

الطبعجهادم

فل طبع في "ابجوكيشنل بريس" كراتشى،

# يَتِينُ الْحُالِينَ الْحُالِينَ الْحُالِينَ الْحُالِينَ الْحُلِينَ الْحُلِينَ الْحُلِينَ الْحُلِينَ الْحُلِينَ

# -: أبراب الصلاة :\_

#### -: أبواب الصلاة :\_

أى هذه أبواب الصلاة على أنه خبر مبتدأ محلوف ، أو أبواب الصلاة هذه على عكس ما تقدم ؛ ويجوز أن بنصب على تقدير خد . ولما فرغ عن أبواب الطهارة التي كانت من جملة شروط الصلاة شرع في بيان الصلاة التي هي المشروطة ، ولذا أخرها عن الشرط لأن الشرط يسبق المشروط . والصلاة : قبل أصلها في اللغة الدعاء ، قال تعالى : " وصل عليهم " أي أدع لهم ، وفي الحديث في إجابة الدعوة : " وإن كان صائماً فليصل " أي قليدع لهم بالحير والبركة . وقال الأعشى \_ يصف راهباً \_:

ير اوح من صلوات المليك \*\* طوراً سجوداً وطوراً حقواراً والمراً والمراوحة الانتقال من حالة إلى حالة أخرى ومعناه أن الراهب ينتقل في العبادة من حالة إلى حالة فتارة عسجد وتارة عجار جؤاراً.

وأيضاً قال الأعشى \_ يصف الحمر \_:

وقابلها الربح في دنها \*\* وصلى على دنها وارتسم

فسمى بها هذه الأفعال المشهورة لاشبالها على الدعاء ، وهو قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم ، وهل سبيله النقل حتى تكون الصلاة حقيقة

عن رسول الله عَلَيْلِيَّ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما جا، في مواقبت الصلاة عن النبي عليه

شرعية في هذه الأفمال مجازاً لغوباً في الدعاء ؟ لأن النقل في اللغات كالنسخ في الأحكام، أو يقال استمال اللفظ في المنقول إليه محاز راجح وفي المنقول عنه حقيقة مرجوحة، فيه خلاف بين أهل الأصول. وقال ابن فارس: ويقال إن الصلاة من صليت العود بالنار إذا لينته وكذلك المصلي يلين بالخشوع. وقبل مشتقة من "المصلي" وهو الفرس الثاني في خيل الحلبة ، والأول المجلى وهو السابق، ثم المصلى، ثم المسلى، ثم النالى، ثم العاطف الخ . وسميت بذلك العبادة المخصوصة لأنها ثانية لشهادة النوحيد كالمصلى يكون تابعاً للمجلى ويكون رأسه عند صاوى السابق. وقال شيخنا : لأن المقتدى فيها يكون نابعاً الإمام ، وهذا الوجه يختص بالمقتدى ، وبصلاة الجهاعة ، أللهم إلا أن يقال بالتعميم بعد أصل الوضع . وقيل لأن المصلى تال وثابع فمل النبي عَلَيْكُ ، وقيل : من الصاوين عرقان عن يمين الذنب وشماله ، أو العظان الناتيان عند العجيزة ، فالمصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود . وقبل : هي التعظيم ، وقبل هي الرحمة ، وقبل هي الإقبال على الشَّني ، والوجه في الكل ظاهر ، والأول أولى . هذا ملخص "العمدة" (٢ \_ ١٩٥ ) و "المصباح المنير" (١ \_ ٤١٨ ) و"فقه اللغة" لابن فارس (ص ــ ٤٦ ) و " شرح النووى على مسلم " وغيرها بزيادة من الراقم الفقير إلى الله تعالى .

قُولُه : عن رسول الله عَيْنَالَهُ ، في كلمة "عنى" إشارة إلى أن الأحاديث المروبة في الكتاب مرفوعة مسندة البه عَيْنَالُهُ .

\_: باب ما جآء في مواقبت الصلاة عن النبي عَلَيْلُهُ :-

حَلَّ ثُمَّا : هناد بن السرى نا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبى ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف أخبر نى نافع بن حبير بن مطعم قال أخبرنى ابن عياس أن النبي عَيَّالُيْرٌ قال : أمنى جبر ئيل (عايه السلام)

المواقيت: جمع ميقات ، قبل الوقت والميقات واحد وهو المقدار من الدهر، وقبل: الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال، وربما يستعمل في المكان أيضاً ، والتوقيت تحديد الوقت ووقته كوقته . انتهى ملخصاً من "الفاموس، وشرحه والتفصيل في "العمدة" ( ٢ ــ ٥٠٤ ) .

قوله: أمنى جبرئيل . استدل به بعض من الشافهية بصحة اقتداء المفترض خلف المتنفل بأن جبرئيل كان معلماً متنفلاً والنبي عَلَيْكُ كان مفترضاً ، وذلك مذهب الشافعي و رواية عن أحمد . ومذهب أبي حنيفة و مالك وأحمد عدم صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل . ويأتي تفصيل المسألة بأدلتها في موضعها من حديث معاذ إن شاء الله تعالى . وهكذا ذكر المذاهب النووي في "الحجموع" (٣ – ٢٤٩) و "فتح القدير" (٣ – ٢٤٩) و "فتح القدير"

وأجاب عنه القاضى أبوبكر ابن العربى المالكى فى "العارضة" (١ ــ ٢٥٨) ما ملخصه: أن ذلك دعوى لادليل عليه، وكان جبر ئيل مأموراً بالإمامة وكما خص بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة، ويؤيده ما فى حديث مالك رضى الله عنه من قول جبريل: بهذا أمرت ــ برفع التاء ونصبها ــ والرفع ثابت صحيح، فكان جبرئيل مأموراً صراحة قنكون صلاة مفترض خلف مفترض اه ملخصاً مختصراً. ويصح مأموراً صراحة قنكون صلاة مفترض خلف مفترض اه ملخصاً مختصراً. ويصح أن يجاب أن هذه واقعة حال متقدمة لا عموم لها . قال الراقم : قال أبو الفتح ابن سبد الناس اليعمرى فى "شرح الترمذى" فيا حكى عنه الشوكانى : ووقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبهى فيه من الإجمال اه .

عند البيت مرتين . فصلى الظهر في الأولى منها .

فالوقائع الجزئية لا تصاح أن تكون نظاماً عاماً فى الشريعة . ويدور بالهال : أن إمامة جبريل للنبي عَيَنِينَ كان مثالياً فى عالم المثال لم يكن أمراً مشاهداً محسوساً للصحابة فى عالم الشهادة ، وإنما كان رسول الله عَيْنَا إماماً للصحابة فى عالم الحس ، والناس اقتدوا بالنبي عَيْنَا في فكانت إمامة جبريل أمراً مثالياً تكوينياً فى الحقيقة وإن أفادت تشريعاً من ناحية التعليم ، فمثل هذا لا يكون حجة فى الحقيقة وإن أفادت تشريعاً من ناحية التعليم ، فمثل هذا لا يكون حجة فى نظام التشريع العام للأمة ، نعم فى الموضوع دلائل للفريقين يأتى بيانها والله سبحانه وتعالى أعلم .

قول : عند البيت . في رواية الإمام الشافعي : " عند باب البيت " حكاه الزرقاني وابن حجر في " التلخيص " ، وكذا رواه الطحاوى في "المشكل" ، والبيهتي في "الكبرى" حيث أن الباب في شرقي البيت فلا يمكن الاستقبال إلى القدس إلا إذا كان الباب جنوبياً .

قولك : مرتبن ، أى فى يومبن كما هو صريح فى الروايـة فعبر بالخمس المرات فى يوم بمرة ، وفى هذا التعليم العملى ما لايخنى من الأهمية ، وكذلك علم الوضوء جبريل عملاً كما هو عند "ابن ماجه" كما تقدم بيانه . وانظر للنفصيل "الروض الأنف" ( ١ – ١٦٢ ) .

قوله: فصلى الظهر، كانت فريضة الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ونزول جبربل لتعليم الأوقات كان صبيحة الليلة الني فرضت فيها الصلاة كما قالمه محمد بن اسحاق في سيرته ، حكاه أيضاً في "الفتح" (٢-٣) و" العمدة " (٢ - ٧٠٥) . قال السهيل في " الروض الأنف" (١٦٣٠١): أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة \_ أي إمامة جبريل \_ كانت في الفد من ليلة الإسراء، وذلك بعد ما نبثى بخمسة أعوام الح ، وقال عبد الرزاق

عن ابن جربج قال قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح الذي والمناك سميت التي أسرى به لم برعه إلا جبريل نول حين زاغت الشمس ، ولذلك سميت الأولى – أى صلاة الظهر – فأمر فصبح بأصحابه: "الصلاة جامعة" فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى الذي والله النبي والناس فذكر الحديث. حكاه فى "الفتح". وقال ابن عبد البر : لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم الذي والله ومواقيتها وهيئتها اه . حكاه الزرقاني على "المؤطأ" (١ – ١٣) . قال الحافظ ابن حجر : وفى هذا رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة ، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها الأوقات إنما وقع بعد الهجرة ، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان الذي والله المورة على هذا القائل واقعة نزول جبريل يواقعة ليلة التعريس الميا وعبر بعض الرواة عن ليلة التعريس الميلة الإسراء فزاد الأمر غمة ثم إن القائل وقد تعقبه السبوطى أيضاً فراجعه .

قال شيخنا : والوجه عندى : أن رسول الله عليه كان يصلى الفجر وقد والعصر قبل فرضية الخمس فلم نكن أهمية فى الابتداء بتعليم الفجر . وقد ذهب بعضهم إلى فرضية الفجر والعصر قبل الإسراء، وقد دلت عدة من آيات التنزيل على هانين الصلاتين . قال السهيل فى " الروض الأنف" (١- ١٦٢) وذكر المزنى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة غبل طلوعها ، ويشهد لهذا القول قوله سبحانه (وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار) . وقال يحبى بن سلام مثله ا ه . وحكى البدر العينى عن أبى اساق الحربى ويحبى بن سلام كذلك فى (٢٠ ـ ٢١١) وحكاه ابن حجر فى "الفتح" الحربى ويحبى بن سلام كذلك فى (٢٠ ـ ٢١١) وحكاه ابن حجر فى "الفتح"

عن الحربي فقط . وصرحا بفرضيتها عنده .

فنبيه : لا يبعد أن يكون لفظ المزنى في " الروض الأنف" تصحيفاً للحربي والله أعلم . وذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضـــة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى : ( فاقرعوا ما تيسر منه ) فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصاوات الحمس ا ه . واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال : الآية تدل على أن قوله تعالى: ( فاقرعوا ما تيسر منه ) إنما نزلت بالمدينة لقوله تعالى : (وآخرون يقاتلون ف سببل الله ) والقتال إنما وقع بالمدينة ، والإسراء كان بمكة قبل ذلك ا ه . وما استدل به غبر واضح لأن قوله تعالى : (علم أن سيكون) ظاهر في ﴿ سَتَقَبَالَ . قَالُهُ الْحَافَظُ فَ " الفَتْحَ " (١ – ٣٩٣) . وهذه جملة الأقوال في ذلك. وفي "صحيح البخارى" (١١ – ١٠٩) (باب الجهر بقراءة الفجر) و (٢ ــ ٧٣٢ ) من " سورة الجن " ، ومسلم (١ ــ ١٨٤ ) ( باب الجهــر بقراءة الصبح) من حديث ابن عباس قال : " انطلق النبي عَلَيْكُ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ...... وفيه : وهو يصلي بأصحابه صلاة القجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له" ودل ذلك على أنه جهر فيها بالقراءة، وقد قالوا بأنه عَلَيْقٍ كان يصليها قبل الإسراء ولكنهم اختلفوا في افتراضها ، فالأكثر إلى عدم افتراضها ، واختار بعض افتراضها . قال شيخنا: إذا أتحد كيفية أدائها قبل الإسراء وبعده فإذن يشكل وجه الفرق بين الفرضية وعدمها ، فالأولى أن يقال بفرضيتها . قال : وبه أفطع . قال الراقم : اختلفوا في تاريخ هذه الواقعة فقيل كانت ذلك في ذي الفعدة سنة عشر من البعث . كما في " العمدة " ( ٩ – ٢٤١ ) وإن الإسراء قبل الهجرة بسلتين أر ثلاث فتكون القضية بعد الإسراء، وقيل : الواقعة في ابتداء المبعث وكان

يصلى هاتين قبل الإسراء قطماً كما هو مفاد ما قاله في " الممدة " (٩٣\_٣) . ويقول الفسطلاني : والذي تظاهرت أن ذلك أول المبعث ...... وأن مجثى الجن لاسمَاع الفرآن قول خروجه ﷺ إلى الطائف بسنتين ، ولا يعكر عليه قوله أنهم رأوه بصلى بأصحابه صلاة الصبح ؛ لأنه عَلَيْكُ كان بصلى قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اه (٧ ــ ٤٠٢) ويقول النووى في شرح " مسلم " : إن حديث ابن عباش في أول أمر النبوة ١ ه . وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في " نفسيره " ( ٥ – ١٤٠ و ١٤١ طبعة المنار ) ما ملخصه : أنه عِلَيْهِ صلى في مسجد بيت المندس تحية المسجد ركمتين حين عرج به إلى الساء ثم لما هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلي بهم فيه لما حانت الصلاة ، ويحتمل أنها الصبح من يومثذ ، وتظاهرت الروايات على أنه أمهم ببيت المقدس ، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه ، والظاهر أنه بعد رجوءه إليه الخ . وورد في بعض أحاديث إمامة جبريل : " أناني حِبريل عليه السلام حين طلع الفجر " أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ۱ ــ ۹٦ ) في حديث ابن عمر من طريق محبوب بن الجهم مولى حذيفة بن اليمان وهو ضعيف و فيه من النكارة " ابتداؤه بالفجر" والصحيح خلافه . قاله (١ ــ ٢٢٦ ) : ورواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء " وأعله بمحبوب بن الجهم ..... وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صريحة في ابتدائه بالظهر ..... ويشهد للأكثر ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قالا: " أول صلاة فرضت على النبي عَلَيْهِ صلاة الظهر ". وسكت عليه اله ملخصاً . ولعام اختلط على الراوى حديث تعليم جبريل الإمامة للنبي عَلَيْنَةٍ وحديث تعليمه عَلَيْنَةٍ رجلاً سأله بالمدينة وتعليمه السائل كان من صلاة الصبحكم سيأتي في "الترمذي" ورواه " مسلم " .

## حين كان الفيُّ مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان

قوله: حين كان الفقى: الفقى ظل الشمس بعد الزوال. قال بعض الغير المقلدين من أهل الهند أن استثناء في الزوال من المثل أو المثلين – كما هو فى كتب الحنفية – لاأصل له فى الشريعة. ولم يدر هذا المسكين أنه لو كان المدار على المثل فقط من غير أن يحتثنى منه في الزوال لزم أن يصلى الظهر المسلم أحباناً كذلك حين الظهيرة قبل الزوال فى البلاد التى يكون فى الزوال فيها مثل قامة الرجل أو أكثر. قال الراقم: ويدل على الاستثناء لفظ حديث جابر عند "النسائى": "فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفئى قدر الشرك ، ثم صلى المصر حين كان الفئى قدر الشراك وظل الرجل"، فهذا الفئى قدر الشراك زائد على المثل وهو الذى قاله السادة الحنفية ، ومن أجل هذا يقيد لفظ "الترمذى" فى حديث ابن عياس : د حين كان كل شي مثل ظله ، يقيد لفظ "الترمذى" فى حديث ابن عياس : د حين كان كل شي مثل ظله ، الشمس أول وقت الظهر . ويقول الحافظ فى "الفح " (٢ - ١٧) ) : وهذا الشمس أول وقت الظهر . ويقول الحافظ فى "الفح " (٢ - ١٧) ) : وهذا هو الذى استقر عليه الإجاع ، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال، وعن أحد واسحاق مثله فى الجمعة اه. ومثله فى "المحدة" (٢ – ٢٧) ) و"المسوط" (٣ – ١٤٧) ) .

قوله: مثل الشراك، أى قدر شراك النمل. قال الحطابي في "المعالم" (١ – ١٢٢): ليس قدر الشراك هذا على مه في التحديد ولكن الزوال لا يحتبين إلا بأقل ما يرى من الفئى، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ الشراك أو نحوه. وليس هذا المقدار عما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل، فإذا كان أطول يرم في السنة واستوت الشمس فوق الكعية لم ير اشي من جوانبها ظل. وكل بلد يكون أقرب الى

كل شي مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر ، وما كان من البلدان أبعد مين واسطة الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول ١ ه.

قوله: كل شئ مثل ظله. ذهب جمهور الأئمة إلى أن وقت الظهر ينتهى إلى المثل الأول. حكاه العيني في "العمدة" ( ٢ - ٥٤ ) عن مالك والشافعي وأحمد والثورى وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

وأما مذهب أبى حنيفة فلم يذكر آخر وقته الذى به ينتهى فى "المبسوط" (١- لحمد بن الحسن نصاً ، وكذا قال شمس الأئمة السرخسى فى "المبسوط" (١- ١٤٢) وأبوبكر الكاسانى فى "البدائع" (١- ١٢٢) أن محمداً لم يذكره نصاً فى الكتاب سـ أى "المبسوط" سـ ، قال شيخنا : وكذلك لم أره فى كيب الإمام محمد الموضوعة لنقل ظاهر المذهب من "الجامع الصغير" ، و"الجامع الكيبر" ، و"المبسوط" ، و"الزيادات".

ثم اختلفت الروايات عن الإمام ، فالرواية المشهورة أن وقته ينتهى إلى المثلين، واختاره أصحاب المترن ، وجعله صاحب "النهاية" شارح "الهداية" ظاهر الرواية ، وحجحه في "البدائع" و"الهيط" و"الينابيع" ، واختاره أكثر الشارحين . هذا ملخص ما في "البحر" (١ – ٢٤٥) وابن عابدين (١ – ٢٣٧) . وجعل ذلك في "العناية" (١ – ١٥٧ على هامش "الفتح") رواية محمد عن أبي حنيفة ، وكذلك صاحب "البحر" ، وجعلها شمس الأثمة في "مبسوطه" (١ – ١٤٢) رواية أبي يوسف عنه والله أعلم . وكذلك جعلها في "الكفاية" ظاهر الرواية ، وفي جعله ظاهر الرواية نظر لما تقدم .

والرواية الثانية: إنه ينتهى إلى المثل الأول وبعده وقت العصر مثل مذهب الجمهور، وهو روايسة الحسن بن زياد عني الإمام كما في عامة كتبنا كما في "البحر الرائق" و "المناية" و "عمدة القارى" (٢- ٥٤٥) وجعلها السرخسى في "مبسوطه" (١- ١٤٢) رواية محمد عن الإمام. ولفظ المبسوط: واختلفوا في آخر وقت الظهر، فعندها إذا صارظل كل شي مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة اه . وقربب منه ما في "البدائع": روى محمد عنه إذا صار ظل كل شي مثله سوى في الزوال، والمذكور في "الأصل": ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين الخ.

والذي يخطر ببالى أن لفظ "البدائع" خطأ الناسخ، فقوله: "مثله" صوابه "مثليه"، وقوله: "والمذكور" فالذي يقتضيه عبارة "البحر" أن صوابه "وهو المذكور" حيث قال صاحب "البحر" قال في "الهدائع": أنها المذكورة في "الأصل"، ويحتمل أن يكون الخطأ في نقل "البحر" ويكون "والمذكور في الأصل" مهتدأ "ولا يدخل الح" خبراً له، وأيضاً إن في "البدائع" حكى بعده رواية الحسن: وإذا صار ظل كل شي مثله، وهذا يدل على أنه غير ما حكاه عن محمد ولا يصح ذلك إلا بأن يكون كا وابن عابدين تصحيح "البدائع" لرواية محمد، ولذا نقله صاحب "البحر" وابن عابدين تصحيح "البدائع" لرواية محمد المثلين. وكذلك في لفظ "المبوط" وابن عابدين تصحيح "البدائع" لرواية محمد المثلين. وكذلك في لفظ "المبوط" شواهد ولا يتسع الحل لبيانه، وكل من أطال تفكيره في عبارات فقهائنا يتضح شواهد ولا يتسع المحل لبيانه، وكل من أطال تفكيره في عبارات فقهائنا يتضح والروايسة الثالثة: أنه إذا صار ظل كل شئى مثله، وعلى هذا والطهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شئى مثله، وعلى هذا

يكون بهن الظهر والعصر وقت مهمل (كما بين الظهر والفجر) وروى هذه أسد بن عمرو عنه . كذا في "البدائع" (١ – ١٧٢) و "العناية" على هامش "الفتح" (١ – ١٥٢) و "فتح القدير" (١ – ١٥٣) و"العمدة" (٢ – ١٥٠) و وقال في "العناية": قال الكرخي: وهذه أعجب الروايات إلى لموافقتها لظاهر الأخبار . وعزاه السرخسي في "المبسوط" (١ – ١٤٢) لى الحسن بن زياد ، وكذا في "الكفاية" (١ – ١٥٥) . ومي أجل هذا لى الحسن بن زياد ، وكذا في "الكفاية" (١ – ١٥٥) . ومن أجل هذا قال المشائخ : ينيغي أن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين، ولا الظهر مؤخراً إلى انتهاء المثل ليخرج من الخلاف فيها بيقين . أفاده ابن الهام وابن نجم وغيرها .

والرواية الرابعة: أنه إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت المصر حتى يصير قامتين. رواه المعلى عن أبي يوسف من أبي حنيفة، وصححها الكرخي. حكاه البدر العيني في "عمدة القارى" ( ٢ ـــ ١٤٥) وهذه الرواية تثبت زيادة نفاها غيرها وأفني صاحب " الدر المختار" برواية الحسن بن زياد حاكياً عن " الفيض " وقال الطحاوى: وبه ناخل برواية الحسن بن زياد حاكياً عن " الفيض " وقال الطحاوى: وبه ناخل وفي " غرر الأذكار" وهو المأخوذ، وفي " البرمان " وهو الأظهر. كذا حكاه صاحب " الدر المختار". ورده ابن عابدين ( ١ ــ ٣٣٣). وصاحب حكاه صاحب " الدر المختار". ورده ابن عابدين ( ١ ــ ٣٣٣). وصاحب " البحر" (١ ــ ٣٤٥).

قال شیخنا: والحق ما قاله صاحب "الدر المختار" فإن المثل الثانی وقت الضرورة للظهر. وحكی الشیخ السید أحمد زینی دحلان الشافعی فی رسالة له عن "الفتاوی الظهیریة" (۱) و "خزانة المقتین" (۲)

<sup>(</sup>١) هى تأليف ظهير الدين أبى بكر مجمد بن أحمد الهخارى الحننى المتوفى سنسه ٦١٩ هـ وانتخب منها و لحصها الحافظ البدر العينى وسماه " المسائل الهدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية ". كذا فى "كشف الظنون " (٢سـ١٦٨). (٢) "خزافة المفتين" تأليف الإمام الشيخ حسين بن محمد السمعانى الحنى

رجوع أبى حنيفة إلى المثل الأول. وكلا الكتابين من المعتبرات، ولا يلتبس "خزانة المفتين" " بخزانة الروايات" فإن "خزانة الروايات" غير معتبر. وذكر الشيخ اللكنوى كذلك في شرح " المؤطأ ": قد ذكر جمع من الفقهاء رجوعه إلى المثل اه.

ثم إنه ذكر محمد في "مؤطئه" (ص ــ ٣٣) و "مبسوطه" أنه قال أبو حنيفة : لا يدخل وقت العصر حتى يصبر الظل مثليه اه. وقال : فأما في قولنا فإنا نقول : إذا زاد الظل على المثل وزيادة من حين زالت الشمس فقد دخل وقت العصر اه. قال الشيخ : وعبارته تشير فيا أرى أن وقت الظهر بنتهى قبل انتهاء المثلين حيث لم بذكر آخر وقت الظهر والله أعلم .

وهذه الروايات عن الإمام أبي حنيفة هبارات تحتاج إلى التفصيل ، كان شيخنا رهمه الله يقول : ومن دأبي أنه إذا تعارضت روايات عن الإمام فأذهب فيها أولا إلى التطبيق والتوفيق بينها مها أمكن كما ذهبوا إلى التطبيق في النصوص المتعارضة من الشارع، وعلى دأبه ذلك مشى هنا، وقد أوضحت محصائصه وأدابه في "نفحة العنبر" فلتراجع فقال : والذي تلخص هندى في تطبيقها : أن المثل الأول مختص بالظهر، والثالث بالعصر، والثاني مشترك بينها لأصحاب الأعذار فهو وقت لها لكنه ليس وقت الاختيار، والقول باشتراك الوقت مروى عني بعض السلف كما قاله الطحاوى في "شرح معانى الآثار" (١ - ٩٦) (باب الجمع بين الصلاتين) : قال أبو جعفر . فذهب قوم إلى أن الظهر والعصر وقتها واحد ..... وكذلك المغرب والعشاء في قولهم وقتها واحد ، ولا يفوت إحداها حتى يخرج وقت الأخرى منها اه . وقال

من علماء القرن الثامن ، وأما "خزانة الروايات" فهى تأليف القاضى جكن الهندى الكجرائى . كذا ذكره صاحب " الكشف" ولم يؤرخ وقاته . وفى " رهة الحواطر" ( ٤ ـــ ٨٢ ) : مات فى حدود سنة عشرين ونسمائة .

ابن قدامة في " المغنى" (١ – ٣٨٦) : وقال عطاء : لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة . وقال طاؤس : وقت الظهر والعصر إلى الليل . وحكى صن مالك : وقت الاختيار ــ أى للظهر ــ إلى أن يصبر ظل كل شي مثله، ووقت الأداء إلى أن يبتى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر لأن الذي عَلَيْكُ جمع بين الظهر والعصر في الحضر. وقال في (١ - ٣٨٨): وحكى عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، وقال إسماق: آخر وقت الظهر أولى وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة فاو أن رجلين يصليان معاً أحدها بصلى الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيى مثله كان كل واحد مصلياً لها في وقتها . وحكى ذلك عن ابن المبارك لقول النبي عَلَيْ فَي حَدَيثُ ابن عباس : وصلى في الظهر لوقت العصر بالأمس ، ا ه . وقال البدر العيني في "العمدة " ( ٢ ــ ٥٤٢ ) . قال ابن راهويه والمزنى وأبو ثور والطبراني ﴿ وَاهَلِ الصَّمِيحِ الطَّبْرِي كَا فِي " الْحِمْوعِ " للنَّوْوِي) ﴿ الْجَارُ صار ظل كل شئى مثله دخل وقت العصر ويبقى وقت الظهر قدر ما يعملى أربع ركمات، ثم يتمحض الوقك للعصر، وبه قال مالك اله. فالجاصل أنه ثبت القول بالاشتراك عن هؤلاء الأعلام عطاء ، وطاؤس ، وربيعة من التابعين ، ومالك ، وإسماق وابن المبارك ، وأن ثور والطبري من الأنمسة تماماً أو في الجملة ، وعلم من ذلك أن عند مالك في آخر الظهر روايتين والمشهور هذا القول بالاشتراك قدر أربع ركعات ، وهو الذي ذكر ابن رشد في "فواعده" وكذلك عن مالك رواية أنه يمتد الظهر إلى غروب الشمس . حكاه النووي نى " المجموع " ( ٣ - ٢١ ) .

وبالجملة ثبت عن مالك ، والشافهي ، وأحمد القول بالاشتراك حيث قالوا : إذا طهرت المستحاضة في آخر العصر بازمها قضاء الظهر والعصر جميعاً وكذلك إذا طهرت في آخر العشاء بلزمها قضاء المغرب والعشاء . فلزمهم المشاء حين غاب الشفق . ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم .

الفول باشتراك الوقت بين الظهر والعصر وبين الغرب والعشاء وإلا فكيف يازم وجوب قضاء الصلاتين . انظر تفصيل المسألة في "بداية المجتهد" (١٠ – ٧٧ و ٧٨ ) من (أوقات الضرورة).

قولى : حين غاب الشفق . ذهب الجمهور إلى أن الشفق هنا هو الأهر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه الأبيض . وقال بمضهم : إن الشفق لغة هو الحمرة، وقال الفراء هو البياض ، وللعلماء فى تأييد كل جهة كلام . وقال شيخنا : إن الشفق فى الأصل رقة الحمرة فيكون أمراً ببن البياض والحمرة . وتفصيل المسألة : أنه وقع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم فى تعيين الشفق المراد هنا ، فقيل : البياض وهو المروى عنى أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل و عائشة وأبى هريرة وابن عباس — فى رواية — وأنس وابن الزبير وأبى بن كعب ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى — فى المقديم — ومالك — فى رواية — وابن المبارك وزفر وأبو ثور والمزنى وابن المنذر والمؤلى المناهى أعمد بن عبد المزيز وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى — فى المنذر والخطابى ، واحتاره المبرد والفراء وثعلب وأبو عمرو مبى أثمة اللغة ، وكذا أبو العباس أحمد بن يميى وأنشد لأبى النجم فى ذلك ؟

حتى إذا الليل جلاه المجتلى ابين سماطى شفق مهول

يريد الصبح ويؤيده حديث أبى هريرة رواه الترمذى من طريق محمد بن فضيل وفيد : • فإن آخروقتها حين يغيب الأفق ، وغيبوبته بسقوط البياض الذى يعقب الحمرة وإلا كان بادياً .

وأيضاً إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك فالترجيح للبياض وفيه الاحتياط حتى يخرج عن العهدة بيقين .

وقبل : الشفي هنا الحمرة ، روى ذلك عن ابن عمر ، وابن عهاس ،

وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شي مثله لوقت العصر بالأمس أم صلى المصر حين كان ظل كل شي مثايه ثم صلى المغرب اوقته الأول ثم وشداد بن أوس ، وعبادة بن الصامت ، وهو أول مكحول ، وطاؤس ، ومالك ، وسفيان الثورى، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد ، والشافعي، وأحمد ، وإسعاق ، وداؤد وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ، وحكى ذلك عن الفراء كما قاله الحطابي .

وصبح على ابن عمر موقوفاً: الشفق هو الحمرة. رواه مالك وغيره ، وصبح وقفه البيهق ثم النووى ، ومن المشائخ من الحنفية من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو، ورده ابن الهام وقال: لاتساعده رواية ولادرايسة ، ومنهم من يحكى رجوع أبى حنيفة إليه ولم يصبح وقال بعضهم: اسم للحمرة والبياض معا إلاأنه يطلق في أحمر ليس بقان وأبيض ليس بناصع ، وإنما يعلم المراد منه بالأدلة لا بنفس اللفظ ، كالقرأ الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معاً ، وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة . حكاه الخطابي في "المالم" وهو الذي اختاره الشيخ رهمه الله . فهذا ملخص ما أفاده الخطابي في "المعالم" والمبنى في "العملة " والمبنى في "العملة " وغيرهم من الأعلام .

قُولُه : حين كان ظل كل شي مثله او أت العصر بالأمس .

ظاهر هذا اللفظ يخالف مذهب من قال بانتهاء وقت الظهر إلى المثل من الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وغيرهم ، فإنه على ظاهره يدل على أنه صلى الظهر في اليوم الثانى بعد أن انتهى المثل الأول فأخذوا يتأولون فيه ، ويوافق مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب مالك المشهور من أن وقت الظهر إلى المثل وقدر أربع ركعات بعده من غير تأويل ، والشارحون يزعمونه نخالفاً للإمام أبي حليفة مع أنه لا يوافقهم ما لم يتأولوا فيه ، وكذلك فهمه الهدر المعيني ، واحتج به

صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم النفت إلى جبر ثيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قيلك .

لأبى حليفة . أنظر "العمدة" ( ٢ – ٥٤٠ ) . والذى تأولوا فيه أن المراد بالمثل ما يكون قريباً من المثل كما فعله الزرقانى وغيره فليس سنا إلا تأويل ظاهر لتدحيح المذهب لا يخفى على الهصير .

قوله: هذا وصد الأنبياء من قبلك. قال الشيخ: قبل إن هذه الصلوات الخمس من خصائص هذه الأمة فكيف ورد: هذا وقت الأنبياء من قبلك؟ قلت : إن الصلوات الخمس كلها جميعاً من خصائص هذه الأمة وإلا فهى فى شرائع الأنبياء ثابتة متفرقة ، ويدل عليه ما رواه الطحاوى فى "شرح الآثار" (باب الصلاة الوسطى أى الصاوات) ( ١ – ١٠٤) : حدثنى القاسم بن جعفر قال سمعت بحر بن الحكم الكبسانى يقول سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح. وفدى إسماق (١) عند الظهر فصلى إبراهم عليه السلام أربعاً فصارت الطهر. وبعث عزير فقيل له: كم لبثت ؟ فقال : يوماً فرأى الشمس فصارت الظهر، وعفى أربع ركعات فصارت العصر، وقد قبل غفر لعزير فقال: أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وقد قبل غفر لعزير عليه السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد فى الثالثة فصارت المغرب المغرب المناء الآخرة

<sup>(</sup>۱) اختلف الصحابة ومن بعدهم فى تعيين الذبيخ هل هو إسماعيل أو إسحاق ، وأظنب ابن تيمية ثم صاحباه ابن القيم وابن كثير فى ترجيح القول بأنه إسماعيل . انظر "زاد المعاد" من الأوائل ، وسياق سورة "الصافات" يؤيده تأييداً مؤزراً . وراجع فوائد شيخنا العمانى على التنزيل من سورة "الصافات". وكان إمام العصر شيخنا يميل إلى كونها ذبيحين كليها ، والبحث أفرد بالتأليف، وراجع "روح المعانى" (٢٣ ــ ١١٣).

نهينا ﷺ اه . قال شيخنا : ولم أجد حديث " شرح الآثار " هذا إلا في "شرح مسند الشافعي" لا بن الأثير الجزرى، ولعل الشيخ يشير إلى ما قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "العارضة": قوله "هذا وقت الأنبياء من قبلك" يفتقر إلى بيان المراد فإن ظاهره بوهم أنها كانت مشروعة لمني قبله من الأنبياء فهل الأمر كذلك أم لا؟ ثم أجاب بأن هذا وقت المشروع لك يعني الوقي الموسع والمحدود بطرفين الأول والآخر ومثله وقت الأنبياء من قملك أى كانت مبلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا ، وهذه الصلوات على هذا الميقات لهذه الأمة خاصة ، وغيرهم يشاركهم في بعضها انتهى مختصراً . ومثله قال ابن سيد الناس اليعمري كما في الحاشية . ويقول الحافظ ابن حجر: هذا وقم الأنبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء ، إذ مجموع هذه الخمس مع خصوصياتنا ، وأما باللسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقاً فيهم، و في حديث معاذ بن جبل عند أبي داؤد وابن أبي شيبة: واعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم» ، وحكى القارى عبير الطبي و رجمه: أن العشاء كانت الرسل تصليها نافلة لهم ولم تكتب على أممهم كالتهجد الخ. وإذن لاتبقى حاجة إلى استثناء العشاء كما فعله الحافظ. قال الراقم: وهذا أولى بما تكلفه ابن العربي وغيره ، غير أنه يحتاج إلى إثبات صلاة الأنبياء العشاء نافلة بالرواية الصحيحة، والروايات تؤيد ما قاله الحافظ والله أعلم . ثم إنه لم يتسرلى "شرح المسند" الجزرى ولم أنف عليمه غير أنه حكى في "نهاية المحتاج" ( ١. ــ ٢٦٧ ) للشيخ الرملي ، وكذا في "السيرة الحلبية" من الإسراء عي شرح "المسند" للرافعي: أن الصبح صلاة آدم والظهر لداؤد والعصر لسليان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس ، وأورد فيه محبراً أه . وتعقهه الشبر املسي بأن الأصبح: أن العشاء من خصوصياتنا وذكر الظهر لإبراهم والمغرب لعيسى (y-r)

#### والوقت فيما بين هذين الوقتين .

ركعتين عن نفسه وركعة عن أمه والله أعلم . وذكر صاحب "العناية" منا العصر ليونس عليه السلام ، ورواية الطحاوى أصح من هذه الأقوال كالها والله أعلم بالصواب .

قوله: والوقت فيا بين هذين الوقتين. ظاهره لا يستة على مذهب لأنه قد صلى في اليومين في أوقاتها لا أن الوقت ما بينها ، وصلى في اليومين في غير وقتها فتأوله الشافعية بالوقت المستحب. قال الراقم : وإذن كيف قالوا باستحباب التعجيل في الظهر والعصر والفجر ؟ فها قولان متنافيان ، وقبل : إن المراد من الوقتين هو الظهر والعصر مثلاً في اليوم الأول ، وفيه أنه أمر يختص بها وليس عاماً في سائر الأوقات ولا يستقم عمومه ، وأيضاً لو كان هذا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبريل في يومين ، حكى القارى عن ابن الملك : عندا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبريل في يومين ، حكى القارى عن ابن الملك : أي هذا الرقب المفتصد الذي لا إفراط فيه تعجيلاً ولا تفريط فيه تأخيراً ، وحكى عن الطبي : أن المراد : وقت الاختيار لا الجواز ، وإليه أشار شيخنا بتأول الشافعية ، وقال اليعمرى : هذين وما بينها ، فتبين بفعله الوقتان الذان صلى فيها وبين ما لم يصل فيها ، حكاه في "القول المحمود".

قال الشيخ: والذي عندي مع محط الفائدة في حديث الباب: إذا عجل الظهر فيعجل العصر وإذا أخر الظهر أخر العصر حتى بكون الفصل بينها على سواء، وبعد تعيين الغرض هذا نقول: يراد من الوقت بين الوقتين الوقت المختار والمندوب. وما يتوهم من الإيراد على الحنفية في استحباب تأخير العصر فلابرد حيث قالوا بأداء العصر بعد انقضاء المثل الثاني قبل انتهاء المثل الثالث ، وكذلك المتبادر من الحديث أنه صلى العصر في المرة الثانية بعد انتهاء المثلين. وعلى كل حال الحديث أرفق بمذهب الإمام أبي حنيفة من خبر تأويل فلا يلتفت إلى صخب ولايفتقر إلى نصب.

قال أبوعيسى: وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وأبى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس .

فَا وَلَى : قال الشيخ: "المبسوط" يطاق على كتاب "المبسوط" الإمام عمد بن الحسن الشيبانى، وكذلك يطاق على شرحه للإمام السرخسى، وكذلك على سأو شروحه وهى عديدة، ويمتاز كل من الآخر بالهزو إلى وولفه فيقال "مبسوط السرخسى، و "مبسوط محمد"، وكذلك "الجامع الصغير" للإمام محمد ربما بطاق على شروحه، وله شروح تكاد تبلغ خمسين شرحاً (١) للإمام محمد ربما بطاق على شروحه، وله شروح تكاد تبلغ خمسين شرحاً (١)

حديث إمامة جبريل مروى عن خمسة من أصحاب النبي عَلَيْكُو : جابر بن عبد الله وابن عهاس أخرجها الترمذى ، وأبى هريرة عند النسائى ، وابن عمر عند الدارقطنى ، وفي سنده رجل متكلم عند الدارقطنى ، وفي سنده رجل متكلم فيه ، وأخرج عنه ابن السكن في "صحاحه " فيكون من رواة الحسان . أفاده الشيخ رحمه الله . قال الراقم : ورواه جماعة من الصحابة غير هم منهم أبومسعود رواه ابن راهويه في " مسنده " والببهتى في " المعرفسة " والطبراني في

<sup>(</sup>۱) "المبسوط" كتاب جليل الإمام مجمد الشيباني ، والإمام الشافعي استحسنه فحفظه ، وأسلم حكيم من أهل الكتاب بمطالعته وقال : هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر ا وانظر "للمبسوط" وشروحه "كشف الظنرن" (۲ – ۳۷۳ و ۳۷۳) . وأما "الجامع الصغير" فله كذلك، وانظر ما يتعلق به تاليفاً وشرحاً في "الكشف" (۱ – ۳۷۷) وهو مطبوع بالهند مع تعليقات للشيخ اللكنوى ولم يطبع إلى الآن "المبسوط" ونسمع من أعوام أن "شخت" الألماني من أساتذة الجامعة الصرية بالقاهرة يريد طبعه ويجتهد في استنساخ نسخ متفرقة ولم يظهر بعد منه شئى ، ثم وصل إلينا كتاب البيوع والسلم منه مطبوعاً في القاهرة بعناية الأستاذ شجاته باسم الأصل ولله الأمر من قبل ومن بعد .

"معجمه " وأصله في " الصحيحين " من غير تفصيل ، وعمرو بن حزم هند عبد الرزاق في " المصنف" وابن راهويه في " مسنده "، وأبو سميد الحدرى عند أحمد في "مسنده " والطحاوى في "شرح الآثار". أنظر التفصيل " الزيلمي" (١ ــ ٢٢١) وما بعدها . وأشار الترمذي إلى حديث بريدة وأبى موسى والبراء أيضاً لكن حديث بريدة وأبى موسى كلاها عند مسلم وفيه سؤال الرجل عنى وقت الصلاة ، فصار اثنى عشر حديثاً في الهاب. وحديث ابن عباس صححه النرمذي ، ورواه ابن حبان في "صحيحه " ، وابن خزيمة ، والحاكم وصحه، وصحه ابن عبد البر والقاضي أبو بكر ابن العربي، وفي اسناده عبد الرجمي بن الحارث مختلف فيه لكنه توبع كما في " التلخيص " و " نصب الرأية " . وحديث جابر أيضاً حديث صحيح ، رواه ابن حبان في "صحيحه" ، والحاكم وصححه ، وزواه أحمد ، والنسائى ، وابن راهويه ، وجعله ابن القطان مرسلاً ، وقال ابن دقيق العيد : يكون مرسل الصحابي و هو غير ضار ، أفاده الزيلمي . وحديث ابن عمر عند الدارقاني وإسناده حسم كما أفاده في " التلخيص " ( ص 🗕 ٦٤ ) ولكن فيه عنعنة ابن اسماق ، وله طريق آخر عند الدارقطني فيميف . وحديث أنس رواه الدارقطني في "سننه " ( ١ \_ ٩٧ ) عن قتادة عنى أنس مرفوعاً وفيه « محمد بن سعيد بن جدار "، قال ابن القطان و هو مجهول ، وإليه أشار شيخنا ، وكذا رواه عهم الحسم مرسلاً . وقال هبد الحتى في " أحكامه " : إن مرسل الجسري أصبح ، حكاه الزيلعي . وراجع لتفصيل بعض الأطراف " نصب الرأية " و " التلخيص " . ثم إنه قد علمت مما تقدم أن حديث جبريل لا يستقيم على مذهب القائلين بالمثل إلابالتأويل وهو أقرب إلى أبى حنيفة منه إليهم، وأدلة الحنفية استوفاها صاحب "البحر" في رسالته : " إزالة العشا عن وقتي الظهر والعشا " والرسالة مطبوعة بقازان ولم تتيسر لي الآن حتى أراجعها .

ومن أدلتهم حديث: وإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مهى فيح جهم ورواه الهخارى فى (باب الابراد بالظهر) من حديث أبي هربرة ومها حديث أبى سميد بلفظ: وأبردوا بالصلاة الح ، وفيه نظر لأن الابراد أمراضافي يختلف باختلاف الفصول والبلاد . راجع "العمدة " (٢ ــ ٥٢٥) لتفصيل ما يستفاد من الحديث، و"الفتح" (٢ ــ ١٣) ) .

ومنها حديث أي ذر: وكنا مع الذي عَلَيْنَا في سفر فأراد المؤذن الظهر فقال النبي عَلَيْنَا : وأبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد حتى رأينا في التلول الح رواه "البخارى" في (باب الابراد بالظهر في السفر) وكذا في الهاب السابق بلفظ: وفقال : أبرد أبرد وأو قال : « انتظر انتظر الح ، وجه الاستدلال به أن التلول منبطحة في الغالب غير شاخصة فلا يظهر لها ظل الاإذا ذهب وقت كثير من الزوال . وفيه أن التحديد لظل التأول لا يجدى ما لم يكن ظل الشاخص مثلين وهذا مشكل ، ثم إنه يصلح دليلاً للتأخير عن أول الوقت كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة . أنظر يصلح دليلاً للتأخير عن أول الوقت كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة . أنظر العمدة " والله أعلم . نعم مساواة في التاول كما في " الهخارى" (باب الأذان المسافرين) في هذا الحديث وحتى ساوى الظل التلول و يدل على أنه جاوز المسافرين) في هذا الحديث وحتى ساوى الظل التلول و يدل على أنه جاوز الخطل المثل في الأشياء الشاخصة فإنه إذا ساوى ظل التلول التلول التلول فلابد أن

يريد على المثل في ما عداها وهذا ظاهر جداً ، فإن لم يكن دليلاً في ابتداء الوقت إلى المثلين فهو دليل على زيادته على المثل بكثير ، ولا سيما إذا قلنا ذلك في بلاد الحجاز من مكة والمدينسة حيث وقعتًا في الاقلم الثاني والأفياء فيها قصيرة جداً بالنظر إلى بلاد الاقليم الثالث وما بعدها فغننمه . ثم رأيته في "فتح الملهم" عن "إعلاء السنن" قريباً من السواء والحمد لله، وراجعه للتفصيل من ( ٢ ــ ١٩١ ) . وانظر في لفظ " العمدة " ( ٢ ــ ١٦٧ ) : وبين مساواة الظل المثل وكون ظل كل شئى مثليه آنات عديدة اه. هل يريد مساواة ظل النل أو غير ذلك ؟ وفى المقام قرينة على الأول . وقال النووى في " تأويله " أنه عَلَيْكُ جمع بين الظهر والعصر وقتاً . وإذن لايصاح حجة لنا على الشافعية كذا في " العرف الشذى" . قلت : لم أعثر على قول النووى في مطانه في "شرح الصحيح" لمسلم ولا في "شرح المهذب" ، وعلى كل حال ايس في الحديث على ما قاله أية قرينة بل فيه ما يدل على خلافه ، أولاً : أنه صرح في حديث أبي ذر عند البخاري هذا: وأذن مؤذن النبي عَلَيْهُ الظهر فقال: أبرد أبرد الخ، فالمتهادر أنه أراد الظهر فقط وإلا كان ينبغى أن يصرح بأنه أراد الجمع فأخر الظهر . وثانياً : أنه بين دايل التأخير في الحديث الإبراد وإن شدة الحر من فيح جهنم وثالثاً: أنه استدل بهذا الحديث من ذهب إلى الابراد فَى وقت الظهر نفسه استحباباً كأبى حنيفة وأحمد وجمهور أهل العلم بتصريح الحافظ ابن حجر في " الفتح" (٢ ــ ١٣) ، أو وجوباً كما حكاه القاضي عياض ثم الحافظ ابن حجر وغيره ، أو ارشاداً كما اختاره البعض ، والامام الشافعي أيضاً اختار الإبراد في البلد الحار وفيها إذا كانوا يأتون المسجد من بعد بهذا الحديث وإن كان بالاحتجاج به لمذهبه نظر . أنطر كتاب " الأم " له ( ١ ــ ٦٣ ) . ورايعاً : أنه فهم الأنمة والعلماء سلفاً وخلفاً حتى البخارى والترمذى وأصحاب الصحاح والجوامع والسنن مني هذا الحديث التأخير بالظهر في الوقت مع غير جمع ولا سفر فإن النعليل بذلك بدل على أن المطلوب التأخير مطلقاً وعلى ما أوله النووى يصبح كل ذلك هباء". وبالجملة لم أر حجة للنووى في " تأويله " لو كان تأوله والله أعلم بالصواب. وبؤيده ما أفاده الحافظ في " الفتح" (٢ – ١٦) في ترجمة (باب الإبراد بالظهر في السفر) أراد بهذه الشرجة أن الابراد لا يختص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا" ، أما إذا كان المسائر أو على سير ففيه جمع التقديم والتأخير الح. فهذا أيضاً صريح أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم والتأخير الح. فهذا أيضاً صريح في أنه لم يكن هناك جمع أصلاً ولم يكن الحافظ أن يسكت لوكان في المحل مفمز ، في أنه لم يكن هناك جمع أصلاً ولم يكن الحافظ أن يسكت لوكان في المحل مفمز ، وخالف البدر الشهاب في شئي من كلامه ، وانظر " الدمدة " (٢ – ٥٣) . فم قال في " الفتح" (٢ – ١٧) : أو يقال قد كان ذلك في السفر ، فلمله أخر الظهر حتى يجمعها مع المصر اه . قال الراقم : وفيه جميع ما قدمنا ومثل أخر الظهر حتى يجمعها مع المصر اه . قال الراقم : وفيه جميع ما قدمنا ومثل هذا الاحتمال لا يثبت شيئاً ما لم يستند إلى دليل صريح .

ومنها: حديث تمثيل هذه الأمة بالأمم السابقة من حديث عهد الله بن موقوفاً: وإنما بقاءكم فيا سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة النوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً ، ثم أوني أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا فيراطاً قيراطاً ، ثم أونينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين أجركم من شقى ؟ قالوا: لا، قال هو فضلى أوتيه من أشاء ، أخرجه من أجركم من شقى ؟ قالوا: لا، قال هو فضلى أوتيه من أشاء ، أخرجه البخارى (باب من أدرك ركعة من العصر قبل النروب) والفظله، ورواه محمله البخارى (باب من أدرك ركعة من العصر قبل النروب) والفظله، ورواه محمله في آخر مؤطئه في (باب النفسير). وانظر لشرح الجديث "العمدة" (٢-٥٠٠) في آخر من مؤطئه في الإجارة وفي وما بعدها و أخرجه البخارى أيضاً في الاجارة وفي فضل القرآن وفي التوحيد وغيرها وأخرجه مسلم والترمذي. وراجع أيضاً لتحقيق ما له

وما عليه تعليق المؤطأ للشيخ اللكنوى ناقلاً عن "بستان" الشيخ عبد العزيز الدهلوى، فاستدل به الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي في "كتاب الأسرار" كما حكى عنه البدر العبني والشهاب العدةلاني ما ملخصه: أن قوله عَلَيْكِ في صدد التمثيل يقتضى أن يكون الوقت ما بين العصر والمغرب أقل من الوقت مما بين الظهر والعصر ومما بين الصبح والظهر حتى يتحةق الفضل لهذه الأمة في قلة العمل وكثرة الأجر، وإذا كان وقت الظهر انتهى إلى المثل الأول فإذن يستوى وقث النصارى ووقت المسلمين تقريباً ، فلايصح قولهم : نحن أكثر عملاً وأقل أجراً . ويقول السرخسي في " المبسوط" ( ١ ــ ١٤٣ ): وأبو حنيفة رحمه الله استدل بالحديث المعروف ، ثم ذكره وقال : فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهر ، وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين اه. وفيه أن وقت الظهر مع انتهائه إلى المثل الأول يزيد على المصر مع ابتدائه من أول المثل الثاني وكذا تعقبه في " الفتح" ( ٢ ـــ ٣٣ ) . وأجاب عنه البدر العبني بأن أبازيد لم يدع المساواة بالتحقيق بل بالتقريب، وإن التفارت ببن هاتين المدتين قليل جداً لاياتفت انتهى ملخصاً بزيادة . وأيضاً ضعف ابن حزم الأندلسي الاستدلال به في " الحلي " ( ٣ - ١٧٧ ) ما ملخصه : أن المثل الأول يزيد على مجموع الأمثال الباقية وهناك له شقائق شغب وغضب على عادته المشهورة . والإمام أبو زيد تنبه له وقرر الكلام بما لا برد عليه ما أو رده . نعم الاستدلال بتأخير العصر كما استدل به محمد في " . وَطَيَّه " وَاضْحَ ، قَالَ : هَذَا الْحَدَيْثُ يَدُلُ عِلَى أَنْ تَأْخِيرِ الْمُصِّرِ أَفْضُلُ مع تعجيلها ، ألا ترى أنه جمل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ما بين العصر للى المغرب ، فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجياها ما دامك الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صغرة ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى اه . ويؤيده حديث: ﴿ بِعِثْكَ أَنَا وَالْسَاعَةَ كُهَاتِينَ ۗ وَأَشَارَ

## د: باب منسه :-

حل قنا : هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأعش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الله الطهر قال قال رسول الله على الله الطهر عن نزول الشمس ، وآخر وقها حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت صلاة العصر بالسبابة والوسطى، فهذا يشير إلى قصر المدة . قال البدر العيني (٢ – ٥٦٢) من " العمدة " : فشبه ما بتى من الدنيا إلى قبام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت اه .

قَيْمِيهِ : قبل إن الرقت من العصر إلى الغروب سدس النهار عند الحنفية وربع النهار عند الشافعية وغير هم نظراً إلى الاختلاف بينهم فى وقت المصر المستحب أقول : لا يستقيم قول هذا القائل إذا لاحظنا أن المدة من الوقت المستحب عند الحنفية للعصر أقل من سدس النهار كما لا يخنى والله أعلم بالصواب .

#### -: باب منه :--

الأوقات كانت مستعملة في اللغة ، جارية في العرف ، وفي التنزيل العزيز وردث كلات من الفجر ، والظهيرة ، والعصر ، والعشاء ، والإصباح ، والغسق ، والفاق ، والبكرة ، والعشى ، رالضحى ، والأصيل ، والإصباح ، والغسق ، والفاق ، والبكار وغيرها على متفاهم العرف واللغة السائرة التي كانوا يتحاورون بها ، وقد ذكر علماء اللغة في أسماء المواقيت أربعة وعشرين اسما فذكروا في ساعات النهار: الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الفسحى ثم الماجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشى ثم الغروب . وذكروا في ساعات الليل : الشفق ثم الغسق ثم العتمة ثم السدفة ثم الفحمة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره النبورة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره النبورة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره النبورة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره الفهرة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره النبورة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح كما ذكره الفهرة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم العرب ثم المحرب ثم الفجر ثم العرب ثم المحرب ثم المحرب ثم الفجر ثم العرب ثم المحرب ثم المحرب ثم الفجر ثم العرب ثم المحرب ثم الفجر ثم المحرب ثم الفجر ثم المحرب ثم الفجر ثم المحرب ثم العرب كم المحرب ثم المحرب في المحرب ثم المحرب ثم

حين بدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء

الثعالي وغيره ، وذكر الإسكاني في "مبادى اللغة " جلة منها غير مرتبة ، وشمر العرب طافع بهذه الكلبات، وفي لفظ حديث "الترمذي": ووإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها ، يشير إلى أن الأوقات كافئ متمارفة بينهم . ومن أجل هذا الشريعة قد تحيل عليها بأسمائها من غير كشفها ، فإذن كل ما جاء في الأحاديث والروايات تقريب وإحالة على العرف وليس تحديداً عقيقياً فلبتنه .

قوله: وإن أول وقده العشاء الآخرة حين يغيب الأفق. ظاهر هذا اللفظ أي " يغيب الأفق " يؤيد الإمام أيا حنيفة فإن غيبوبة الأفق تكون بغيبوبة الشفق. وقال الخليل بن أحمد ... شيخ سيبويه ...: راعبت البياض بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل. حكاه السرخسى فى " مبسوطه" (١٠. ١٤٥) وقال أيضاً: وقيل لا يدخل البياض فى ليلى الصيف أصلاً بل يتفرق فى الأفق ثم يجتمع عند الصبح، فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة ١٨. قال الشيخ: أن الغوارب أربعة كما أن العلوالع أربعة فكما يطلع أولا" البياض فى الأفق ثم ينشر البياض ثم تطلع الحمرة ثم تطلع المسمس ثم ينشر البياض ثم يغيب البياض المعترض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب وبدله فالبياض المعترض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب شبه صبح الكاذب وليس البياض المدى يبتى بعد مغيب الحمرة مدة قصبرة، شبه صبح الكاذب وليس البياض الذي يبتى بعد مغيب الحمرة مدة قصبرة، وهر الذي عناه أبو حنيفة وأتباعه فاشتهه الأمر على الخليل. ومما يجب التنبه له: أن الوقت بعد طاوع الصبح الصادق إلى طلوع الشمس مثل الوقت بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض فى ذلك اليوم.

الآخرة حين يغيب الأفق ، وإن آخروقتها حين ينتصف الليل .

هُولُه : وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل . تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وحكى عن ابن مسمود و ابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل، و هو مذهب إسحاق والليث ، وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة . وفي الإملاء والقديم تقديمها ، وصحمه النروي انتهي ملخصاً من " العمدة " ( ٢ ــ ٥٣٥ ) . وقال في ( ٢ - ٥٧٣ ) : وقال عياض : وبالثاث قال مالك والشافعي في قول ، وبنصف قال أصحاب الرأى وأصحاب الحديث والشافعي في قول وابن حبيب من أصابنا ، وقيل وقتها إلى طلوع الفجر وهو قول داؤد وهذا عند مالك وقت الضرورة . قلت : مذهب أبي حنيفة التأخير أفضل إلا في ليالي الصيف ، وفي شرح "الهداية": تأخيرها إلى نصف الليل مباح ، وقيل تأخيرها بمد الثلث مكروه وفي "القنية": تأخيرها على النصف مكروه كراهة تحريم اه. وقال السرخسي في صللبسوط": فأما آخر وقت العشاء فقد مال في الكتاب إلى نصف الليل ، والمراد بيان وقت إباحة التأخير ، وأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثانى حتى إذا أسلم الكافر أو. بلغ الصبي قبل طاوع الفجر فعليه صلاة العشاء اه، وإلى نصف الليل مباح، ويعده مكروه تحريماً أو تنزيها ، واختار الثاني الطحاوي والمحقق ابن أمير حاج، وحكى ابن عابدين (١ ــ ١ ٣٤) عن "الحلية" عن " خز انة الأكمل " استحباب التأخير إلى النصف، وقال: إنه الأرجه دايلاً للأحاديث الصحيحة وساقها وقال: اختاره أكثر أهل العلم مني أصحاب النبي ﷺ والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي اه. قال الراقم: ذكر الترمذي مطلق التأخير وأورده في حديث تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، فأراد التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه لا إلى النصف على التعيين ، ولذا نسب البدر العيني إلى الرمذي قوله هذا في التأخير إلى الثلث ، ولفظ

وإن أول وقعه الفجر حين يطاع الفجر، وإن آخر وقتها حبن تطلع الشمس . [قال] وفي الباب عرب عبد الله بن عمرو .

الثرمذى يشملها معاً لا إلى واحد بعينه: فما حكاها عن النَّر مذى فى الكل مسامحة، والأمر ما قلنا والله أعلم .

هُولُه : وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر . ذكر عاماء الهيئة الرياضية أن الصبح الكاذب يطلع حين كان انحطاط الشمس ثماني عشرة درجة ، والصادق حين كان خس عشرة درجة . قال الشبخ على الداغستاني : إن التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض إنما هو بثلاث درج اه . حكاه ابن عاہدین الشامی فی " شرح الدر المختار " وقد ذکر صاحب " التصریح " في الفصل الخامس وشارح الملخص "الصغميني" في الباب الثالث من المقالة الثانية : أنه عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخر الشفق إنما يكون إذا كان المحطاط الشمس \_ أى من الأفق \_ ثمانية عشر جزء من دائرة ارتفاع الشمس المارة بمركزها الخ. وإذا قسمنا ٣٦٠ جزء " على ٢٤ ساعة علمنا أن الشمس تقطع في خمس الساحة الواحدة \_ أي اثنني عشرة دقيقة \_ ثلاثة أجز اء فكان الزمان الفاصل بين الفجرين ١٢ دقيقة . ويرد عليه الشيخ ابن حجر الهيتمي الكي الشافعي في " تحفة المحتاج" بأن الصبح قد يتقدم و قد يتأخر ، وكذلك يقول الفقهاء . وحكى الشيخ الآلوسي في تفسيره " روح المعاني" أيضاً قول ابن حجر هذا عن "تحفة المحناج". قال شيخنا : والحق ما قاله ابن حجر. أقول: لم يتيسرلى مراجعة "تحفة المحتاج" لعدم وجوده عندى ، ولم أعثر على الموضع الذي حكاه في " الروح" عنه ، نعم ذكر الإمام الغزالي في آداب المسافر من " الإحياء"، ولفظ " الإحياء " مع شرحه " الإتحاف" : وقد يستدل على المسبح الصادق بالمنازل القمرية ، فظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل وهذا خطأ وهو الفجر الكاذب، والذي ذكره المحققون : أنه يتقدم

قال أبوعيسى: (و) سمعت مجمداً يقول: جديث الأعمش عن مجاهد في المواقية أصح من حديث محمد بن فضيل عنى الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل.

على الشمس بحنزلتين، وهذا تقربب ولكن لااعباد عليه لأن بعض المنازل تطلع معترضة منحرفة فيقصر زمان طلوعها، وبعضها منتصبة فيطول زمان طلوعها، ويختلف ذلك في البلاد باختلاف الأقاليم اختلافاً يطول ذكره، نعم تصلح المنازل لأن يعلم بها قرب وقت الصيح وبعده؛ فأما حقيقة أول الصبح فلابمكن ضبطه بمنزلتين كما قالوا أصلاً. وعلى الجملة فإذا بقيب أربع منازل إلى طلوع قرن الشمس بمقدار منزلة (كذا) تيقي أنه الصبح الكاذب وإذا بتى قريب مع منزلتين يتحقق طلوع الصبح الصادق ويبتى بين الصبحين قدر ثلثى منزلة بالتقريب يشك فيه من وقت الصبح الصادق والكذب وهو مبدأ ظهور الهياض وانتشاره في الأفق قبل انساع عرضه اه. ونفوض البسط فيه إلى مهرة الفين وأهله.

وَ الْقُلَّةُ : ذَكَرَ أَهِلَ الْمَيْمَةُ الجَديدة أَنَه رَبِمَا يَشَاهِد قَرْصَ الشّمَسَ طَالِمَا قَبِلَ طُلُوعِ الشّمَسِ مِنْ أَفْقَهَا الجَمْمَةِيْقِ ، وأوضحوه بمثال يوضع الدرهم مثلاً في قعر قدح ويوضع بحيث لا يرى قعره ثم إذا ملأه بالماء يرى الدرهم من حيث كان لا يرى قعره ، فكذلك يحتمل أن ما ثراه من قرص الشّمس لايكون شيسًا ويكون هو حكسه . كذا أفاده شيخنا رحمه الله .

قوله: سممت محمداً الخ. يريد الترمذى: أن البخارى علل رواية محمد ابن فضيل على الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً مرفوعاً وإنما الصواب رواية الأعمش عن مجاهد قوله موقوفاً، وكما قال الهخارى مثله يقول أبوحاتم في "علله" (١-١٠١) هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يروبه

حلى قَنَا : هناد حدثنا أبوأسامة من [ أبي إسحاق] الفزارى عن الأعمش من عجاهد قال: كان يقال إن الصلاة أولاً وآخراً، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعش نحوه بمعناه .

## \_: باب منے :\_

حلاقنًا ؛ أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى ، المعنى

أصحاب الأعمش عن مجاهد قواء اه . ومثله قال ابن معين كما حكاه البيهتي في "سننه الكبرى" غير أن أحمد في "مسنده " (١ – ٢٣٢) واببهتي في "سننه " المحلى " (٣ – ١٦٨) والدارقطني (ص – ٩٧) والبيهتي في "سننه " المحلى " (١ – ٣٧٥) رواه عن ابن فضيل مرفوعاً كما هو عند الترمذي فيحكى الزيلمي (١ – ٣٧٥) أنه قال ابن الجوزي في "التحقيق" : وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سعمه من عباهد مرسلاً ، وسمعه من أبي صالح مسنداً اه . وقال ابن القطان : ولا ببعد أن يكون عند الأعمش في هذا ظريقان : إحداهما مرسلة ، والأخرى مرفوعة ، والذي رفعه صدوق من أهل العلم وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل اه . ويقول الحافظ في "تخريج الرافعي" (ص – ٦٤) : ورواه الحاكم من طريق أخرى عني مجمد ابن عهاد بن جعفر أنه هم قبا هربرة وقال صحيح الإسناد اه . قال الراقم: فتلخص أنه لم يوجد دليل قوى للتعليل غير روايته موقوقاً على مجاهد وهذا فتلخص أنه لم يوجد دليل قوى للتعليل غير روايته موقوقاً على مجاهد وهذا القدر لا يكني لتعليل الرفع ، وأن الرفع زيادة ، وزيادة الثقات مقبولة ، وعلى الأحص إذا تعدد الإسناد، و هنا كذلك، وابن فضيل مني رجال البخارى وغيره من أصحاب الأمهات الست والله أعلى .

واحد، قالوا: حدثنا إسماق بن يوسف الأزرق عن سفيان [الثورى] هن علقمة بن مرثد على سأيان بن بريدة عن أبيه قال: أنى النبي عَلَيْكِ رجل فسأله عن مواقيت الصلاة

قُولُه : رجل ، قال الزرقائي في "شرح الؤطأ" ( ١ ــ ١٨ ) : ولم أقف على اسم الرجل وكان ذلك في سفر. قال الراقم : هنا في السؤال عن المواقبت أحاديث ، منها : حديث يريدة بن الحصيب الأسلمي حديث الهاب أخرج " مسلم " و " اللسائي" و " ابن ماجه " أيضاً ، و فيه السؤال عن المواقيمة كلها . ومنها : حديث أبي موسى الأشعرى عند " مسلم " و " النسائي" و" أبي داؤد" وفيه السؤال كذلك عن المواقيت كلها . ومنها : حديث البراء من عازب عند أبي يعلى الموصلي في "زوائد الهيثمي" (١-٣٠٤) وفيه كذلك سأله عن المواقبت . ومنها: حديث حابر بن عبد الله عند "الدارقطني" والطبراني في " زُوَائِدُ الْهَيْمِي " ز ١ ــ ٣٠٤ ) و فيه السؤال عن وقت الصلاة . ومنها : حديث أنس بن مالك عند البيهتي في " سننه " ( ١ - ٣٧٧ ) و أيه السؤال عن وقب صلاة الفجر . ومنها : حديث عطاء بن يسار مرسلا عند مالك في "مؤطئه " وهو موصول من حديث أنس المذكور ، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في " الزوائد " ( ١ ــ ٣١٧ ) و فيه ابن لهيعة ، ومن حديث زبدبن جارية (في "الزوائد" حارثة وهو خطأ) عند أبي يعلى والطبراني ف " الزوائد " ومن حديث عبد الرحم بن يزيد بن جارية عند الطبراني في " الكبير " كما هو في " الزوائد "؛ وفي هذه الأحاديث الجمسة كلها سؤال عن وقت الفجر خاصة ، وليس فيها أمر بلال بالأذان إلا في حديث أنس عند الهيهتي وهو عند البزار في " الزوائد" وليس فيه أمر بلال بالأذان ، وأما الأحاديث الأول فني جميعها أمر بلال بالأذان، ووقع في حديث زيد بن جارية كما في "الزوائد" و"تنوير الحوالك" و"الزرقاني على الؤطأ" أن صلانه حيي طلع الفجر كان بقاع نمرة بالجحفة ، والتي أخرها كان بدى طرى . فقال السيوطي : فيحتمل أن يكون قصة واحدة ويحتمل تعدد الفصة . وبالجملة فهذا

فقال: أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالاً فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى المصر والشمس بيضاء مرتفعة

صريح في كون الواقعة في السفر، وبذلك عملك السيوطي والزرقاني في حديث المؤطأ ". ثم إن الأحاديث السابقة التي أشرنا إليها يتبادر منها كون الواقعة في المدينة، ثم هي واحدة أو متعددة كل يحتمل، وحديث "المؤطأ "إن كان غيماً منها فيكرن في المدينة، وإن كان فيها قضية أخرى كما هو المتبادر فيكون قصة السفر واقد أعلم ، غير أن في حديث زيد بن جارية انقطاع كما ذكره الهيئمي . وعند شيخنا الواقعة واقعة المدينة دون السفر كما هو المتبادر من لفظ المحديث . قال : وقد صرح به الهيهتي أيضاً في بعض عباراته . أقول : لم ألحديث . قال : وقد صرح به الهيهتي أيضاً في بعض عباراته . أقول : لم أقف على عبارة صريحة الهيهتي هذه في " سئنه " ، نعم أخرج حديث أنس وفيه أمر بلال بالأذان وسؤال عن الفجر خاصة ، ثم قال : وفي معناه حديث بريدة بن الحصيب ، ثم رأيت في "نصب الرأية " حكاه عني الهيهتي في بريدة بن الحصيب ، ثم رأيت في "نصب الرأية " حكاه عني الهيهتي في الهيهتي في الهيهتي أن المواقيك في المدينة إمامة جبريل عليه السلام بمكة الخ ( ١ ص ٢٣٠ ) .

قوله: والشمس بيضاء مرتفعة استدل به الشافعية وغيرهم لتعجيل العصر، والإمام الطحاوى في "شرح الآثار" (١ – ١١٣) (باب صلاة المصر هل تعجل أو تؤخر) استدل بمثله طويلاً في حديث أنس وأبي أروى وغيرها للتأخير فكأنه تعبير للتأخير بهذا اللفظ، وفي حديث أنس عند أحمد في "مسنده" بسند صحيح وكان النبي علي يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة، رواه أحمد من طريق حبد الرحمن عن سفيان عن منصور عني ربعي عني أبي الأبيض عني أنس كذا في "ترتبب المسند" (٢ – ٢٥٦) ورواه الطحاري من طريق الطيالسي عن شعبة عني منصور الح وعزاه الهيثمي في "زوائده" (١ – ٣٠٨) للبزار وأي يعلى، وقال: رجاله ثقات، وليس فيه "والشمس بيضاء محافة" والتحليق:

ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ، ثم أمره والعشاء فأقام حيه خاب الشفق، ثم أمره من الغدفنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخروقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين

الآر تفاع ، ومنه حلق الطائر في جو الساء ، ويأتى أدلة التأخير .

قُولِكُ : حين غاب الشفق ، تقدم أن الشفق في اللغة ما يكون بين الأهمر القانى والأبيض الناصع، وقد تقدم البحث مفصلاً في حديث ابن عباس في مفتح المواقيك فراجمه ، وورد في يعض ألفاظ الحديث : وحين يسود الأفقى ، رواه أبو داؤد في "سننه " في المواقيث من حديث أبي مسعود الأنصاري في إمامة جبريل، وعزاه الزبلعي إلى تخبيح ابن حبان" أيضاً فيفيد الإمام أباحنيفة، والقول القديم للشافعي أن للمغرب و تناً واحداً قدر خس ركعات بطهارة ، وسيَّر العورة ، وأذان ، وإقامة حكاه الزعفراني عن الشافعي، وهو أثبت أصحاب القديم عن الشافعي ، وحكى أبو ثور عنه في القديم أن لها وقتين يمتد ثانيها إلى مغيب الشفق، وقيل في الفديم إن لها وقتين ، وفي الجديد إن لها وقتاً واحداً ، وصحح الفول بالوقتيق من الشافعية ابن خزيمـة والحطاني والبيهيي والغزالى والرؤيانى والهغوى وابن الصلاح وغيرهم لأحاديث صحيحة في الباب دلت على أن لها وقتيج . هذا ملخص ما فصله النورى في "شرح الهذب" (٣ - ٢٩ و ٣٠)، وحكى البدر الغيثي عن ابن المنذر في "العمدة" ( ٢ ــ ٥٦٦ ) القول بالوقت الواحد عني مالك والشافعي والأوزاعي، وحكى عبى طاؤس : أنه لاتفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، وكذلك حكى عبي مالك والشافعي، ومذهب أخمد وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يمتد إلى مغيب الشفق , ثم اختلفوا في الشفق فذهب مالك في رواية ، والأوزاعي في رواية ، وابن (9-1)

السائل عن مواقبت الصلاة ؟ فقال الرجل: أنا، فقال: مواقبت الصلاة كما بين هذين . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح . (قال): وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضاً .

المهارك وأبو ثور وزفر والمبرد والفراء كما قال أبوحنيفة أنه الأبيض، وكذا جمع من الصحابة كما تقدم بيانه . ثم إن الوقت الواحد عندهم يقدر بقدر الوضوء وسنر عورة ، أذان وإقامة وخمس ركعات كما في " نهاية المحتاج" للشهاب الرملي ( ١ ــ ٢٧١ ) وغيره من كتب الشافعية . وعند الشافعي : إن أطال القراءة في المغر ، حتى غاب الشفق وخرج اارقت صحت صلانه إن كان شرع فيها في الوقت بل يجوز عندهم \_ كما هو في كنيهم ــ إخراج كل صلاة بإطالة القراءة عن وقتها، وبعضهم خص هذا بالمغرب دون سائر الأوقات، وبعضهم عمم الحكم فيها جمعاء , وقول ثان في عدم جوازه في المغرب أيضاً . انظر تفصيله في " نهاية المحتاج شرح المنهاج" ( ١ -- ٢٧٢ ) و " شرح المهذب" (٣-٢٢) وفي "الدر المختار" (ص ــ ٣٤٧) على هامش ابن عابدين، وحكاه في "البحر الراثق " ( ١ - ٧٤٧ ) مع دايله عن " غاية البيان " من كتب فقهائنا الحنفية أنه: لو شرع في العصر قبل التغير فده إليه لايكره. قال شيخنا : ووجهوه بأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفواً، وفي هذا العذر والتوجيه بعد، غير أن فخر الإسلام البزدوى ذكرها في "أصوله"، فلها أصل فى المذهب لايمكني إسقاطها لكنه ينهغى أن يستدل له بدليل آخر أو يزاد قيد آخر في هذا التوجيه فإن حديث: و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، متواثر ؛ كذا في "العرف الشذي" وفي القلب منه شيٌّ والفرق بين قولهم "مع حروج الوقت" وبين قولنا "بدخول الاصفرار" واضح، والوقت باق إلى المغرب، وقد حوزوا عصر يومه في الاصفرار وعدم فساده بغروب الشمس في أثنائه فليتأمل ف وجوه الفرق والله أعلم بالصواب.

# ( باب ما جا. في التفليس بالفجر )

حَلَّمُنَا : قَلَيْبَةً عَنِ مَالِكُ بِنَ أَلْسَ قَالَ وَحَدَثُنَا الْأَنْصَارِى حَدَثُنَا مَعَنَ حَدَثُنَا مَالُكُ عَنْ يُعِينُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَالِكُ عَنْ يُعِينُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَ

#### -: باب ما جاء في التغليس بالفجر

التغايس: التبكير في الغلس، والغلس بفتحتين -: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . كذا في "المنهاية" (٣-١٨٧) وفي "المصباح" غلس في الصلاة صلاها بغلس اه . وأجمعوا على أن وقت الفجر هو طلوع الفجر الذي يحرم به الطمام والشراب للصائم ، واختلفوا في آخره ، فالجمهور إلى أنه أول طلوع جرم الشمس وهو مشهور مذهب مالك، و روى عنه ابن القاسم وابن عهد الحكم أنه الإسفار الأعلى ، وعن الأصطخرى : من صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً لامؤدياً وإن لم نطلع الشمس، كذا في "العُمَاتَة " (٢٠ – ٨٥) ملخصاً .

ثم إنه ذهب الله والشافعي وأهد إلى أن التغايس بالفجر مستحب بداية ونهاية . وذهب أبو جنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف إلى أن الإسفار به أفضل في البداية والنهاية . وقال محمد بن الجسن بالتغليس في البداية والإسفار في النهاية ، واختاره أبو جعفر الطحاري . قال شيخنا : وكنت زعمت من لفظ "كتاب الحجج" لمحمد أن ما قاله هومذهب أئمتنا الثلاثة ثم علمت من كتب أركان المقل في المذهب أن ما ذكره هو مذهبه فقط ، والقول الأول مروى على المقل في المذهب أن ما ذكره هو مذهبه فقط ، والقول الأول مروى على أبي بكر، وعمر، وعبان ، وابن مسعود ، وأبي موسى، وابن الزبير ، وأنس، وأبي هربرة ، وابن عبد البزيز كذا في "المغنى" و" شرح المهذب" . والقول وأبي هربرة ، وابن عبد البزيز كذا في "المغنى" و" شرح المهذب" . والقول وأبي مديرة ، وابن مسعود ، وإبر اهم النخمى ، وسائر أصحاب الرأى كما قاله الثاني مذهب ابن مسعود ، وإبر اهم النخمى ، وسائر أصحاب الرأى كما قاله

قال الأنصارى: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ، . وقال قتيهة: "متلفعات".

المنووى و ابن قداء تم وحكاه في فتح القدير " عنى أعمتنا الثلاثة ، وجعله في "البحر الرائق " ظاهر الرواية ، وكذلك جعل الطحاوى القول الثالث مذهب الثلاثة ، ونظر فيه ابن الهام . انظر " فتح القدير " ( ١ – ١٥٧ ) ، وعنى الطحاوى في " البدائع" و " الفتح" و " البحر" : إن كان من عزمه تطويل القرآءة فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويختم بالإسفار ، وإن لم يكنى من عزمه تطويل القرآءة القرآءة فالإسفار أفضل من التغليس اه .

قوله : بمروطهن ، المروط جمع مرط بالكسر كساء مي صوف أو خز يؤثر ر به . قال امرؤ القيس :

خرجت بها تمشى تجروراءنا على أثرينا ذبل مرط مرحل

قولى: متافعات. من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف به ، كذا في " العمدة" (٢ – ٥٨٦) وفي " النهاية " (٤ – ٦٥) واللفاع ثوب يجلل به الجسد كساء كان أو غيره ، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اه. كما قال البحثرى (١):

يا عارضاً مثلفعاً ببزوده 💎 يختال ببن بروقه ورعوده

قال النووى فى شرحه لهذا الحديث: ما يعرفن أنساء هي أم رجال. قالمه فى "شرح مسلم" وغيره حاكياً عن الداؤدى واختاره، ومراده أنه لايظهر للرائى إلاالأشهاح خاصة كما قاله الهدر العينى. وقال العينى: وقيل لايمرف أعيانها فلايفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووى: فيه نظر لأن

<sup>(</sup>١) وهو مطلع قصيدة للبحترى يمدح بها عبيد الله بن يحيى. وانظر القصيدة في الديوان المطبوع ٦٥٨ .

(قال) وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة . قال أبو عيسى: حديث مائشة حديث حسن صحيح . (وقد رواه الزهرى عن عروة عن هائشة نحوه) . وهو الذى اختاره غبر واحد من أهل الهلم من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ منهم : أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين . وبه يقول الشافعي وأحمد وأسحاق : يستحبون التغليس بصلاة الفجر .

المتلفمة بالنهار لاتعرف عينها فلا يبتى في الكلام فائدة ، ورد بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ، فلو كان المراد الأول لعبر بنني العلم ، ومثله قال الحافظ ابن حجر ، وقال أيضاً : وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لاتعرف عينها فيه نظر لأن لكل امرأة هيئة فير هيئة الأخرى في الغالبواو كان بدنها مغطى، ورد عليه العيني فراجعه . قال الراقم : ولو لوحظ أن المسجد كان ميم العريش منخفض السقف ضبقاً ظهر أنه لا استبعاد في عدم معرفة الأعيان مع وجود الإسفار في خارج المسجد أو صحن المسجد، فلا يبعد أن يكون الغلس في داخل المسجد لاخارج المسجد. قال شيخنا: وما قاله النووي بعيد جداً. ونقول إن الممر فة حال التلفف والتلفع مشكلة عند طلوع الشمس أيضاً فلم يكن مي أجل الغلس ، ولفظ: "من الغلس " وقع في رواية ابن ماجه في " سلنه " ( ص \_ ٤٩ ) وتعنى من الغلس، فكان صريحاً في أنه مدرج من الراوى وليس بمرفوع، وكذلك في " الطحاوى" بسند صميح ( ص - ١٠٤ ) ما يدل على أنه مدرج من الراوى، أخرج الطحاوى جديث عائشة أولاً مه طريق الزهرى مهمروة هن عائشة و فيه : و ثم يرجمن إلى أهلهن وما يمر فهن أحدى ، ثم أخرجه من طريق عبد الرهمي بن القاسم عن أبيه عني عائشة مثله ، وقال الطحاوى : غير أنه قال : ﴿ وَمَا يُمْرِفُ بِعَضْهِينَ بِعَضًّا مَنْ الغَلْسُ ﴾ ، وفي طريق آخر زاد : و وما يعرفن مع الغلس ، فيتبادر أنه زيادة من أحد الرواة واقد أعلم .

قوله : منهم أبو بكر رعمر الخ . قال شيخنا: لا يصبح الاستدلال للقائلين

بالتغايس بهذا، فإن فيه إجالاً ما لم يثبت الحمّ منهم في التغليس كما هو مذهبهم، وفي "شرح الآثار" للطحاوى من أنس قال : وصلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقراً بسورة "آل عمران" فقالوا: قد كادت الشمس تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلينه. قال شيخنا : وإسناده صحيح. قال الراقم : رواه الطحاوى عن سايان بن شعيب غير ملسوب، وفي شيوخ الطحاوى سليان النهيب اثنان أحدها : سليان بن شعيب بن سايان الكلبي المصرى، وحكى البدر الهيني في " المغاني" عن " اللباب" : في " تهذيب الأنساب" أنه ثقة . والثاني : سليان بن شعيب الكيساني المصرى، فحكى الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " أنه وثقه العقيلي كما في "كشف الأستار" (ص — ٣٤) . وبالجملة أيها كان فهو ثقة ، والإسناد لا ينزل عن الحسنى ، وكذلك في " شرح الآثار" أنه عني السائب بن يزيد قال : وصليت خلف عمر الصبح فقراً فيها بالبقرة فلما انصر فوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت فقال لو طلعت لم تجدنا غافلينه ، في سنده محمد بن يوسف القرشي يروى عن السائب بن يزيد ، ويروى عنه ابن جريح ، من رجال " اللسائي" و" ابن ماجه " من السائب بن يزيد ، ويروى عنه التهذيب" ( ٩ — ٧٣٥ ) و ( ٩ — ٥٣٠ ) . وعلى كل حال الإسناد صحيح . التهذيب" ( ٩ — ٧٣٥ ) و ( ٩ — ٥٣٠ ) . وعلى كل حال الإسناد صحيح .

فَأَوْلُونَ : يَجْزِء الفجر عندنا ثلاثة أجزاء الأول لأداء السنة، والثانى لأداء المكتوبة ، والثالث لإعادة الصلاة إن ظهر الفساد فيها، قاله أرباب الفتاوى ، كذا قالمه شيخنا، ولم أره صريحاً في عجلة المستوفزغير أنه مفاد كلاتهم جميعاً ، ولكن في سنة الفجر قولان: قبل فيها بالإسفار مثل الفرض، وقبل فيها بالنغليس في أول الوقت كما دلت عليه الأحاديث. انظر " الكهيرى" و " البحر" و"ابن عابدين" من (باب الوثر والنوافل) ،

قنبيه : ذكر ابن عابدين في "شرح الدر" (١ - ٣٤٠) عن شراح

## -: باب ما جا في الاسفار بالفجر:

حَلَّمُ : هناد حدثنا عهدة (هو ابن سليمان) عن مجمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قنادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله عَيْنَا لِللهِ يَقُول : وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.

"الهداية " عن مبسوطى شمس الأثمة و فخر الإسلام: أنهم ذكروا في (باب التيمم) أن أداء الصلاة في أول الرقع أنضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجاعة، وعلى هذا فالتغليس بالفجر والتعجيل بالظهر أفضل عندنا أيضاً إذا اجتمع الناس. وذكر صاحب " العناية" في التيمم في أفضل عندنا أيضاً إذا اجتمع الناس. وذكر صاحب " العناية" في التيمم في يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت" قبل: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضاً إلاإذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجاعة والصلاة بأكل الطهارتين. ورد بأن هذا ليس مذهباً لأصابنا كتكثير الجاعة والصلاة بأكل الطهارتين. ورد بأن هذا ليس مذهباً لأصابنا عابدين رده عن صاحب " العناية" وأبهم الفائل ورده، وكذلك حكى ابن عابدين رده عن صاحب " غاية البيان" بأن أثمتنا صرحوا باستحباب تأخير بعض الصلاة بلا شتراط جاعة، وإن ما ذكروه في التيمم مفهوم، والصر بم مقدم عليه اه. وكذلك حكاه ابن عابدين في التيمم ( ١ – ٢٢٩) مع النقض والإبرام، وانظر البحث في "البحر الرائق" ( ١ – ١٥٠ ) من التيمم مع حاشيته لا بن عابدين فقد انتصر ابن نجيم لصاحب " غاية البيان" وابن عابدين خانه هذا والله ولى التوفيق.

#### -: باب ما جاء في الإسفار بالفجر :-

أسفر بالفجر صلاها في إسفار. قال الحجد في "القاموس": وسفر الصبح يسفر أضاء وأشرق كأسفر اه. يريد بمضهم أنه إذا اشترك سفر وأسفر في أصل المعني (قال) : وقد روى شعبة والثورى هذأ الحديث عن محمد بن إصاق .

(قال) : ورواه محمد بن عجلان أيضاً عن عاصم بن عمر بن قتادة .

(قال) : وفي الهاب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال .

قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب الذي عليه والنابعين الإسفار بصلاة الفجر . وبه يقول سفيان الثورى . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار أن يضح الفجر فلايشك فيه .

فزيادة اللفظ تدل على زياده المهنى، فلذلك يجب أن يكون فى الزيد إشراق و تنوير أزيد من المجرد. قال الراقم: ولم أقف على قائله، وهذا الباب لهيان مذهب العراقيين كما كان الباب قبله لمذهب الحجازبين، وقد نقدم ببان مذهب الفريةين.

قَى النسخ الصحيحة المطبوعة ، ووضح من باب " ضرب" معناه بان وظهر ، فى النسخ الصحيحة المطبوعة ، ووضح من باب " ضرب" معناه بان وظهر ، كما فى " القاموس" وغيره . قال الشبخ ابن الهام : وتأويله ــ بأن المراد تبين الفجر حنى لايكون شك فى طلوعه ــ ايس بشئى إذ ما لم يتبين لا يحكم بجوال الصلان فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله : " فإنه أعظم للأجر" . وفى بعض رواياته ما ينفيه ، وهو رواية الطحاوى : وأسفروا بالفجر فكاما أسفر مم فهو أعظم للأجر ، أو قال ولأجوركم ، انتهى ملخصاً من " الفتح" ( ١ ــ ١٥٧ ) . وأوضح عدم فى " الزيلمى" ( ١ ــ ٢٣٨ ) وورد عند ابن حبان فى "عميحه" بافظ: وأسفروا بصلاة الصبح فكاما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ، أخرجه الزيلمى عنه ( ١ ــ ٢٣٨ ) ، وبهذا اللفظ أخرجه العلماوى أيضاً ( ١ ــ ٢٠٥ ) وكذا أخرجه بلفظ: و نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجره .

#### ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة .

والحديث أخرجه الزيلعي من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث بلال ، وأنس ، وقتادة بن النعان ، وابن مسعود ، وأبى هريرة ، وحواء الأنصارية . انظر "نصب الرأية " لتفصيلها . ورواه الطحاوى عن رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، وكذا " النسائي" (١ ــ ٩٤ ) بافظ: دما أسفرتم بالصبع فإنه أعظم الأجره. والأسانيد بذلك قوية ، وأقوى الأحاديث ف الباب حديث رافع بن خديج، أخرجه السنن الأربعة من حديث عاصم بن عمر عن محمود بن لهيد الترمذي عن محمد بن إسماق عن عاصم ، والهاقون عن محمد بن عجلان عن عاصم، وهو حديث صحيح كما قاله النرمذي . وأخرجه ابن هبان، وكذلك صححه ابن القطان كما حكاه الزيلعي. وقال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد. وما تأول به الشافعي وأحمد فيرده أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة راسحاق رغيرهما بلفظ: و ثوب بصلاة الصبيح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار، كما قاله ابن حجر في "التلخيص " ( ص - ٦٨ )، وما قال الحافظ في " التلخيص " ولكن روى الحاكم من طريق الليث عبي أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالك : وما صلى رسول الله عَلَيْكُ الصلاة لوقتها الآخر حتى قهضه الله " فلعل الغرض منه التأخير إلى حد ينخاف خروج الوقت، وسيأتى البحث فيه . ولم يستطع أحد من الشافعية أن يجيب عن ذلك اللفظ، وكذلك استبعد تأويلهم ابن دقيق العيد في " الإمام " كما حكاه الزيلعي ( ۱ ــ ۲۳۸ ) ، وللزيلعي كلام متين في دفع تأويلهم فراجعه . ويمكن لهم ـ أن يتأولوا "كلما" بكل يوم يوم ، ولكنه أيضاً يخالف ما يتبادر من الحديث فإن الظاهر من الحديث هو الإسفار والتنوير في الوقت نفسه لكل يوم دون اعتبار تبينه كل يوم يوم ، ولو تأولوا فيه فكيف يسوغ لهم أن يتأولوا ما  $(\gamma - \gamma)$ 

. عند النسائى بسند صحيح بلفظ : « ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر » ، وماذا يصنعون بلفظ: و نوروا بالفجر، وبلفظ: وحتى بيصر القوم مواقع نبلهم ، ؟ كما تقدم، وقال السيوطي: إنه رواية بالمعنى حيث قال في حاشيته على "أبي داؤد": (كما في " حاشية السندى على ابن ما جه ") قلت : وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث بلفظ : وأسفروا بالفجر، مروية بالمعنى، وأنه دليل على التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار اه. أراد السيوطي بما أشار إليه حديث وأصهدوا بالصبح، وقد أجاب ني " الإعلاء " عنه جواباً شافياً ، ويكفينا في رده ماروينا في غير ما حديث بأ فماظ لانحتمل تأويله ، وقد تقدم بيانها . وقال في " زهر الربي" : وفي " أوت المغتذى" حاكياً عبارة ابن الأثير في " النهاية " ما ملخصه : يحتمل أنهم لما كانوا يصلون في أول الوقت عند الفجر الأول حرصاً ورغية" الأمر بالتغليس فأمروا بالإسفار إلى أن يطلع الفجر الثاني ليتحققوه ، وقيل الأمر بالإسفار خاص بالليالي المقمرة لأن أول الصبح لايتبين فيها فأدروا به احتياطاً اه. قال الراقم: الأول ما حكاه الثرمذي عن الشافعي وأحمد ، ويرد على لفظ " النهاية " أنه لم يثبت الأمر بالتغليس، وأما الثاني فإن التعليل في الحديث لايلائمه أصلاً . وفي شرح " الإحياء " أى " الإتحاف" لاز بيدى ( ٦ - ٤٥١ ) فى (آداب المسافر) (ولم يذكره فى الصلاة ) : أن الحافظ ابن حجر اختار الابتداء بصلاة الفجر مسفر آ بحيث يمكنه ترتبل أربهين آية أو أكثر ثم إعادته إن ظهر فساد وضوءه ، وأن يختم مسفراً و فاقاً للحنفية ، وفي " العرف الشذى" عن السخاوى أنه قال : يقول شيخه الحافظ ابن حجر ، ولكن "الإتحاف" حكاه عن الحافظ ولم بذكر السخاوى، فلمل هناك في "العرف" سهو ، والحافظ لم يذكره في "الفتح" ولا في « التلخيص " فيكون في نآليفه الأخر . ومن أدلة الشافعية في اختيار التغليس · ما عند " أنى داؤد " (ص - ٥٧) (باب المواقيت) في قصة عمر بن

حبد المزير وعروة بن الزبير عن أبي مسعود الأنصارى وفيه : و وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر الخ يه لكن أبا داؤد طعنه بالنفرد حيث يقول : روى هذا الحديث عن الزهرى معمو ومالك و ابن غيينة وشعيب بن أبي حزة والليث بن سعد وغيرهم ولم يذكر وا الوقت الذى صلى فيه ولم يفسروه الخ وفطعن فيه بتفرد أسامة عن الزهرى فيه بذكر تفصيل الأوقات، وأسامة بن زيد وإن كان وثقه بعض فقد ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد والدار قطنى ولم يخرج له الشيخان ، نعم أخرج له مسلم كما فى "التهذيب" فى الاستشهاد دون يخرج له الشيخان ، نعم أخرج له مسلم كما فى "التهذيب" فى الاستشهاد دون الاحتجاج وبالجملة فهناك مخافقة الثقمة لم وابة من هو أوثق منه ، وإن سلمنا أنه ثفة فلم يكنى من زيادة ثقة من بين الثقائ . وعمل الحديث عند شيخنا : أنه صلى مرة فى الغلس الشديد وأخرى فى الإسفار الشديد ثم كان تعامله عليه وسطاً بينها ، والذى ذكره الراوى فى ذلك الحديث من تعامله عليه وسطاً بينها ، والذى ذكره الراوى فى ذلك الحديث من تعامله عليه والعن والمعار الشديد مرة أنه كان فى المدينة عند المواقيت واقعة تعليمه عليه السائل عن الأوقات فى المدينة ، ولعل الشيخ يريد إلجابة السائل .

ومن أدلة الحنفية فى اختيار الإسفار حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان قال : وما رأيت رسول الله عَلَيْكُ صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وتنها ، والمراد قبل وقتها المعتاد كل يوم لاأنه صلاها قبل طلوع الفجر فإنه لم يقل به أحد فى الصلاة بمزدلفة ، ويؤيده ما وقع التصريح فى رواية "البخارى" (١ – الصلاة بمزدلفة ، ويؤيده ما وقع التصريح فى رواية "البخارى" (٢ – ٢٧٧) (باب من أذن وأقام لكل واحدة منها) من المناسك : و والفجر حبن يبزغ الفجر، وفى "صعيح مسلم" فى حديث حجة الوداع و فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وقال الحافظ ابن حجر فى "الفتح" (٢ – ٤٥) فى

تأويلة : أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير الخ . قال شيخنا : لا يفيدهم ذلك فإن مذهبهم الابتداء بالصلاة حين تبين الفجر من غير تأخير. وبالجملة فما ذهبوا إليه لم يكن من دأبه دائماً وكنى هذا القدر. والحاصل: إنا نقول إن تعامله ﷺ مختلف بين النغايس مرة والإسفار أخرى ، ولكن للحنفية في الباب تشريع قولى عام في حديث الإسفار، ومن الأصول تقديم مثل هذا التشريع القولى على الفعل والوقائع الجزئية ؛ وثبوت التغليس لاننكره ولاننكر جوازه بل نقول بأفضاية الإسفار فقط. وإنما الخلاف فيما هو الأولى والكل جائز ، فالراجع عند الإنصاف هو مذهب الإسفار كما قاله الحنفية ، أفاده شيخنا . وروى الطحاوى (١ ـــ ١٠٩ ) حدثنا محمد بن خزيمة نا القعنبي نا عيسى بن يونس عن الأعش عن إبراهيم قال : ١ ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيُّ ما اجتمعوا على التنوير، ، وهذا إسناد صحيح لاغائلة فيه كما قاله البدر العيني وابن الهام، وأبضاً قالا: ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم عليه رسول الله ﷺ اه . وهذا من أقوى الأدلة في الباب للحنفية ، وانظر البحث المشبع في " العمدة " من ( ٢ ـــ ٢٥٥ إلى ٢٥٨ ) وفي " فتح الملهم " ( ٢ - ٢١١ ) وما بعدها و " نصب الرأية " ( ١ – ٢٣٥ وما بعدها إلى ٢٤٠ ) و « إعلاء السنن» من ( ٢ ــ ١٦ ) .

قال الشيخ: وثبت في حديث مر فوع التغليس بالفجر في الشقاء والإسفار به في الصيف، وبحثت عن إسناده فوجدته ساقطاً حيث روى من طريق سيف صاحب "كتاب الفتوح" وبكاد يكون مجمعاً على ضعفه . قال : ثم وجدته مروياً في "حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصبهاني ، ولم يكن "سنده" من طريقه والله أعلم . قال الراقم : هو حديث معاذ قال : و بعثني رسول الله وسلما المين فقال : يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة وقدر ما يطبق الناس ولا تملهم ، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل

قصير وإذالناس يناءون مهاهم حتى يدركوا ، رواه بنى بن مخلد فى "مسنده" والبغوى فى " شرح السنة " كما فى " المنتق " لأبى البركات ابن تيمية ، وكذلك فى "كنز العال" ( ٥ بـ ٣١٩ ) . وسيف هو : يوسف بن عمر التميمى الكوفى صاحب "كتاب الردة والفتوح" ، قال فى " النقريب" : ضعيف فى الحديث عمدة فى التاريخ . أنظر ترجمته فى " التهذيب" ( ٤ ـ ٢٩٥ ) .

قنييه : قال صاحب " التحفة " : قال صاحب " العرف الشذى " ..... والحديث القولى مقدم ...... فصار الترجيح لمذهب الأحناف. قلت: القولى إنما يقدم إذا لم يمكن الجمع بين القولى والفعلى ، و فيما نحن فيه يمكن الجمع كما أوضمه الطحاوى ...... فلاوجه لنقديم الحديث الفولى، ثم كيف يكون الثرجيح لمذهب الأحماف فإزء خلاف ما واظب عايه رسول الله ﷺ و الحلفاء الراشدون اهر أقول فيه أما أولاً: فإن أحاديث التغليس الفعلية المتبادر منها هو البدأ والحيم كلاها في الغلس ، وبذلك استدل القائلون به ، وتعامله عَمَالِيٌّ لم يثبت دوامه ، وحديث ابن مسعود يرد الفول بدوامه . ورواية أسامة بن زيد الليثي في حديث أبي مسعود الأنصاري من قبيل المخالفة لمن هو أوثق منه ، ويعارضه حديث ابن مسمود في " الصحيحين"، وأثر إبراهيم النخمي في " شرح الآثار" كشف عن تعامل الصحابة وما عليه جمهرتهم . وأما ثانياً : فحديث " أسفروا " جعلمه السيوطي في " الأزهار المتناثرة " متواثر اللفظ ، وظاهر أن حديث المتلفعات ليس بهذه المثابة فتعين ترجيح الإسفار مع أن حديث و ما يعر فن من الغلس، يحتمل أن يكون قبل حكمهن بالقرار في البيوت كما قاله صاحب "الهدائع" وهذا أيضاً شاكلة للجمع بين القولى والفعلى . وثالثاً : إنه يمكر أن يقال : إن التغليس كان في مبدأ الآمر وتعامله عليه في عهده لأجل حرس الصحابة على قيام الليل وحضورهم مهكرين ، وحرصاً على استكثار اسماعهم للقرآن ولكن أمر الأمة باليسر وعدم الإعنات والإجهاد، وشرع لهم الإسفار ليستقيم به

## -: باب ما جاه في التمجيل بالظهر:

حلاقنا : هناد بن السرى حدثنا وكبع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن

نظامهم و راعى حال أضمفهم وهذا من مرافق التشريع الحاصة بالأمة . و رابعاً: إنه يمكن أن يقال إن الأمر كان بين الغاس القائم وبين الإسفار الناصع، فمي أثبت الإسفار فقد أصاب ومن نفاه فلم يخطأ لأنه نبى الإسفار الشديد الذى وقع في حديث السائل وفي حديث جبريل في اليوم الثاني ، فقد أوضح الأمر حديث ابن مسعود في "الصحيحين" وحديث السائل عن الواقيمي وحديث حِبربل، وإن الحنفية حددوا الأمر بأن يصلى الفجر في النصف الثاني كما حكاه ابن نجيم عن "السراج الوهاج" فليس هو الإسفار الشديد حتى يخالف أحاديث الغلس وهو طريق جيد للجمع . وخامساً : فالغرض من ترجيع مذهب الحنفية على مذهب القائلين بالغاس وهم لم يقولوا بما قاله الطحاوى ، فالترجيح صيح واضح ركأن المعرض لم يفهم هذا . وسادسا : أن ما قاله في ترجيح القولى على الفعلى مقيداً بعدم إمكان الجمع بينها مبنى على الغفلة عما أفاده علماء الأصول كابن الهام في " تمريره " وابن أمير الحاج في " نقريره و تعبيره " من التوجيح للقول وتقديم النرجيح على الجمع، وملخص ما في "التحرير" وشرحه (٣-٣): أن حكم النعارض النسخ، إن علم المتأخر وإذا لم يعلم المتأخر فالحكم النرجيح لأحدهما على الآخر إن أمكن ، ثم الجمع بينها إذا لم يمكن ترجيع أحدها على الآخر وإذا لم يعلم المتأخر ولم يمكن الترجيح ولاالجمع تركا إلى ما دونها من الأدلة الخ . وحديث مغيث بن سمى عند " ابن ماجه " في الغلس : وهذه ضلاتنا سع رسول الله علي وأبي إكر وعمر فالم طعن عمر أسفر بها عنمان ، فلمل الغرض أنه أسفر جَداً ليتطابق الآثار المروية في الإسفار عنهم أو يكون الأمر على ما قاله الطحاري والله أعلم .

-: باب ما جاء في التعجيل بالظهر :-

إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: وما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله عليه ولامن أبي بكر ولامن عمره . [قال]: وفي الهاب عن جابر (بن يستحب تأخير الصلوات كلها في الجملة عند أبي حنيفة ما عدا المغرب فإنه يستحب تعجيلها، ويستحب التعجيل فيها جيعاً عند الإمام الشافعي ما هدا العشاء فإنه يستحب فيها التأخير عنده أيضاً فانفقوا في تعجيل المغرب وتأخمر العشاء ، واختلفوا في ما عداهما ، ويستحب تعجيل ظهر الشتاء أيضاً عندنا كما في هامة متون فنها ثناء وألحق ابن نجيم الخريف بالصيف في التأخير والربيع بالشتاء في التعجيل. انظر "البحر" (١ – ٢٤٨) وحديث الباب محمله مند الحنفية الشناء لما في " صحبح البخارى" من حديث أنس: ﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ٥، والمراد الظهر لأن السائل سأل عن أنس الظهر، أو ابتداء الحال حيث صرح المحدثون على أن آخر ما استمر عليه عمله عليه عليه هو الإبراد، أخرج الحافظ في " التلخيص " رص سـ ٩٧ ) حديث المغيرة من طريق الخلال : 8 وكان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْهِ الإبراد ، قال: وسئل البخارى عنه فعده محفوظاً ، ورجع أهد صحته، وكذا صححه أبوحاتم وأعلمه ابن معين بما ليس فيه دليل قوى لتعليله ، انظر " التلخيص " . ونقول : في الباب أحاديث قولية و فعلية ويقدم القول في باب التشريع، والقواية تؤيد الحنفية أى قوله ﷺ : وأبردوا بالظهر فإن شدة الحرمين فيخ جهنم ، حديث متفق من حديث أبي هريرة ، والبخاري من حديث ابن عمر وأبي سعيد ، وللسائي من حديث أبي موسى ، ولا بن خزيمة مي حديث عائشة، ولأحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث المفيرة، والطبر اني من حديث عمرو بن عبسة كذا في "التلخيص " فهذه سبعة أحاديث قوليـة تكاد تتواتر . وفي " الفتح" ( ٢ ــ ١٤ ) : ونقل الحلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين مني رسول الله ﷺ اه . وأبضاً فعله ﷺ مختلف فلابقوم عبد الله ) وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة . قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسنى . وهو الذى اختاره أهل العلم من أصحاب النبي عليه ومن بعدهم . قال على (بن المديني) : قال يحيى ابن سعيد : وقد تكلم شعهة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن الذي عليه الذي روى عن ابن مسعود عن الذي عليه الذي الناس وله ما يغنيه » .

قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم يربحبي بحديثه بأساً. قال محمد: وقد روى عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي ﷺ في تعجيل الظهر.

حجة للخصم علينا.

قوله: وخهاب. حديث خباب أخرجه "مسلم" في (باب استحباب ثقديم الغلهر في أول الوقت) ( ١ – ٢٢٥): وشكونا إلى رسول عليه في الرمضاء فلم يشكنا أى لم يزل شكوانا في التمجيل وعجل، وقيل: معناه – كما حكاه الحافظ في "التاخيص" (ص – ٦٨) – لم بحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير، وهو تأويل بعيد جداً، ويرده لفظ ابن المنذر والبيه في كما في "التلخيص": وشكونا إلى رسول الله عليه الرمضاء فما أشكانا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا». ومراده عند شيخنا ما سبق من حمله على أول الأمر. وقال في "التلخيص": مال الأثرم والطحاوى إلى نسخ حديث خباب، ويدل وقال في "التلخيص": مال الأثرم والطحاوى إلى نسخ حديث خباب، ويدل عليسه حديث المغيرة: وكنا نصلي بالهاجرة فقال لنا: أبردوا». فهين أن الإيراد كان بعد التهجير الح.

قولى: ولم يريحي بجديشه بأساً، أى يحيى بن سعيد القطان، وما ذكره بعض المحشين فى النسخة المطبوعة بالهند أبن معين فهو خطأ صريح قاله شبخنا، ولعل منشأ كرنه خطأ صريحاً أن ابن معين قال فيه: "ليس بشئى "كما فى "التهذيب" ( ٢ ــ ٤٤٥ ) فلم يثبت ثوثيقه إياه.

حلاقاً: الحسن بن على الحلواني أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر من الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك أن رسول عليه صلى الظهر حين زالت الشمس . (قال أبو عيسى): هذا حديث صحيح . (وهو أحسن حديث في هذا الباب) (وفي الباب عن جابر) .

-: بأب ها جا في تأخير الظهر في شدة الحر: -- حدثنا : تتبة حدثنا اللبث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة

-: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر :-

عيد أبي هريرة قال :

بين الترمذى مذهب الشافعى، ودل مذهبه على أنه إذا كان المسجد قربها أو كانوا مجتمعين في سفر أو كان منفرداً يستحب له التعجيل وإن كان الحرشديداً. ومذهب أبي حنيفة كما هو مذهب الجمهور بينه محمد في "مؤطئه" من التأخير صيفاً والتبكير شتاء "، وبذلك يجمع بين أحاديث الياب، وهو جمع حسن أو فق بالتعليل الذي اعتبره الشارع وشهدت له الشريعة، والأحاديث في ذلك يشير إليها الترمذي، وقد أشرنا في الياب السابق إلى أكثرها بذكر مخارجها، وفي حديث ابن مسهود عند أبي داؤد والنسائي والحاكم من طريق الأسود عني ابن مسعود: وكان قدر صلاة رسول الله عليه الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى مسعود: وكان قدر صلاة رسول الله عليه المناهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى شعمة أقدام »، قال ابن العربي في مسعود : وكان قدر حلاه تخديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود، حكاه الحافظ في " التلخيص" (ص – ٦٧). ثم إن هذا التحديد أمر يختلف في الأقالم والبلدان ، يقول الخطابي في " المالم " (١ – ١٢٨) : وكانت صلاة الأقالم والبلدان ، يقول الخطابي في " المالم " (١ – ١٢٨) : وكانت صلاة رسول الله وسل الله وسلم الله وسلم

قال رسول الله عَلَيْكِمْ : إذا اشتد الحر فأبر دوا عن الصلاة فإن شدة الحر

في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشئى ، ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشئى ، وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشئى ، فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقايم دون سائر الأقاليم اله ماخصاً. قال الراقم: الكانون الأول هو ديسمبر ، والكانون الثاني هو ينائر ، وآذار هو مارس ، وتشرين الأول سبتمبر ، وتشرين الثاني أكتوبر ، ومن شاء تفصيل الشهور المجميسة القديمة والعربية والسريانية وغيرها فليراجع إلى "مروج الذهب" للمسعودي (ص ـــ ٣٤٩) وما بعدها من (الجزء الأول) ولى في تفصيلها مذكرة خاصة لا يسعها الحبال .

قُولُك : فأبر دوا عن الصلاة . أبر دوا \_ بقطع الهمزة وكسر الراء \_ أى أخروا إلى أن يبر د الوقت ، يقال : أبر د إذا دخل فى البر د كأظهر إذا دخل فى البر د كأظهر إذا دخل فى الظهيرة ، ومثله فى المكان أنجد إذا دخل نجد ، وأتهم إذا دخل تهامة . قال جمهور أهل العلم : يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبر د الوقت وينكسر الوهيج ، وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر من الشفعية . واختلفت الأقوال فى مذهب مالك فعنه : التأخير إلى أن يصبر الفيئى ذراعاً شاء وصيفاً ، وقال أشهب: لا يؤخر إلى آخر وقتها ، وعي مالك أنه كره أن يصل الظهر فى أول وقتها وكان يقول : هى صلاة الخوارج وأهل الأهواء ، وعنه أول الوقت أفضل إلا الظهر فى شدة الحر . هذا ملتقط "العمدة " ( ٢ — ٢٢ ) . ثم المراد بالصلاة فى لفظ حديث أبى هر يرة صلاة الظهر ، وقد و رد مصر حاً فى حديث أبى سعيد فى "الصحيح" بلفظ : وأبر د بالظهر ، وقد و رد مصر حاً فى حديث أبى سعيد فى "الصحيح" بلفظ : وأبر د بالظهر ، قال العاباء : الأفصح صلة الإبراد "بالباء"

من فيح جهم . (قال) وفى الباب عن أبي سعيد ، وأبى ذر ، وابن عمر ، والمغيرة ، والقاسم بن صفوان عن أبيه رأبي مرسى وابن عباس وأنس (قال): وهى فى أكثر الروايات. قال الدينى: "الباء" هو الأصل وأما "عن" ففيه تضمين معنى التأخير أى أخروا عنها مبردين أو بمينى الباء . وقال ابن حجر: أو هى للمجاوزة أى تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الجر اه . قال شيخنا: كامة "عن " أنفع فى الرد على من أراد إبرادها بأداء الصلاة كما رأيته لبعض الغير المقلدين بمن لا فهم له فى الحديث .

قوله: من فيح جهم؛ الفيح: سطوع الحروفورانه، قال ابن سيدة: فاح الحر فيحاً سطع وهاج، حكاه العينى، أو سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أى متسع قاله ابن حجر. قال الشيخ: يردههذا سؤال عقلى وهو أن التجربة بل الحس يشهد على أن شدة الحروضعفه من آثار قرب الشمس وبعدها فكيف يستقبم وإن شدة الحرمن فيح جهنم، قلت: إن كان السائل يعتقد آراء الفلسفة اليونانية فلايستحق أن يعترض بمثل هذا حيث إن الشمس من الأجرام العلوية الأثيرية وهى عندهم ليست فيها برودة ولاحرارة نعم إن شراح قانون ابن سينا تصدوا الإثبات الحرارة والبرودة فيها حيث رأوا ذلك غالفاً لبداهة الحسن فقال بعضهم: إن الحرارة بسبب حركة الأشعة، وهذا خطأ على أصولهم فقد صرح ابن سينا في "الشفاء" \_ وهى داء في الحقيقة \_ إن الشعاع مني مقولة الكيف فكيف توجد النقلة .

وأما أهل الهيئة الجديدة من أهل "أو روبا" فالشمس عندهم من أحر الأشياء في العملم ، وعلى كل حال لا مناص من الاعتراض نظراً إلى المشاهدة والحس والتجربة ، فالجواب هنا وفي أمثاله في كثير من المواضع: أن للأشياء الحارجية في العالم أسباباً ظاهرة وأسباباً باطنة، فالشريعة تتصدى لذكر الأسباب الباطنة التي نقصر المقول عن إدراكها ، وأما الظاهرة فالشريعة لاتنفيها، وإنما

وروى من عمر عن النبي عَلَيْكِ في هذا ولا يصح .

قال أبوعيسي: حديث أبي هربرة حديث حسبي صحيح وقد اختار قوم مي

سكت عنها لأن العقل يستقل بإدراكها ، فلا وجه لإنكار المؤمن عما أخبر به المخبر الصادق رسولنا الهاشمي عليه وصح عنه ، وكذلك يقال فى الرحد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحان ، ثم إنسه ورد فى حديث (أى فى "صيح الهخارى فى حديث أى هريرة هذا): وواشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نقس فى الشناء ونفس فى الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير ، ويرد على هذا اختلاف الهلاد فى زمان واحد حرارة وبرودة وصيفاً وشناء ، ويجاب بأن المراد بالنفسين إخراج النفس وإدخالها فإذا أدخلت النفس من جانب وجد البرد هناك وإذا أخرجتها إلى جانب آخر وجد الحر ، فهكذا بختلف البلاد حراً ويرداً فى زمان واحد .

قيميه: قال الراقم: دل الحديث على أن مثار وهج الحرف الأرض من فيح جهنم ، والمختلف أقوال العالماء فى ذلك هل هو حقيقة أو خرج مخرج التمثيل والتشبيه مجازاً ، وكذلك اختلفت كلماتهم فى اشتكاء الذار هل هو بلسان القال أو بلسان الحال ، فالمحدثون أكثرهم أو كلهم قالوا: إنه لااستحالة فى الحمل على الحقيقة فالحمل عليها أولى، منهم: ابن عبد البر، والقاضى عياض، والقرطبى، والنووى، والتوربشتى، وابن المنبر. وقيل: "من فيح جهنم" مجاز كأنه نار جهنم في الحرفاحذروها واجتنبوا ضررها، و"شكواها" مجاز عيم غليانها ، و"أكلها بعضها بعضاً " مجاز عن از دحام أجزائها، و"تنفسها" مجاز عن خروج ما يبرز منها. هذا ملخص ما فى " المعالم " و " العمدة " و " الفتح". وانظر تفصيل أبحاث ملخص ما فى " المعالم " و " العمدة " و " الفتح". وانظر تفصيل أبحاث الحديث و فوائده فى "شرح التقريب" للعراقي من ( ٢ – ١٥٠ إلى ١٥٨) .

قنييه أشور: زعم صاحب " تحفة الأحوذي" (١ – ١٤٧) أن جواب

أهل الدلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

إمام المصر الشيخ لا يتمشى في دفع اعتراض الفلسفة الجديدة لأن هناك تخالفاً بين الأسباب الظاهرة والباطنة . قلت : لامنافاة هنا بين الأسباب الظاهرة والباطنة أصلاً فإن التجربة والهيئة الجديدة دلتا على كون الشمس في غاية ميي الحزارة وقصرت كلتاها عن إدراك استفادة الشمس الحرارة من أي منهع ، فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها من فيح جهم، وإذا كات جهم محاوقة الآن مرجودة في العالم، وتضافرت الأدلة السمعية بوجودها، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة على رغم الممثَّزلة القائلين بخلقها يوم القيامة ، وأن التنزيل الدُّريْر نص عن الشمس " بالسراج الوهاج " والوهاج المشرق المضيئ وأيضاً الهالغ في الجرارة حداً لا يكاد يتصور من الوهج بمعنى اشتداد الحرارة جداً ، وبكلا المعنيين فسر لفظ التنزيل ، وأن منبع الحرارة ومركزها العظيم في نظر الشرع هو جهم، وأن أهل الهيئة الجديدة أقاموا أدلة على كون الشمس جذابة قوية في غاية من الجذب فليس هناك أي مانع عقل بأن تجذب الشمس وتستفيد الحرارة من مركز الحرارة العظيم . وأضف إلى ذلك ما حققه بعض المحققين مي أن هذا الجو وهذه الفضاء هي بعينها ساحــة جهنم ، وكما حققه الغزالي في بعض مضنوناته بأن البرق الكامن في الأشياء يبدو يوم القيامة، وأثبت أهل العلم الطبيعي والهيشة الجديدة وجود البرق والكهرباء في هذه الأشياء كرجود النار في الزند ، فلامانع في أن تكون القدرة الإللمية خلقت رابطة بين الشمس وبين جهم فتكتسب منها حرارة يحتاج إليها نظام العالم ومصالح الكون وأسرار التكوين والإبداع، بل لامانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شقى فيه حرارة كجذب المغناطيس الجديد وكاستفادة القمر النور من الشمس مع أن الله سبحانه سماه « قدرًا منيرًا » فأى مانع من أن تستفيد وتكتسب الشمس حرارة منى جهم فتصير سراجاً وهاجاً . وبالجملة أثبت الشرع ما سكت عنه أهل

قال الشافعي : إنما الإراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من

الهيئة الجديدة ولم يقم دليل عقلى من الهيئة على ننى ما أثبته الشرع فلامناذة . وطلى ما قررنا منهاج التفهيم لايبتى أى استبعاد بل أصبح الأمر فى غاية من النسق والنظام ، وراجع ليمض أطراف الموضوع منى الشرع والهيئة الجديدة " توفيق الرحن " للشيخ محمد بخيت المطيعى منى (ص - ٢٢) .

قيميه آخو: أمثال هذه الحقائق من المغيبات السمعية لا يمكن أن يقوم الإدراكها العقل البشرى فإنها من وراء طور العقل فلاتكون التمثيلات إلا تقريباً للأذهان بنوع مثال لاأداء الحقيقة وإصابة للحق، فإذا أثبت الشرع أمراً وصح عن الشارع ولم يقم برهان عقل صحيح على ضده فالأولى التسليم والقبول، وتفويض كنهه إلى الله سبحانه من غير تأويل كما هو مذهب الأثمة وجهور السلف فى سارً المتشابهات.

مسألة فقهبة: في إبراد الظهر لنا قولان: الأول أن الإبراد في ظهر الصيف أفضل مطلقاً ولا فرق بين أن يكون في شدة الجر أولا، والمحتاره صاحب " البحر " ( ١ ــ ٢٤٧ ) في شرح لفظ المتن و وظهر الصيف.

والثانى: أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الحر، واختاره البدر الهينى فى "الممدة" ( ٢ \_ ٧٠٥) وهو أولى لأنه أوفتى بالجديث، وكذلك لنا قولان فى التبكير بالجمعة، قال فى "البحر الرائق": والجمعة كالظهر أصلاً واستحباباً فى الزمانين، كذا ذكره الأسبيجاني اه. وفى "عمدة القارى" ( ٢ \_ ٧٠٥): مذهها التبكير يوم الجمعة لما ثبت فى الصحيح أنهم كأنوا يرجمون من صلاة الجمعة وليس الحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لما أول الرقب اه.

قوله : ينتاب أهله . الانتياب تارة يستعمل في الإنيان نوبة بعد لوبة –

البعد نأما المصلى وحده والذى يصلى فى مسجد قومه: فالذى أحب له أن لا يؤخر الصلان فى شدة الحر. قال أبوعيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع.

وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة ان ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي . قال أبو ذر:

أى مرة بعد أخرى \_ وتارة جمعنى الإتيان متوالياً . قال شيخنا : إذا كان فاعل الانتياب جماً كان بالمعنى الأول، وإذا كان مفرداً كان بالمعنى الثانى . ومنه قول الشاعر :

عبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني ولم أورى بها ويفيد هذا اللفظ في (باب الجمعة) للحنفية في مسألة الجمعة في القرى كما سيأفي ، وفي حديث الجمعة ورد في لفظ من باب الافتعال ، وفي لفظ من باب التفاعل كما في "صحيح البخارى" في نسخة ، والحديث في الصحيح في (باب من أين تؤتى الجمعة) من حديث عائشة: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالى ، (١ – ١٧٣) قال البدر العيني في "العمدة " (٣ – ٧٧٥) أي يحضرونها بالنوبة ، وهو من الانتياب ، ويروى يتناوبون (من التناوب) من النوبة أيضاً .

قوله: يدل على خلاف ما قاله الشافعي. قال الشيخ رحمه الله: اعترض الإمام النرمذي قول الشافعي في هذا المقام مع كونه شافعياً مقلداً الإمام الشافعي. قال المباركفوري في "تعفقه" معترضاً عليه: بأن النرمذي لم يكن مقلداً للشافعي ولا الغيره، واعتراضه هذا يدل على أنه لم يكن مقلداً له فإنه ليس من شأن المقلد الاعتراض على إمامه الخ. قال الراقم: ياليت لو كان يعلم طبقات المقلدين و درجانهم والفروق بينهم، وياليت لوكان يعلم الفرق بين تقليد أكار

وكنا مع النبى عَلَيْكِ في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبى عَلَيْكُ يا بلال أبرد ثم أبرد ، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.

حدثنا : محمود بن غيلان حدثنا أبو داؤد (الطيالسي) قال : أنبأنا شههـة

المحدثين من السلف وبين تقليد المتأخرين. وما قبل في الترمذي أنه مقلد الشافعي فمعناه أنه مجتهد منتسب الشافعي ويقلده في فروع غامضة دقيقة كما هو دأب تقليد جمهور المحدثين ، ثم هو يعلم من مذهب الشافعي القول القديم له من رواية الزعفر انى ، وكثيراً ما يكون القول القديم متروكاً عند الشافعية ، والترمذي في كتابه يجمله مذهباً الشافعي ، وقبل إنه مجتهد منتسب إلى أحمد وإسماق كما يقوله الشاه ولى الله في " الإنصاف" ، وعلى كل حال فهو مجتهد منتسب إلى الشافعي ، وعليه أكثر علماء الطبقات والتراجم ، أو إلى أحمد كما هو عند بهضهم ، الشافعي ، وعليه أكثر علماء الطبقات والتراجم ، أو إلى أحمد كما هو عند بهضهم ، وإن تقليده في مسائل فقهية فرعبة أو ما وافق رأيه كتقليد الإمام الطحاوي وأصحاب الترجيح وأصحاب التربيح وأصحاب الترجيح وأصحاب التربيح وأصحاب التربيح وأصحاب التربيح وأسحاب التربي من المقلدين ، وبين كل طبقة مفاوز ليس هذا موضع بيانها ، وليس اعتراض مثل من في هذه الطبقة منافياً لتقليده واتباعه في مسائل أخرى ، وليس عبرانها آخر والله المؤفق منافياً لتقليده واتباعه في مسائل أخرى ، وليسط عبال آخر والله المؤفق .

ويمكن أن يجاب من جانب الإمام الشافعى: بأن الأحوال فى السفر أيضاً ربما تختلف فتارة تجتمعون فى ظل شجر واحد وتارة فى ظلال أشجار متفرقة ، وبمثله تعقبه الكرماني بأن العادة فى العسكر الكثير تفرقهم فى أطراف المنزل للتخفيف وطاب الرعى فلانسلم اجتماعهم فى تلك الحالة اه. وقال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فلم تجرعادتهم باتحاد خباء كبير يجمعهم ، بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر، وليسن هناك كن يمشون فيه الح. ولا يخنى على المنصف قيمة

عنى مهاجر أبى الحسن عن زيد بن وهب عن أبى ذر: وأن رسول الله عَلَيْهِ كَان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال : أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَلَيْهِ : أبرد في الظهر، قال: حتى رأينا فئي الناول ثم أقام فصلي فقال رسول الله عَلَيْهِ : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبر دوا عنى الصلاة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ،

هذه التأويلات بمقابلة نص صريح ، وللبدر العبنى بحث في كلام الكرماني والعسقلاني، انظر " العمدة " (٢ – ٥٣١ ) .

قوله: فأراد أن يقيم . وفي "صحيح البخارى": وفأراد المؤذن أن يؤذن النظهر، ورواية أبي عوانة: وفأراد بلال أن يؤذن ، فقال البدر في "العمدة" والشهاب في "الفتح": والتوفيق بينها بأن إقامته ما كانت تتخلف عن الأذان، فرواية الصحيح: فأراد أن فرواية الترمذى: وفأراد أن يقيم، يعنى بعد الأذان، ورواية الصحيح: فأراد أن يؤذن ثم يقيم اه . قال الراقم: الأولى أن يقال: إن المراد أن يؤذن ويقيم فحفظ كل ما لم يحفظه الآخر، ولعل الاختلاف على شعبة فروى عنه أبو داؤد الطالسي عند البرمذى وأن يقيم، وروى آدم بن أبي إباس عند الهخارى وأن يؤذن ، ورواه غندر عن شعبة عند البخارى: وأذن مؤذن النبي عليه أي أراد

قولك : حتى رأينا في التلول . وفي بعض ألفاظ الحديث و حتى ساوى في التلول ، وهو في الصحيح . وقد تقدم تخربجه ، وهذا يدل على تأخير كثير فإن التلول غير منتصبة بل تكون منبطحة ؛ فساواة الفي لها يكون في مكث ومهلة ، وهمله النووى على الجمع وقتاً ، وتقدم البحث فيه مفصلاً فراجعه . وزعم بعض المستفرقين في السفاهة مع أئمة الدين : أن مراد الحديث : أبردوا (م - ٨)

### \_: باب ما جاء في تعجيل العصر:

نارجهم بأداء صلاة الظهر تعجيلا "لاتأخيراً ، هكذا لفظ "العرف الشذى" تقريباً، ولم أقف على قائله من هو؟ وفى "فتحالبارى" (٢ – ١٣) : وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر مطلقاً، وقالوا : معنى "أبر دوا" صلوا فى أول الوقت أحذاً من برد النهار وهو أوله ، وهو تأويل بعيد برده قوله : وفإن شدة الحر من فيح جهم ، إذ التعليل بذلك بدل على أن المطلوب التأخير ، وحديث أنى ذر ...... صريح فى ذلك حيث قال: "انتظر انتظر الح". فلعل مثله بربد الشيخ رحمه الله والله أعلم . وقوله " في التلول" الفي : بكون بالعشى كما أن الظل يكون بالنات ، فاله ثعلب وأنشه :

فلاالظل مع برد الضمحي تستطيعه ولاالفيُّ من برد العشي تلوق

وعين ابن الأعرابي: الظل ما نسخته الشمس ، والفي ما نسخ الشمس .
وقبل الفي لا يكون إلا بعد الزوال والظل أعم ، وقبل غير ذلك ، وجمعه أفياء وفيوء . والتاول جمع تل ، قال ابن سيدة : من التراب معروف ، ومن الرمل كومة منه ، وكلاها من التل الذي هو القاذي بحثة ، والتل الرابية ، ومنه تكون مكدوساً وليس بجلقة ، من "العمدة " (٢٠ – ٢٧٥) ملتقطاً ملخصاً . وبالجملة ترد عليهم صرائح النصوص فإنه عليه قال لبلال : "أبرد أبرد" ثم يقول الراوى: وحتى ساوى فئى التلول ، وأيضاً في لفظ : وأبردوا عن الصلاة ، فكيف يستقم تأويلهم الركيك .

#### ــ: باب ما جاء في تعجيل العصر ١-

قال بتعجيل العصر فى أول وقتها مالك والشافعى وأحمد ، وبتأخيرها أبر حنيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير الشمس كما فى "شرح الهذب"، ويأتى تفصيل التغير عندهم ، وقد قدمنا أنه يستحب عندنا تأخير كل صلاة فى

حد أنا : قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها

الجملة ما عدا المفرب، وعند الشافعية تعجيل كل صلاة في الجملة إلا العشاء، فاتفقوا في تعجيل المغرب وتأخير الدشاء، واستدلوا لتعجيل العصر بجديث الباب وقالوا: إن الأفضل التبادر إلى العمل ، وكذلك استدلوا بقوله تعالى : ( حافظوا على الصاوات) وبقوله: ( فاستبقوا الحيرات) وبقوله: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة كما في " نهاية المحتاج". وكذا استدلوا بحديث : وأى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها ، أخرجه الشيخان البخارى في (باب فضل الجهاد) (١-٣٩٠) ومسلم في (بابكون الإيمان هالله تعالى أفضل الأعمال ) ( ص ــ ٦٢ ) وكذا البخارى في (المواقبت) بالفظ: وأي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، (ص - ٧٦) مع حديث ابن مسعود بطرق مختلفة . وورد في حديث: ﴿ أَي الْأَعْمَالُ أَفْضُلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاة في أول وقتها ﴾ أخرجه الترمذي وأبو داؤد والحاكم من حديث أم فروة ، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوى عندهم ، وذكر الدارقطني في "كتاب العلل" فيه اختلافاً كثيراً واضطراباً كما في " الزيلعي " ( ١ – ٧٤١ ) . ورواه الجاكم في " السندرك " (١ – ١٨٩ ) وسكت عليه، وكذا حكى سكونه الزيامي . وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود من طريق عُمَان ابن عمر بن فارس وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ا ه . انظر التفصيل في " الزيلعي" ( ١ – ٢٤١ ) . قال النووي في " الخلاصة " : آحاديث وأى الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وقتها،، وأحاديث وأول الوقت ر فسوان الله وآخره عفو الله ؛ كلها ضعيفة . حكاه " آلزيلعي" ( ١-٢٤٣ ) ، ومر الحافظ ابن حجر في "التلخيص" على حديث عبد الله ما رواه الحاكم وفعضه . . وانظر تفصيل هذه الأحاديث في " الزيلعي" و "التلخيص الحبير" فقد ذكرا أن

قالت: و صلى رسول الله على العلم المن الله على المعامل المنفية تركنا الأحاديث كلها معلولة بلفظ: "أول و قنها" وما يشاكله . وشحن معاشر الحنفية تركنا الأدلة العامة والمجملة وأخذنا بالأدلة الحاصة ، وإن العموم ينفع إذا لم يكن فى الباب عدة من الحصوص ، فأثبتنا الإسفار بالفجر بجديث خاص ، وكذا الإبراد بالظهر بأحاديث خاصة ، وكذلك أثبتنا التأخير فى العصر بدليل خاص كما سيأتى . بتى العشاءان فالتعجيل فى أولاها والتأخير فى أخراها متفق عليه بيننا وبينهم . ولينظر المنصف بإمعان نظره أى المنهاجين من الاستدلال \_ أى العموم و الحصوص \_ أو فق بالدليل وأقرب إلى القبول .

وأما عمله عليه وكذا قوله فى العصر فكان على كلا الوجهين تارة المعجيل وتارة العمل والغاء التعجيل وتارة العمل والغاء الخرى .

قُولُه : والشمس في حجرتها . الشمس قد يراد بها قرصها ، وقد يراد بها ضوءها وهو المراد هنا ، قال الشاعر (١) :

قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس

والحجرة بناء غير مسقف، وإذا كان مسقفاً فهو البيت. قال ابع سيدة: الحجرة من البيوت معروفة ، سميت بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليها . وفي "الصحاح" و"القامولس": الحجرة الغرفة ، وحظيرة الإبل ، ومنه حجرة الدار، والجمع حجر وحجرات \_ بضمتين وحجرات \_ بضمة \_ من "الحمدة" (٢ \_ ٥٠٥) بريادة ونقص . ويقول الحافظ: المراد بالحجرة البيت . قلت : وفيه نظر سيأني . ذكر السيد السمهودي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطني "

قامت تظللني من الشمس نفس أعز على من نفسي

<sup>(</sup>١) وهو ابن العميد الكاتب المفلق وقيله :

لم يظهر الفي مي حجرتها ۽ (قال) : وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج .

(۱ – ۳۲۵): أنه ﷺ لما بنى •سجده الشريف بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله عنها على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل اه. وفى (۱ – ۳۲۸) رجح أنه بنى أولاً بيت سودة ثم بعهد أشهر بنى بيك عائشة .

قوله: لم يظهر الفيئ. الفاهور هنا بمعنى العلو والصعود كما فى قوله: [وتلك شكاة ظاهر عنك عارها] (١) أى لم يعل على الجدار الشراقى بل كان فى قعر الحجرة. قال الخطابى: معنى الظهور ههنا الصعود يقال ظهرت على الشئى إذا علوته، ومنه قول الله تعالى: (ومعارج عليها يظهرون) قال: وقلت: وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس تتقلص عنها سريعاً فلا يكون مصلياً العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلاوقد بكربها اه. وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث ، والأوضح أن يعبر عن مهنى الظاهر هنا بالزائل كما فى قول الشاعر: وذلك عاريا ابن ربطة ظاهر] وهو المراد فى الجديث.

قال الإمام الطحاوى: لادلالة فيه على التعجيل لاحيال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فيدل على التأخير لا على التعجيل . حكاه البدر العيني في "العمدة " بهذا اللفظ ( ٢ ــ ٥٣٩ ) وكذا الشهاب في "الفتح" ( ٢ ــ ٢١ ) ولفظه في " شرح الآثار": قد يجوث ذلك أن يكون كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم يكني الشمس تنقطع منها إلا بقرب غروبها الح

قال شبخنا : اقتدى الصحابة خلفه عَلَيْكُ في النهجد وهو في حجرته ،

<sup>(</sup>١) وصدره : [وعبرنى الواشون أنى أحبها] .

ويصح الافتداء في مثله إذا عرف انتقالات الإمام ، ولا بد لمعرفته ذلك من أن تكون جدران الحجرة قصيرة . قال الراقه الجديث رواه البخارى (١٠١٠) (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم طريق أو جدار) عن عائشة قالت : «كان رسول الله على من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصيرة فرآى الناس شخص النبي عَلَيْكُ فقام معه أناس يصلون بصلاته الح » فني هذا الحديث تصريح بقصر الجدران ، وهذه الراقعة غير اتخاذه عَلَيْكُ حجرة من الحصير في مسجده واقتداء الصحابة خلفه وهو فيها كما في حديث عائشة في "الصحيح" (١- ١٠١) (باب صلاة الليل) : إن النبي عَلَيْكُ كان له حصير يبسطه بالنهار يحتجره بالليل فناب إليه ناس فصفوا وراءه . وانظر حصير يبسطه بالنهار يحتجره بالليل فناب إليه ناس فصفوا وراءه . وانظر النفصيل "الفتح" (٢ – ١٧٨) و (٣ – ٩) فلا يلتبس الأمر .

قَنْهُ عَلَى الشهاب في "الفتح" (٢ - ٢١) كلام الطحاوى في عدم صعة الاستدلال لتحجيل العصر بحديث الباب، وقال: وتعقب بأن ذلك بتصور مع انساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي على الساع الحجرة، وقد عرف الاستفاضة والمشاهدة أن حجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفحة وإلا منى مالت جداً ارتفع ضوؤها عنى قاع الحجرة والشمس قائمة مرتفحة وإلا منى مالت جداً ارتفع ضوؤها عنى قاع الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة الح . ورد عليه البدر في "العمدة" (٢ - ٩٥٥) بقوله: قلمت: لاوجه للتعقب فيه لأن الشمس لا مجتجب عنى الحجرة الصغيرة المحدار إلا بقرب غروبها، وهذا يعلم بالمشاهدة فلا يحتاج إلى المكابرة ولادخل المتساع الحجرة ولا لضيقها، وإنما الكلام في قصر جدرها الح . قال الراقم: إن كان الحافظ الشهاب أراد بالحجرة البيت كما تقدم فالهيت هو البناء بسقف، وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الباب الذي كان شارعاً في المسجد الثيريف فليس وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الباب الذي كان شارعاً في المسجد الثيريف فليس فيه للمدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمبدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمبدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمها المحبد الشريعة فيه المهدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة فيه للمهدار علاقة فضلاً عن طوله وقصره، وكذا ليس لانساع الحجرة في المحبد الشريعة المحبدة في المحبد الشريعة المحبد الشريعة المحبدة المحبدة

وقصرها أثر ، وظاهر إذن أن الشمس تبقى فى قعر بينها إلى قرب من أوان غروبها ، ولكي الظاهر أن المراد بالحجرة هى الإحاطة المحتجرة بالجدران غير البيك . وقال السمهودى فى "وفائه" (ص – ٣٢٩): وكان لكل بيك حجرة . وحكى عني الحسن البصرى أنه قال : كنث أدخل بيت رسول الله والله وأنا غلام مراهق وأنال السقف بيدى الخ . وعلى هذا تكون عادة وعرفا جدران الحجرة أقصر من حيطان البيت ، وعلى الأقل مساوية معها فتكون قصيرة جداً ، وإذا ضممنا هذا النقل إلى جديث البخارى الذى نص فيه بقصر الجدار فالنتيجة ظاهرة ، واحبال الطحاوى أصبح أمراً واقعباً ، وعلى كل حال فاستدلالهم بتعجيل العصر أمر برتاب فيه المتامل والله أعلم بالصواب .

قدي المرف الشدى الصحابة خلفه الخ فقال: قلت: من انتقالات الإمام الانتقال من اقتدى الصحابة خلفه الخ فقال: قلت: من انتقالات الإمام الانتقال من الجلوس إلى السجدة ومن السجدة إلى الجلوس فيازم أن تكون جدران المحجرة قصيرة قدر الذراع الخ . . . . وهذا كما ترى فإن قال: يعرف هذه الانتقالات بتكبيرات الانتقال أيل له فلا يازم كون الجدران قصيرة فإن انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقال ثم لايثبت بمجرد كون الجدران قضيرة قضيرة تأخير العصر اه . يقول الراقم: هذا كلام من لم يثلج بالعلم صدره ولا أضاء بالفهم فكره .

أما أولاً: فإن قصر جدران الحجرة ثبت بنص حديث البخارى و فيه: و وجدار الحجرة قصيرة فرآى الناس شخص النبي والله الخ، كما تقدم بيانه فكأنه غفل من هذا النص الصريح والحديث الصحيح، ثم أزوم كون الجدار قدر الذراع غير لازم، ولو كان قدر ذراع فلاغرو فيه أيضاً كما أسلفنا ذلك في النبيه الأول، وفي حديث عائشة من طريق عامر بن صالح عن هشام على عروة في "مسلد أحمد": وكان يصلى العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، وكان عروة في "مسلد أحمد": وكان يصلى العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، وكان

( قال ) : و بروى عنى رافع أيضاً عنى النبي ﷺ في تأخير العصر ولا يصح .

الجدار بسطة وأشار عامر بيده ، والبسطة : انتسع المنبسط الغير المرتفع ؛ فما قاله الطحاوى اجمالاً ثبت فى رواية عامر نصاً ، وهذا أرضح حجة على قصر الجدار ، والإشارة إلى البيد دلت على أنسه مثل ذراع ، فليلاحظ المعترض ما كان يستبعده .

وأماً ثانياً: فإن معرفة انتقالات الإمام للمقتدى وعدم التباسها عليه يكاد يكون أمراً متفقاً عليه بين الأمة الصحة الافتداء ، ومنهم من منع الافتداء مطلقاً إذا كان حائلاً وليس هذا موضع بيانه .

وأما ثالثاً: فالفرق واضح جلى بين ساغ التكبيرات من وراء جدران قصيرة ومن وراء جدران رفيعة ، ومن ذا الذى يكابر فينكر هذه الهداهة اللهم إلا من أخذته العجلة عند سنوح الفرصة للاعتراض .

وأماً رابعاً: فمرفة قيام الإمام من ركوعه وركوعه من سجوده يعترف هو بذلك ، نعم ينكر معرفة انتقال الإمام من الجلوس إلى السجود فليكنى المعرفة في الأول بالتكبيرات وبشهود شخصه عَلَيْكِيْ كليها وفي الثاني بالتكهيرات فقط ولاغرو فيه .

وأماً خامساً: فنعقبه هذا يستهدف حديث البخارى قبل كل شئ فما يجيب مو به على حديث البخارى نجيب نحن به على كلام الشيخ رحمه الله .

وأماً سادساً: فإنكاره من عدم لزوم تأخير العصر بقصر الجدران من غير دليل شئ عجاب، وكان يكنى هنا لوكان أمامه ما جرى من النقض والإبرام بين "الفتح" و" العمدة"، وقد أوضحنا لزوم ذلك عند قصر الجدران في النئبيه الأول، والأمر لاخفاء فيه والله ولى التوفيق والهداية.

قُولُه : ويروى عن رافع الخ . أخرجه الدارقطني في "سلنه" ( ص ــ

قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح ، وهو الذى اختاره بعض ( أهل العلم من ) أصحاب النبى عَلَيْكِالَةٍ ، منهم : عمر ، وعبد الله ببع مسمود ، وعائشة ، وأنس ، وغير واحد من التابعين : تعجيل صلاة العصر ، وكرهوا تأخيرها . وبه يقول عبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

حلاقاً على بن حجر حدثنا إسماعيل بن جمفر هن العلاء بن هبد الرهن: و أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر - وداره

٩٣) ولفظه : و أخبرنى أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ بِأَمْرِنَا بِتَأْخِيرِ هَذَه الصلاة ، وعزاه الزيلعى (١ – ٧٤٥) إلى "البيهتى" و"انتاريخ الكبير"للبخارى أيضاً، وكالهم ضعفوه بعبد الله بن رافع بن خديج ، ولرافع بن خديج حديث صحيح في التعجيل رواه الشيخان قال : وكنا نصلى العصر مع رسول الله عَلَيْنَ مُم تناخر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنا كل لحماً نضيجاً قبل «فيب الشمس» تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنا كل لحماً نضيجاً قبل «فيب الشمس» " البخارى" في (باب الشركة ) (١ – ٣٣٨) ، و" مسلم " في (باب استحباب التبكير بالعصر) (ص – ٢٢٥) واللفظ " لمسلم " .

قول : دخل أنس بن مالك . كان ذلك في عهد الحجاج بن يوسف الثقني مبير هذه الأمة ، وكان يميت الصلوات، ويؤخرها عن أوقانها ، فكان السلف لا يصلون معه ، وفي بعض الآثار أن بعض النابعين صلى الظهر حين يخطب الحجاج يوم الجمعة بالإشارة ، وكان يطيل الخطبة إلى أن يدخل العصر وكانوا يخافون الفتل على أنفسهم فيصاون بالإشارة . فإذن تعجيل أنس لم يكن فيصلا في ذراع الفريقين فإنه عجل نظراً إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر الصلاة عن في ذراع الفريقين فإنه عجل نظراً إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر الصلاة عن وقتها . قال الراقم : حديث أنس هذا رواه " مسلم " (ص - ٢٥٥)

بهنب المسجد \_ فقال : قوموا فصاوا العصر ، قال : فقمنا فصلينا ، فلم الصرفنا قال : سمعت رسول الله عليه يقول : و ذلك صلاة المنافق ، (باب استحباب التبكير بالعصر ) ورواه النسائى وأبوداؤد وغبرهم ، وفى رواية عن أبي أمامة قال : و صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلى العصر فقلت : ياهم ما هذه الصلاة التي صليك ؟ قال ؛ العصر الخ ، رواه "مسلم " . الأول واقعة البصرة حين كان الحجاج واليا على العراق في أمارة الوليد بن عهد الملك ، والثاني واقعة المدينة وكان عمر بن عبد العزيز لم يكن حينئذ خليفة بل كان واليا في عهد الوليد فإن أنساً توفي قبل خلافة عربن عبدالعزيز بنحو تسع سنين ، وكان بنو أمية أمرائهم وخلفائهم وولانهم وعلى الأخص الوليد بن عهد الملك يؤخرون الصلوات عن وقتها ، وكذا الحجاج وعلى الأخص الوليد بن عهد الملك يؤخرون الصلوات عن وقتها ، وكذا الحجاج ابن يوسف أظلم هذه الأمة وأسفك عباد الله ، وهؤلاء كلهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها . ويقول البدر والشهاب في "الحمدة " (٢ - ٢٥١) و المنتح " (٢ - ٢٠١) : والآثار في ذلك مشهورة .

منها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عين عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجاس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من الفتل، ولعل إلى هذا الأثر أشار الشيخ في "العرف" ولم أجده على سياق "العرف الشذى"؛ فالمراد ببعض التابعين هو عطاء، والواقعة عند الوليد لا الحجاج، وصلاته بالإيماء صلاة العصر لا الظهر.

ومنها: ما رواه أبونعيم شيخ البخارى فى (كتاب الصلاة) مع طريق أبى بكر بن عتبة قال: وصليت إلى جنب أبى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة فقام أبوجحيفة فصلى الخ ، وإذن يتضح ما رواه البخارى فى ( باب تضييع الصلاة عن وقتها) عن أنس قال: «ما أعرف شيئاً مما كان على عهد الذي عَلَيْكِ قبل: الصلاة ؟ قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها ، وكذا روى عني الزهرى يقول: و دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ببكى فقلت له: ما يبكيك ؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ، وكان قدوم أنس د شق في أمارة الحجاج على العراق قدمها شاكياً مني الحجاج للخليفة وسو إذ ذاك الوليد بن عبد اللك كما في "العمدة " (٢ - ٢٧٥) و ذلك قوله تعالى: ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ).

يقرل الراقم : ويضوء هذه الآثار الصحيحة والوقائع الثابتة لاببقي حجة لأحد في تعجيل العصر بجديث أنس هذا ، وبحديث نحر الجزور ، وبحديث و والشمس بيضاء نقية ۽ ، و بحديث و الذهاب إلى العوالي والشمس حية ۽ وما عدا ذلك فإن لفظ التعجيل في الروايات إنما هو بالنظر إلى التأخير الذي أصبح فيهم عادة سارية وسنة متبعة ولاسما في إني أمية ، وإلى التأخير عن وقتها كما كان في عهد الحنجاج والوليد خاصة ، وأما نحر الجزور وقسمها وطهخها وأكلها فهذا عمل بمكن للطهاخين المهرة الناشطين في العمل كما يكون غالباً مع الأمراء في أسفارهم كما يقوله ابن الهام، فني مثل هذا الوقك إذا صلى في وقت مستحب وهو مشاهد اليوم في الرجال الذين تعودوا الشواء من رجال الجبال والعوالي بدؤها مع ميلين فاذا صلى العصر في المثل الثااث ولاسيا في الهلاد الحارة من سكان الإقايم الأول والثاني وعلى الأخص في أيام الصيف الطويلة فمن السهل السير ستة أميال للذين اعتادوا الأسفار وسرعة المسير قهل غروب الشمس وهذا مشاهد وعجرب والإنكار مكابرة . وبالجملة إذا لاحظنا أحاديث مشيرة إلى التأخير ولاحظنا هذه الوجوه في الآثار المشيرة إلى التحبيل وجدنا أنه لاتعارض هناك أصلاً في الأخبار وإن التعجيل والتأخير من الأمور النسبية ليس لها حد حقبتي بفصل النزاع إلا بمثل ما قلنا والله ولى التوفيق والهداية .

### عجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان

قوله: يجلس يرقب الشمس. أجموا على كراهـة الصلاة تحريماً بعد الاصفرار والتغير، وأما حد التغير فاختاف فيه علماؤنا فقيل: أن يتغير ضوء الشمس، وقيل أن يتغير قرض الشمس وهو المختار وصححه في "الهداية" وفسره بأن يصير بحال لاتحار فيه الأعين أى يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة، وقد اختار سفيان وإبراهيم النخعى القول الأول بأن المعتبر تغير الضوء الذى يقع على الجدران، والثانى قاله الشعبى، ويقول السرخسى: أخذنا بقول الشعبى. وهناك أقوال أخر انظر "العناية" على "الهداية" وابن على "الدر المختار"، وحكى قاضيخان في " فتاواه "القوليك من غير وجيح.

قوله: إذا كانت بهن قرنى الشيظان. الصحيع فى شرح الحديث همله على حقيقته وظاهر لفظه ، والقرنان: جانبا الرأس ، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه علد غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له، كذا قاله النووى واختاره فى "شرح مسلم" (١ — ٢٧٥) وهو الوجه الحامس مني الوجوه الحمسة الني ذكرها الحطابي فى "المعالم" (١ — ٣١) وكذا اختاره ابن قتيبة وفصله تفصيلاً فى " نأويل مختلف الحديث" (ص — ١٥٤ و ١٥٥) وفى حديث: ﴿ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها وإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنك للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله وسيخ عن الصلاة فى نلك الساعات، رواه مالك فى "الؤطأ" من حديث عبد الله الصنابحي فى (باب النهى عني الصلاة بعد الصبح وبعد الدسم) قال الحافظ فى "الفتح" (٢ – ٥١): هو مرسل. قان

الراقم: مداره على أن عبد الله الصنابحى تابعى وابن حجر نفسه غير جازم به كما في " الإصابة" بل كأنه رجح أن عبد الله وأبا عهد الله الصنابحيين اثنان، وقد تقدم بعض البحث فيه فراجعه .

وأما الوجوه الأخر في شرحه من حمله على المجاز والاستعارة أو التمثيل فغير صحيحة عند شيخنا، انظر لتفصيلها «المعالم» (١ ــ ١٣٠ و ١٣١).

فَأُولُونَ : الأَرْضَ كُرُويَة قطماً فيكُونَ طَاوع الشّمس في بلاد وغروبها في أخرى مستمراً دائماً فقيل : إن الشياطين كثير، ولكل أفق شبطان، وكذلك يختلف لبلة القدر في البلاد إذ ذاك، وكذلك نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر من غير تكبيف ولا تشبيه ولا تمثيل يكون لكل بلد في وقت مخصوص.

وأما سعدة الشمس بعد الغروب تحمله العرش كما فى حديث أبى ذر فى "الصحيحين" وغيرها فعند شيخنا: أنها متعينة بعد دورة واحدة فى أفق خاص لاأنها مستمر كل حين فى سائر الغوارب فى الآفاق المختلفة ، وعين ذلك الموضع الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربى والحافظ ابن كثير فى "تفسيره" (٧ - ٩٦) – طبعة المنار فيقول: فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك خلاف بين العلماء فى سحدة الشمس وتستأذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك خلاف بين العلماء فى سحدة الشمس انقياداً أو خضوعاً لما أراد الله تعالى بها أو أن الشمس دائماً تحك العرش كسائر الكواكب والساوات السبع ؟ والدّلوسي فى " روح المعانى" كلام طويل فى الكواكب والساوات السبع ؟ والدّلوسي فى " روح المعانى" كلام طويل فى تفسير قوله تعالى : (والشمس تجرى لمستقرلها) وكذلك للشيخ بخيت المطبعي بحيد طويل فيه فى كتابه "تو فيق الرهنى" منى (ص - ٢٢ إلى ٢٨) وكذلك

قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً. قال أبوعيسى: هذا جديث حسن صيح.

# \_: باب ما جا في تأخير صلاة المصر:\_

حَدُّ أَنْ عَلَى بن حِجر حدثنا إسماعيل بن علية عن أبوب عن ابن أبي مليكة

لشيخنا إمام العصر كلام متين في "مشكلاته" (ص ــ ٢٢٩) ولبراجع هذه المراجع ويجد الهاحث هنا ما يشني غلته ، ولولا خوف الإطالة لحررت البحث بضوئها فلير اجمها من رام التحقيق والله ولى التوفيق .

قوله: فنقر أربعاً ، يريد به تخفيف السجود وإنه لا يمك فيه إلاقدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ، كذا في "النهاية" (٤-١٨٠) وهذا يدل على وجوب تعديل الأركان فإن الحديث جعل السجدات أربعاً مع كونها ثمانى لعدم اشمالها بالجلسة بين السجدتين ، وعن أبي حنيفة : "ن ترك القومة أو الجلسة أخاف أن لا تجوز صلاته، حكاه في "البحر" (١- ٢٩٩)عن الإمام عمد رحمه الله تعالى . ثم إن تعديل الأوكان واجب على تخريج الكرخى وهو الصحيح ، وسنة على تخريج الجرجانى ، وفرض على ما نقله الطحاوى على أثمتنا الثلاثة ، وحمله صاحب "البحر" على الفرض العملى وأدناه مقدار تسبيحة ، وأثمتنا الثلاثة ، وحمله صاحب "البحر" على الفرض العملى وأدناه مقدار تسبيحة ، ويأتى البحث والتحقيق في موضعه إن شاء الله تعالى . وفي الحديث دليل على عدم فساد صلاة العصر بغروب الشمس بخلاف صلاة الفجر عند طلوع عدم فساد صلاة المتدلال به أن الشرع سماها صلاة مع كونها عند الغروب وأما تسميتها صلاة المنافق فلاشهالها على الكراهة تحريماً مع بقاء أصل الصلاة ، وكذلك مذهب الحنفية . وأما حديث : وميه أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح الخ ، فسيأتي شرجه في موضعه .

\_. \_ باپ ما چاء في تأخير صلاة العصر :\_

على أم سامة أنها قالت : (كان رسول الله ﷺ أشد تعجيلاً الظهر منكم وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه . (

قال الشيخ : حديث الباب صحيح ، ورجاله ثقات ، فلا أدرى لما ذا لم يحكم المؤلف عليه بالتصحيح على عادته في سائر الكتاب. ثم إن حديث الياب ظاهره مبهم ، والتأخير أمر إضافي ، والألفاظ الإضافية لابكاد ينفصل بها الأمر، ومع هذا فقد استدل به الإمام الترمذي للتأخير، واستدل به على القارى وغيره من الجنفية للتأخير ، لعم يؤيد مذهب الحنفيــة في استحباب التأخير نحو تأييد وإن لم يكن صريحاً . قال الراقم : وذلك لأن القائلين باستحباب التعجيل يقولون بأدائها في أول وقت دخوله ، والحديث دل على أن رسول الله ﷺ كان يؤخرها عن الرقت الذي كانوا يصلون فيسه. وبالجملة فلم يكن صلاته ﷺ في أول وقته كما كانوا يصلون ، وهم كانوا يصلون في الوقت قطعاً، ويكني الاستدلال هذا القدر؛ فعلى كل حال يصبح أن يقال له : التأخير ، نظراً إلى عدم أدائها في أول الوقت تعجيلاً وهو خلاف القائلين بالتعجيل . ولنا أدلة كثيرة على استحباب التأخير لم أرد استيفاءها هنا وأذكر منها شيئاً ، منها : ما عن رانع بن خديج : وأن رسول الله عَبَّلْكُم كَانْ يأمر بتأخير العصر، رواه أحمد والطبرانى فى "الكبير " والدارقطنى والبيهتي، وفيه عبد الواحد بن نافع الكلابي ذكره ابن حبان في "الثقات" وفي "الضعفاء" ، وكذا عبد الله بن رافع كما تقدم . ومنها : ما عن عبد الرحمي بن يزيد : وإن ابن مسعود كان يؤخر العصر ۽ رو اه الطبر اني في "الكبير" و رجاله موثقون، أخرجها الهيشمي في " زوائده " ( ١ ــ ٣٠٧ ) . قلت: وإذا صح مربح عمل ابن مسعود وصح أنه كان أشبه هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله عَيْكِ فأفاد ذلك قوة ولابد . ومنها: أثر على في " مستدرك الحاكم " بإسناد صحيح كما في " نصب الرأيسة " (١ ــ ٧٤٥ ) . ومنها : ما رواه " أبو داؤد " ( باب الإجابة أية ساعة هي قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث (عن إسماعيل بن علية) عن ابن جربج عن ابن أبى مليكة عن أم سامة نحوه . (ووجدت في كتابى: أخبرنى على بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جربج) (وحدثنا بشر بن معاذ البصرى قال جدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جربج بهذا الإسناد نحوه ) (وهذا أصبح) .

فى بوم الجمعة ؟) (ص - ١٥٠) والنسائى والحاكم كما فى "الفتع" باسناد حسن عبى جابر بن عبد الله عن رسول الله على أنه قال : ويوم الجمعة ثنتا عشرة – يريد ساعة – لا يوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آناه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر »، وذكره الحافظ فى "الفتع" أيضاً (٢ – ٢٤٩) (باب الساعة التى فى يوم الجمعة ) وقال: إسناده حسن ، وكذا ذكره فى (٢ – ٥٠) . وقد يستأنس له بحديث عرو بن عبسة عند أبى داؤد وفيه : وحتى تصلى الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فنرتفع قيس رمح أو رعين فإنها تطلع بين قرنى الشيطان ..... وفيه حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان اه » فيدل هذا الحديث نحو دلالة على أن الوقت بعد العصر إلى الطاوع مثل الوقت بعد العصر إلى الغروب. نعم ليس هو نصاً فى الاستدلال و للخصم فيه مجال .

وذكر الحافظ في موضع من أن الوقت من بعد العصر إلى الغروب ربع النهار، وفي موضع آخر أنه خمس النهار كذا قال الشيخ، انظر " فتح البارى" ( ٢ ــ ٣٣ ) ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) ، وجعله في آخر هذه الصفحة تقريباً . ولعله يريده الشيخ بالخمس والله أعلم ، والبدر العيني في " العمدة " استدل على أنه أقل من ربع النهار بحديث: و بعثت أنا والساعة كهاتين و راجعها ( ٢ ــ ٣٦٠ ) . وقال ابن عابدين في " رد المحتار": أن الوقت بعد العصر إلى الغروب قدر سدس النهار اه . وقد تقدم بعض البحث

### باب ما جا. في وقت المفرب :-

حلى قياً: قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بزيد بن أبي عبيد عني سلمة بن الأكوع قال: وكان رسول الله عليه يعلى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب و (قال): وفي الباب عن جابر (والصنابحي) وزيد بن خالد وأنس ورافع بن محديج وأبي أبوب وأم حبيبة وعباس بن عهد المطلب (وابن عباس). وحديث العباس قد روى موقوفاً عنه وهو أصبع. (والصنابحي) لم يسمع من النبي عبال عنه وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه.

فى تأخير العصر، والاستدلال بحديث وإنما مثلكم الح، فراجعه .

قَنْهِيه : لصاحب "التحفة" إبرادات فى هذا الباب على عبارات فى "العرف الشذى" وبعضها واه جداً يستغبى عن الجواب ، وجاء فى ضمي ما كتينا أجوبة بعض منها ، فأُغنانا عن استقلال الرد عليها والجواب عنها .

#### ...: باب ما جاء في وقت المغرب :--

لاخلاف في استحباب تعجيل المغرب ، وفي "الدر الهنتار": وكره تأخير المغرب إلى اشتهاك النجوم تحريمًا، وكذلك في "البحر" عن "القنية"، واستثنى في "الدر الهنتار" التأخير بعذر السفر وكرنه على الأكل ، وفي "الحلية المحقق ابن أمير حاج: أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تنزيها، والتأخير إلى الاشتباك مكروه تحريماً ، كذا في "العرف". وفي " رد الهنتار": لكن في "الحاية" أن كلام الطحاوى يشير إلى أن الكراهة في تأخير المغرب تنزيهية وهو الأظهر اه. انظر " رد المحتار" ( ١ – ٣٤٢) ثم قال ابن عابدين ( ١ – ٣٤٣) ثم قال ابن عابدين ( ١ – ٣٤٣) ثم الحلية " و "النهر" و "شرح المنية " ( لإبراهيم الحلبي) – ما يؤبد نقل الشيخ عن "الحلية".

قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول (أكثر) أهل العلم من أصحاب الذبي على ومن بعدهم من التابعين: اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلاوقت واحد، وذهبوا إلى حديث الذبي على حيث صلى به جبربل، وهو قول ابن المبارك والشافعي.

حدثنا عمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب حدثنا أبو عوانة عنى أبى بشر عن عمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب حدثنا أبو عوانة عنى أبى بشر عن نعم كلام شارح "المنية" الحلبي أقرب إلى ما فى "العرف" دون لفظ "الحلبة" وكلاها شرح " المنية " ، ويكاد يكون الاشتباه من هذه الجهة . ثم إنه ذكر صاحب "البحر" قبيل الأذان جو ال الجمع بين المغرب والعشاء فى سفر الحج تفليداً للإمام الشافعي ، ولكن بشرط مراعاة شروط الجمع عنده ، وذكر فى "الأشهاه " (آخر كتاب الصلاة من الفن الثانى) : أن تأخير المغرب مكروه إلافي السفر أو على مائدة اه .

-: باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة :-

العشاء منقسم إلى ثلاثة أجزاء، فيستحب العشاء إلى ثاث اللبل، وإلى النصف مهاح، وإلى ما بعده يكره تحريماً أو تنزيهاً على القولين ، أطلق القاضيخان الكراهة فيا بعد النصف في "فتاواه"، وصرح صاحب "الفنية" جالكراهة تحريماً كما في "البحر الرائق"، ونص صاحب "الحلية "بالكراهة تنزيهاً كما في "رد المحتار"؛ وقد تقدم بعض البيان فيه، وكل هذا عند الحنفية، وقي "رد المحتار"؛ وقد تقدم بعض البيان فيه، وكل هذا عند الحنفية، وتقرب منه المذاهب الآخر، ولم يقل بقضاء العشاء قبل الفجر إلا الأصطخرى منه الشافعية، فعنده العشاء بعد النصف قضاء وليس بأداء، وعند الجمهور آخر وقت جوال العشاء طلوع الفجر، وراجع "آثار الطحاوي". وفي رواية: تأخير العشاء إلى النصف مندوب، والترديد في روايات الفقهاء جاء على طبق تأخير العشاء إلى النصف مندوب، والترديد في روايات الفقهاء جاء على طبق

بشبر بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعان بن بشير قال : و أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، كان رسول الله عِنْدُهُ السقوط القمر الثالنة ،

حلاقاً أبوبكر محمد بن أبان حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه . قال أبوعيسى : روى هذا الحديث هشم عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم عن النمان بن بشير ، ولم يذكر فيه هشم و عيم بشير بن أبت ، وحديث أبي عوانة أصح عندنا ، لأن يزيد بن هارون روى عيم شعبة عنى أبي بشر نحو رواية أبي عوانة .

البرديد في افظ الخبر كما سيأتي عند البرمذي .

قوله: لثالثة . هذا يدل على تأخير كثير فإن القمر يتأخر غروبه كل ليلة قدر ستة أسهاع الساعة ٧/٢ أى نحو ساعة تقريباً ، فيكون الوقت كله بعد غروب الشمس إلى غروب القمر لثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث ساعات الا الربع ، كذلك قال الحافظ علاء الدين فى " الجوهر الذي" (١ – ٤٥٠) على هامش " البيهتي " : أن القمر فى ليلة الثالثة يسقط بعد مضى ساعتين و نصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة ، والشفق الأهر يغيب قبل ذلك بزمن كثير ، والبيهتي قد فهم منه التعجيل وعقد عليه ( تعجيل الشاء ) و رد عليه علاء الدين بما حكينا عنه و قال: التعجيل وعقد عليه ( تعجيل الشاء ) و رد عليه علاء الدين بما حكينا عنه و قال التعجيل وعقد عليه التعجيل عند الشافعية و من يقول بقولهم ا ه . قال الراقم : هذا أمر يختلف باختلاف الفصول والمواسم ، و باختلاف الآفاق و البلاد ، فيزيد وينقص وقت غروبه لثالثة ، وعلى كل حال ليس فيه دليل التعجيل كما أنه ليس بدليل صربح لتأخير على الاستمرار ، وحديث جابر لتعجيل كما أنه ليس بدليل صربح لتأخير على الاستمرار ، وحديث جابر عند الشيخين : و والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ، أوضح الأمر عند الشيخين : و والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ، أوضح الأمر عند الشيخين : و والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ، أوضح الأمر عند الشيخين : و والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ، أوضح الأم

قوله : وحديث أبي عوانة أصع . غرض المؤلف بهذا ترجيع رواية

# \_: باب ما جا. في تأخير صلاة المشا. الاخرة :\_\_

حل قبل هناد حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عنى الله هريرة قال: قال النبي على الله و لا أن أشق على أمنى لأمرتهم أن يؤخروا المي عوانة عن أنى شر على رواية هشم عن أبى شر بمتابعة شعبة أبا عوانة، ورواية هشم أخرجه أحمد والطبالسي والحاكم كذلك كما قاله المرمذي، ولم يذكر وبشير بن ثابت و روواية شعبة أخرجه أحمد والحاكم من طريق بزيد بن هارون نحو رواية أبي عوانة ، والقاضي أبو بكر في "عارضته" يؤيد كلام المرمذي ويقول: حديث صحيح وإن لم يخرجه الإمامان . . . . . وإن كان هشم قد رواه عني أبي بشر عن حبيب بن سالم بإسقاط بشير ، وما ذكرناه أصح الح والحافظ علاه الدين بخالف المرمذي ويقول: إنه مضطرب الإسناد والمتنى ، والمائن ، كذا قال البخاري ، وقال ابن عدى : قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه الح .

قال الراقم: لو كان مدار الترجيع لأجل متابعة شعبة أبا عوانة فقد تابع رقبة بن مصقلة هشيماً عند النسائى كما فى " الجوهر الذى " وعند الحاكم ، و قال الحاكم: هو إسناد صحيح ، وخالفها شعبة وأبرعوانة فقالا : عن أبى بشر عن يشير بن ثابت عن حبيب بن سالم آه . فإذن هشيم غير متفرد بل تابعه ثقة ، والحاكم يرجح رواية هشيم وبصححه على خلاف الترمذى ، فإما أن يقال بالاضطراب فى سنده ـ كما قال المارديني ـ أو يقال كلا الإسنادين صحيح ، فلعله سمعه أبوبشر من حبيب مباشرة وبواسطة بشير كليها ولا مانع من ذلك ، والرواة من أبى بشر المثبتون الواسطة والنافوذ لها كالهم ثفات ، ولكل متابع ، ولذا اختلف الأنظار فى الترجيح والله أعلم .

...: باب ما جاء في نأخير صلاة العشاء الآخرة : ...

العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه . .

(قال): وفى الهاب عن جابر بن سمرة وجابر بن عهد الله وأبى برزة وابن عبر. وابن عبر.

هُولُه : ثاث الليل أو نصفه . حديث أنى هريرة من طريق المقبرى رواه أحمد وابن ماجه بالشك في ثلثه أو نصفه . ورواه الحاكم من هذا الطريق ، وفيه : ﴿ لَأَخْرَتُ الْعُشَاءُ إِلَى نَصِفُ اللَّهِ ﴾ ورواه البيهة ب مثله ، وكذا رواه البزار من طريق آخر بلفظ: و لو لا أن أشق على أمني لجعلت و قت العشاء إلى لصف الليل ، وفيه إسحاق ابن أبي فروة متروك . وبطريق آخر عند أحمد : و إلى ثلث الليل الأول ، مع غير شك ، وعند البزار مع طريق على و إلى ثلث الليل ، من غير شك ، وكذلك من حديث زيد بن خالد عند المرمذى في ( الطهارة ) والنسائي في ( الصوم ) بلفظ: د إلى ثلث الليل ، من غير شك ، وعند النسائي وأبى داؤد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد: و إلى شطر الليل ، من غير شك ، وعند البخاري من حديث أنس: و من نصف اللبل ، وثبت من حديث عائشة عند الشيخين : و صلوا فها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ، ، وحديث ابن عمر عند مسلم و فيه : • فخرج إلينا ﴿ حين ذهب الليل أو بعضه ، وفيه : « وأو لا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ، ، وكذا عنده في طريق لحديث ابن عمر : و فإذا صليم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ، وفي رواية له : ﴿ إِلَى نَصْفُ اللَّهِلِّ الْأُوسِطِ ، . هذا ملخص ما في " نصب الرأية " و" التلخيص " مع زيادة من غير ها من الأصول ، وانظر لتخريج الألفاظ الواردة في الباب " العمدة " ( ٢ ــ ٧٨هـ و٧٣٥) فطرق حديث أني هريرة وأحاديث زيد بن خالد وعلى وعائشة و أنس وغيرها قد اختلفت في الثلث والنصف والترديد بينها ، فاللي يطمئن

قال أبرعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . وهو الذى اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكُ والنابِعين (وغيرهم) : رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة . وبه يقول أحمد وإسحاق .

## (باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها)

إليه القلب أن الغرض التنويع والحث على التأخير إلى أحد هذين الوقتين ، و الانتصار في بغض طرق الأحاديث على أحد اللفظين مي قبيل ذكر كل ما لم يذكره الآخر . ولفظة "أو" عند الترمذي وغيره ايست للشك بل للتنويع ، ويحتمل أن يرجح لفظ الشيخين في حديث عائشة ، ويرجح لفظ الثلث بهذا الشاهد الصحيح، وقد استحب التأخير أبرجنيفة وأهد وإسحاق وجهور الصحابة والتابعين ، وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس ، وكذا عن الشافعي كما في " شرح المهذب" والأصح عند الشافعية رواية عن الإمام النعجيل ولكن الأفضل والأصح دليلاً عند كثير منهم التأخير، ثم التأخير عند الحنفية إلى ما قبل ثلث الليل أو الثلث قولان عندهم كما في " البحر الراثق" ، وفي " الوجيز" من كتب الشافعية : ما لم يجاوز ثلث الليل . وفي " المجموع " : الثلث والنصف قولان عندهم . وعند أحمد نصآ عنه : وقت الاختيار ثلث الليل . وفي " الغني " وهو قول عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك . والرواية الثانية عنه آخره نصف الليل ، وهو قول الثورى وابن المبارك وأبي ثوركما في " المغنى" ، وعزاه إلى أصحاب الرأى أيضاً . انظر " المغنى" ( ١ ــ ٣٩٨ ) ولم أره في كتب علمائنا ، وكذا عزاه الفاضي عياض إلى أصحاب الرأى وأصحاب الحديث جميداً كما حكاه البدر العيني في " العمدة " (٢ ــ ٥٧٣) هذا ملخص ما دارفي هذا الموضوع رواية وفقهاً فاغتنمه والله الموفق .

..: باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها :...

حلى قباً أحمد بن منيع نا هشيم أنا عوف قال أحمد: ونا عباد بن عباد هو السمر في الأصل: اون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه ، ثم قالوا للحديث بالليل: السمر توسعاً ، هذا ملخص ما في " العمدة " و" الفتح" في ( العلم والصلاة ) .

أما مسألة النوم قبل صلاة العشاء فقال الفقهاء : يجرز إذا كان عنده من يوقظه لصلاة الجاعة وإذن لا يكره ، قال البدر العيني في "العمدة" ( ٧ - ٥٧٧ ) : وفي "التوضيح " : واختلف السلف في ذلك فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها ، وعنه أنه كان يزقد قبلها ، وعنه أنه كان ينام ويوكل من يوقظه ، وحكى الكراهة عن عمر وأبي هريرة وابن عهاس وعطاء وإبراهم و يجاهد وطاؤس ومالك والكوفيين ، وروى عن على رضى الله عنه أنه ربما أغفى قبل العشاء، وعن ألى موسى وأبي عبدة: ينام ويركل من يوقظه، وعن عروة وابن سيربن والحكم : أنهم كانوا ينامرن نومة قبل الصلاة ، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك ، وبه قال بعض الكرفيين ، واحتج لهم بأنه إنما كره فباح . فدل على أن النهى ايس للتحريم لفعل الصحابة ، لكن الأخذ بظاهر فباح . فدل على أن النهى ايس للتحريم لفعل الصحابة ، لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط . وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء ، والكراهة على ما بعد دخوله اه ملخصاً . وأما مسئلة السمر بعد العشاء فسيأتى الكراهة على ما بعد دخوله اه ملخصاً . وأما مسئلة السمر بعد العشاء فسيأتى بيانه في الباب اللاعتي .

فَاقَلَقَ : تقرر فى أصول الفقه: أن النص المقطوع لا يجوز تخصيصه باخبار الآصول" الآحاد ، والغبر المقطوع يجوز بظنى مثله ، وذكر فى شرح "تحرير الأصول" جواز التخصيص بالرأى إذا كان الوجه جلياً ، ومثله ذكر الحافظ تتى الدين ابن دقيق العيد فى " إحكام الأحكام " ( ٢ ــ ٤٥ طبع الهند ) فى ( مسألة تايى الجلب ) . قال شيخنا الإمام : وهذا عندى صحيح ، وإذن ينبغى أن يقيد ما قاله

المهلبي وإسماعيل بن علية جميعاً عن عون عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال:

عاباء الأصول ، فكثيراً ما نجد تخصيص النصوص الواردة في باب الأخلاق من الشكر والصبر وما إلى ذلك ، وكذلك رأيناهم بخصصون النصوص في باب المعاملات بالرأى .

قُولُه : عن عون . كذا في النسخ الهندية عون ــ بالنون ــ وهو خطأ و تصحیف ، والصحیح " عرف " \_ بالفاء \_ و هو عرف بن أبي جیلة الأعرابي ، وكذلك وقع في النسخة الصحيحة المطبوعة بالقاهرة بالمطبعة الحلبية بعناية الشيخ محمد أحمد شاكر القاضي ، وكذلك وقع في إسناد البخارى في "معيجه" عن عوف عن أبي المنهال في حديث طويل في ( باب مايكره من السمر بعد العشاء ) وحديث الترمذي هذا طرف منه ، وبالجملة فلا يوجد في هذه الطبقة في شيوخ هشيم "عون" ، ولاني شيوخ عباد بن عباد المهابي ، وإسماعيل ابن هلية من يسمى عرناً ، فالمدار في الإسنادين هو عوف ، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي ، والرواة عنه هشيم ، وعباد بن هباد ، وابن علية ، وفي الإسناد تھوبل فاحمد بن منیم بروی عن عشیم وهو بروی عن عوف بقوله "أخبرنا" ، وكذلك يروى هو عنى عباد وابن علية وها يرويان عن عوف "بالعنعنة" وهذا الفرق ألجأ ابن منيع إلى تحويل الإسناد. انظر "التهذيب" من ترجمة إسماعيل بن إراهيم بن مقسم الأسدى البصرى ( ١ -- ٢٧٥ ) ومن ترجمة عباد بن عباد العتكي المهابي ( ٥ ــ ٩٥ ) ومن ترجمة عرف بن أبي جميلة الأعرابي ( ٨ ــ ١٦٦ ). وقد وقع ههنا في "العرف الشذى " سهو في الضبط من الضابط الكجراتي البنجابي فجعل المدار سياراً ، والراويان عنه عوناً وعوفاً ، فاستثمر صاحب " نحفة الأحوذي" هذه الفرصة للنقد والنقض، ورحم الله من أنصف، و راعى الحقائق ، وارعوى ءن البقابق والزقازق .

وكان النبي عَلَيْكِ يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنسن . قال أبوعيسي : حديث أبي برزة حديث حسن صحيح . وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ، ورخص في ذلك بعضهم . وقال عبد الله بن المبارك : أكثر الأحاديث على الكراهة ، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان .

# \_: بأب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء:\_

حد ثنا : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الأعش عن إبراهم عن علقمة عني عمر بن الخطاب قال : « كان رسول الله عليه الله عليه الى الكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معها .

وفى الباس عن عبد الله بن عمرو وأوس بن عديفة وعمران بن حصين . قال أبو عيسى : حديث عمر حديث حسن .

ليست الرخصة في السمر الذي نهى عنه بل المذكور ههذا مايتعلق بأمور الدبن وحاجات المسلمين، ولايسمى ذلك سمراً في الحقيقة، وإنما أطلق عليه السمر مشاكلة ومساعة في التعهير. قال الشيخ: إن كثيراً من الأمور ربما يختلف بالنيات فقد جوز في "فتح القدير" إنشاد أشعار النسيب والتشبيب بقصد تحصيل اللغة العربية إذا لم تكن صاحبة النسيب حاضرة، وقد ثهت على عرالإذن بإنشاد الشعر.

قال الراقم: ذكرابن الهام فى شهادات " فتح القدير": أن المحرم مله (أى الشعر) ما كان فى اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية، ووصف الحمر المهيج إليها، والالحانات، والهجاء لمسلم أو ذمى إذا أراد (م - ١١)

<sup>-:</sup> باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء: \_

وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعنى يقال له : قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي عَلَيْكُ ، هذا الحديث في قصة طويلة ، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ والتابعين

المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاد الشعر لاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته ، ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع إنشاد أبى هر يرة رضى الله عنه لذلك وهو محرم وكذا ابن عباس الخ . حكاه ابن عابدين (١ ـــ ٤٤).

فَأُوْكُ قُ عَدَ ابنَ عَابِدِينَ فَى "ردَ الْحَتَارِ" ( ١ ــ ٣٩ ) حَاكِياً مَنْ "نبيينَ الْحَارِم" النحو واللغة والحساب وغيرها من فرض الكفاية ، وف ( ١ ــ ٤٣ ) حكى عن "ربحانة" الشهاب الحفاجى : الشعر الحاهلي وشعر المخضرمين و شعر المولدين من الإسلاميين أنه فرض كفاية ، و راجعه للتفصيل .

قول : وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله الخ . الحديث بالقصة الطويلة أخرجه أحمد في "مسنده" (١ – ٢٥) في مسند عمر لكن من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر كما هو عند الترمذي مختصراً بإسناده ، وأما طريق الحسن بن عبيد الله فأخرجه أحمد في "مسنده" عنه عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن قيس أو ابن قيس رجل في عن عمر ، ولكن ليس فيه ذكر السمر ، والقصة فيه مختصرة ، انظر "مسند أحمد" (١ – ٣٨) و" سنن البيهتي " (١ – ٤٥٢ و ٤٥٣) ، وأيضاً فيه بين علقمة وقيس " القرثع " ولم يذكره الترمذي ، فيحتمل أن يكون النبس على الترمذي إسناد طريق مع من طريق آخر والله أعلم بالصواب .

وعلقمة هنا هو أبن قيس النخعى الكوفى ، سمع من عائشة وعمر ، ثم هذا الحديث يشير صنيع الترمذي إلى أنه لم يسمعه علقمة عن عمر حيث عقب رواية الأعمش هن إبراهيم برواية الحسن بن عبيد الله عنه غيز أنه يحتمل أنه

ومنى بعدهم فى السمر بعد العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان فى مهنى العلم وما لابد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقدروى عن النبي عَلَيْنِ قال: لاسمر إلا لمصل أو مسافر. أشار إلى رواية الحديث بكلا العارية بن لصحة سماع علقمة عن عمر عند المحدثين أما سماعه هذا الحديث عنه فيمكن أن يحكم فيه المحدث وجدانه فى تصحيح كلا الطريق أو ترجيح إثبات الواسطة بينها. وبالجملة سماع علقمة عن عمر صحيح، وسماعه عنه هذه الرواية يحتمل أن يكون بلا واسطة أو بالواسطة، والبه بينها والجوهر " بصحيح الأول والله أعلم.

قوله: وقد روى عن النبي على المحالة العليق ، وأخرجه الإمام أحمد وأبويعلى و الطبراني في "الكهبر" و"الأوسط" موصولا عن هبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على الكهبر العد الصلاة سبعنى العشاء الآخرة نه إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر ، كذا قال الهيشي في "الزوائد" (١- ٣١٤) وقال : ورجال الجميع ثقات . وانظر "الفتح الرباني" (١- ٢٧١) . فا قاله الشوكاني في "نيل الأوطار": وقد أخرج الإمام أحمد والثرمذي فا أبن مسعود . . . . بلفظ: ولاسمر الح، فوهم منه حيث لم يخرجه الثرمذي عن ابن مسعود . . . . بلفظ: ولاسمر الح، فوهم منه حيث لم يخرجه الثرمذي موصولا وإنما هو تعليق ، وأيضاً إن الترمذي قال : وقد روى ، ولم يذكر من رواه فوهم في موضعين ، وأخرج أبو يعلى عن عائشة موقوفاً قالت : والسمر لثلاثة : لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل ، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح ، وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" إلى الضياء المقلسي في رجال الصحيح ، وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" إلى الضياء المقلسي في "الأحكام" من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: و لا سمر إلا لئلائة لمصل أر

# -: بأب ما جا من الوقت الأول من الفضل :-

حل قُمُنَا أبوعمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بابع النبي عَلَيْكُ قالت: وسئل النبي عَلَيْكُ أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها ٥ .

معلى فينا أحمد بن منيع نا يعقوب بن الوليد المدنى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عرقال : قال رسول الله عن الوقت الأول من الصلاة وضوان الله والوقت الآخر عفو الله ، وفي الهاب عن على وابن عمر وعائشة وابن مسعود .

مسافو أو عروس ۽ وقد تقدم أثر مجاهد في هذا الباب منقولاً من البدرالعيني ، وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه " البيهتي " موصولاً" ( ١ – ٤٥٢ ) بلفظ البرمذي ، ثم إن نعاسهم في المسجد على قصد انتظار الصلاة ليس مني النوم المنهي عنه وإنما هو من السنة الني هي مبادي النوم كما قال :

الملهى على ويمنان أقصده النعاس فرنقت فى جفنه سنة وليس بنائم وسنان أقصده النعاس فرنقت فى جفنه سنة وليس بنائم قاله ابن سيد الناس اليعمرى ، حكاه الشوكانى ، وقد تقدم بيان المذاهب. \_: باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل: —

استحب الشافعية الصلاة في أول وقتها وهو ابتداء دخول الوقت ، وفي أصل المذهب هندهم يعم الصلوات الحمس غير أن أكثر أنباع الإمام الشافعي خصوا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث في استحباب التأخير ، وقد تقدم بعض البيان في ذلك الصدد ، والمراد بأول الوقت عند الحنفية أول وقت كان رسول الله عليه الصلاة المايتأخر عنه ، وتمسك الشافعية في هذا الهاب بالروايات العامة ، وتمسكنا على نصوص خاصة ، وهذا الصنيع أفرب وأولى ، وحديث الباب ساقط سنداً ، وضعفه في رواية من قبل عبد الله بن عمر العمرى

وهو ضعيف عندهم ، ومع هذا ففيه اضطراب كثير غبر هذا، انظر التفصيل "نصب الرأية" ( ١ – ٢٤١) ، وطريقه الآخر فحمف من جهة يعقوب ابن الوليد المدنى أيضاً. وبالجملة ايس فى حديث صريح فى الموضوع طريق صحيح سالم حتى قبل فى طريق يعقوب أنه موضوع ، وقد صرح أحمد ثم البيهتى ثم النووى ثم الحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ أنه روى هذا الحديث ثم النووى ثم الحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ أنه روى هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة ، وكذلك أحاديث : و أول الوقت رضوان الله الح ، كلها فحميفة ، انظر للتفصيل " الزيلمي " ( من ١ – ١٤١ إلى ١٤٤٢ ) و "التلخيص" فحميفة ، انظر للتفصيل " الزيلمي " ( من ١ – ١٤١ إلى ١٤٤٢ ) و "التلخيص" القاسم بن غنام ( ١ – ١٨٩ ) ، وتحرض إلى التصحيح ولا يمكنه ذلك ، و القاسم بن غنام ( ١ – ١٨٩ ) ، وقد صميح مسلم " فى ( الإيمان ) ( ص – ٢٧ ) علي يؤيد فحمف هذا الحديث أن الحديث ورد فى " معيج البخارى" فى ( فضل الجهاد ) ( ١ – ٢٩٠ ) ، وفى " صميح مسلم " فى ( الإيمان ) ( ص – ٢٧ ) ابنات أفضل الأعمال ) فى مواضع وفيه : و الصلاة على ميقانها ، أى ليس فيها "أول ميقانها" ، فكان الغرض أن لا يخرج الصلاة عن ميقانها ، أى ليس فيها "أول ميقانها" ، فكان الغرض أن لا يخرج الصلاة عن وقعها .

قَيْمِيلُهُ : أحسن حديث وأصمه في هذا الباب حديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريق ليف بن سعد عن أبي النضر عن عرة عن عائشة قالت: وماصلي رسول الله عليه العملاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله، قال الحاكم: صبح على شرط الشبخين ، ووافقه الذهبي ، والأمر كما قال ، وأخرجه الجافظ في "التلخيص" ، غير أنه ليس بصريح فيا يوافق مذهبهم فإنا أبضاً لا ندعى

والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً ، قال أبوهيسى : هديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى . وليس هو بالقوى عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث .

استحهاب الصلاة فى آخر وقتها بل ربما يكره تحريماً أو تنزيها كالعصر بل ندعى استحباب التأخير فى الجملة ، وأما مذهبهم فهو الصلاة فى أول دخول الوقت ، وأين الصلاة فى أول الوقت من عدم الصلاة فى آخر الوقت ؟ وبينها مفاوز! ولا تلازم ببن عدم آخر الوقت وببن أول الوقت ، وأيضاً عمومه معارض بأحاديث صحت فى تأخير الصلاة فى وقائع مرت الإشارة إلى بمضها، وأيضاً التعجيل عند الحنفية أداء الصلاة فى النصف الأول منى وقتها كما حكاه صاحب "الهحر" (١ – ٢٤٨) عن (كتاب الأسرار) والتأخير أداؤها فى المنصف الثانى من وقتها كما يستفاد منى عبارة "السراج الوهاج" حكاه كذلك ابن نجيم (١ – ٢٤٧). فالحديث لا يرد علينا ولا حجة لهم فيه، وقد تقدم أن التأخير أمر نسبى إضافى، والمراد بالتأخير عند الحنفية سولاسيا فى الظهر والعصر هو التوسيط ولارب أن فى الوسط تأخير نظراً إلى أول الوقت وتعجيل الى آخر الوقت. والله يقول الحق وهر يهدى السبيل .

قولك: والجنازة إذا حضرت. الجنازة \_ بالكسر والفتح \_ : الميك بسريره ، وقبل بالكسر : السرير ، وبالفتح الميك ، " النهايسة " ( 1 \_ ٢١٣ ) . وفي " المصباح " للفيومي ( 1 \_ ١٣٧ ) : والكسر أفصح ، وقال الأصمى وابن الأعرابي : بالكسر الميك نفسه وبالفتح السرير ، وروى أبوعمر الزاهد عن ثعلب عكس هذا ، واشتقاقها من : جنز الشي ستره من باب ضرب اله بتغيير . وقبل : لا يقال للسرير نعش إلا إذا كان عليه ميك والا فهو جنازة ، وقبل بالعكس ، كذا قاله الثعالي وغيره . ومذهب الحنفية فيه أن

حل قنا قليبة نا مروان بن معاوية الفزارى عن أبى يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبى عمرو الشيبانى أن رجلاً قال لا بن مسعود: وأى العمل أفضل ؟ قال: سألث عنه عن رسول الله على أله الصلاة على مواقبتها ، قلت: وما ذا يا رسول الله ؟ قال: وبر الوالدين ، قلت : وما ذا ؟ قال : الجهاد فى صبيل الله ، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صبح ، وقد روى المسعودى

الجنازة إذا حضرت فى الأوقات الثلاثة المكروهة تجوز الصلاة عليها فيها من غير كراهة، ثم اختلفوا فقيل: الأفضل تأخيرها إلى خروج الوقت المكروه، وقبل: تعجيلها فيه ، وإذا حضرت قبلها فلا يجوز أداءها فيها فإن الوجوب كامل فيجب الأداء كاملاً كذلك ، ومثلها حكم سجدة التلاوة . هذا خلاصة ما حققه في "الهجر" ( ١ - ٢٥٠) وراجعه للتفصيل .

قوله: أى العمل أفضل اختلفت الأحاديث فى بيان أفضل الأعمال حيث اختلفت أجوبته على السائلين فقال البدر والشهاب ما ملخصه: أن الاختلاف إما باختلاف أحوال السائلين فأرشد كل قوم بما يحتاجون إليه ، أو بما لهم فيه رغبة ، أو بما هو لائن بهم ، أو باختلاف الأوقات ، فكان ذلك أفضل لسائل فى الوقت نفسه وإن كان غيره أفضل فى وقت آخر . انظر للتفصيل "العمدة" (١ – ٢٧١) و (٢ – ١٥) و "الفتح" (١ – ٢٥ و ٢ – ٧) وحكى الحافظ فى "الفتح" (٢ – ٧) عن الحافظ تنى الدين ابن دقيق العيد فى حديث : وأى العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها ، : الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنية ، وأراد بدلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب فلا تعارض حينذ بينه وبين حديث أبى هريرة : وأفضل الأعمال إيمان بالله الخ ،

قال شيخنا: وقيل ينظر إلى خصوص ألفاظ الحديث فني بعضها: و أي

وشعبة والشيبانى وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث .

حدثناً قتيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن إسحاق ابن عمر عن عائشة قالت: وما صلى رسول الله عليه الله عليه الآخر مرتين حتى قبضه الله ، .

العمل أحب ، وفي بعضها : « أى الأعمال أمضل ، وفي بعضها : د أى العمل خبر ، وإليه ذهب الشيخ الأكبر الشيخ محى الدين ابن العربى الأندلسى ، وقال : ليس في اللغة ترادف فالأفضل معناه غير معنى الخير ، قال : ولكل اسم من أسماء الله تعالى حضرة لا يدخل فيها غيره ، قال : وما قاله الشيخ الأكبر هو المختار ، والحافظ ابن تيمية أيضاً بمن ينني الترادف ببن الكلمات .

قال الشيخ : وأجاب الإمام الطحاوى فى "مشكل الآثار" بما ملخصه : أن كل ما ورد فيه أنه الأفضل فى الأحاديث فيجمع ذلك ويجعل ذلك أنواعاً، ويضم كل إلى نرعه فيكون الأفضل يحوى عدة أموراً من ذلك النوع ، وهكذا فى نوع آخر وآخر ، وهذا أقرب الأجوبة غير أنه مع هذا يبقى الإشكال فى اختلاف طرق الأحاديث تقديماً وتأخيراً فى بيان أفضل الأعمال ، وذلك يحتاج إلى تتبع الطرق واعتبار المتون و رعاية ألفاظ الخبر وليس لها ضابطة ، كذا قاله شيخنا . وكنت أود أن أعثر على لفظ الطحاوى فى "مشكله" حتى أتمكيه من تلخيصه بضوء عبارته وقد تصفحت لذلك الأجزاء الأربهة المطبوعة من الكتاب فى عجلة المستوفز فلم يقع نظرى عليه ، وكذلك راجعت المظان المتعلم من كتاب " المعتصر من مختصر المشكل" فكيا نظرى عنه واقه ولى الأمور ، وراجع " الفتح" من (كتاب الإيمان) .

قُولُه : ما صلى رسول الله عَلَيْكِ صلاةً لوقتها الآخر مرتبن الخ. ثبت التأخير مرتبن: مرة بمكة عند إمامة جبربل، ومرة في المدينة حبن تعليمه عَلَيْكِهُ

قال أبوءيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمنصل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره

رجلاً سأل عن المواقيت كما تقدم تحقيق ذلك مفصلاً فراجعه. وأما ننى عائشة فقال الشيخ: يحمل على علمها ، حيث إنها لم تكبي بمكة عسد تلك الواقعة عند الذي عليه الله ألراقم: هذا توجيه للفظ الحبركما هو في نسخ الهند المطبوعة ، وكذا رواية أبي عبد الله الحاكم في "مستدركه" ، ورواية ابن قدامة في "المغنى" (١ – ٤١٠) ، ورواية البيهتي (١ – ٤٣٠) يوافق هذا اللهظ. والذي أخرجه الزيامي في "نصب الرأية" (١ – ٤٤٤) ففيه: وإلامرتين ، وكذلك رواه الدار تطني (ص – ٩٢) بلفظ: والامرتين، وكذلك الذهبي في "الميزان" في ترجمة إسماق بن عمر (٢ – ١١) أخرجه بلفظ: وإلا مرتين ، وكذلك في بعض نسخ الترمذي بزيادة "إلا" كما في عواشي الطبعة الحلبية، وإذن لا يحتاج إلى التوجيه المذكور والله أعلم بالصواب.

قوله: غريب، وأيس إسناده بمتصل. أما كونه غرياً فلأن إسماق بن عمر قال أبوحاتم: مجهول، ومثله قال ابن القطان، وقال ابن عهد البر: أحد الحباهيل، وفي " الميزان ": تركه الدارقطني. أما كونه ليس بمتصل فإن إسماق بن عمر لم يدرك عائشة فهو منقطع، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن عمرة عن عائشة وفيه معلى بن عبد الرهن قال فيه أبوحاتم: متروك الحديث، وأخرجه أيضاً عن أبي سلمة عن عائشة نحوه، وفيه الواقدى و همروف، هذا ملخص ما قاله الزيلعي بزيادة. وأصبح إسناد لهذا الحديث ما روينا في " مستدرك الحاكم " من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عما روينا في " مستدرك الحاكم " من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة كما تقدم، وفيه ما ذكرته سابقاً، ثم رأيت مثله في كلام المارديني فقال

اختيار النبي عَلَيْكُ ، وأبى بكر ، وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هر أفضل ، ولم يكونوا يدعون الفضل ، وكانوا يصلون فى أول الوقت ، حدثنا بذلك أبوالوليد المكى عن الشافعى .

### ( باب ما جا في السهو من وقت صلاة العصر )

حِلَّ قَلْ قَلْمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَل

في "الجلوهر النتي": قلت: لا يلزم من كونه ﷺ لم يصل في آخر الوقت أن يكون أوله أفضل إذ بينها واسطة الح.

قولك ؛ وكانوا يصاون في أول الوقت. لا يخلص هذا من نظر، وفي "العرف" "هذا منظور فيه " ولم يبين الشيخ وجه النظر ، ولعله اقتنع بما سهق من الإشارات، وقد تقدم إسفارهم بصلاة الفجر عند الطحاوى، وإذا ثبت الإبراد من حضرة الرسالة فكيف يقال أنهم تركوا ذلك ، وكذلك استحب التأخير في العشاء ، فن الهعيد أن يتركوه لأجل أن خلافه أفضل ، والتعجيل في المغرب لا خلاف فيه ، وقد بني العصر فقط ، وقد بينا فيه وجوه البحث والكشف للمتأمل المنصف .

#### \_: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر :\_

قوله: وثر أهله وماله. روى منصوباً ومرفوعاً ، والأول أفصح ، فيكون متعدياً إلى المفعولين ، ومنه قول الله عز وجل: (ولغ يتركم أعمالكم ) أى لن ينقصكم أعمالكم ، والمفعول الأول فى الحديث يكون مفعول ما لم يسم فاعله ، وهو عائد على الذى فاتته . وعلى رواية الرفع معناه : أخذ أهله وماله ، وانظر للتفصيل "العمدة" (٢ – ٥٤٥) و "الفتح" (٢ – ٢٤) و

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، وقد رواه النزهرى "تنوير الحوالك" للسيوطى . وقال الحطابى فى "المعالم" : معنى وتر : أى نقص و سلب فبقى وتراً فرداً بلا أهل و مال يريد : فليكن حدره من فوتها كحدره من ذهاب أهله ومالسه ويقال : وتر أهله وماله فى الموتور الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ولا بديته فهو موتور الأهل والمال ، كذا أفاده الشيخ . قال الراقم : حكاه البدر والشهاب عنى "الجوهرى" غير أنه لم يذكر الإدراك بالدية ، وهو أقرب إلى اللغة لأن الوتر يقال فى اللغة للثار وهو القصاص دون الدية ، وقريب من هذا المهنى ما حكاه البدر العينى عنى أبي همر ابن عهد البر : أن معناه : كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتر و هي البلناية التي تطلب بها وتر و الثار .

أم اختلفوا في المراد بالفواك، فقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة كما في "سنن أبي داؤد" ( باب وقت صلاة العصر ) ( ص - ٣٦ ) . قال الأوزاعي : أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ، وذلك إذا كان وقت العصر إلى الاصفرار كما هو قول الحسيج بن زياد ميج الحنفية كما في "الهجر الرائق" ( ١ - ٧٤٠) ، وقول أبي سعيد الأصطخري من الشافعية ، كذا في "العرف الشلى". والذي حكاه النووي في "شرح المهذب" (٣ - ٢٠) والرافعي في "فنح العزيز" (٣ - ١٧) في ذيل "شرح المهذب" أن مذهبه في العصر أنه لا يمتد إلى غروب الشمس بل آخر وقت العصر إذا صار ظل الشي مثليه ا ه. وصرح النووي أن الصلاة بعد المثابن عنده يكون قضاء لا أداء . وما قاله الأوزاعي في هذا الحديث نقسه هو من رواية الأوزاعي، قيقول ابن حجر : ولعله مهني على مذهبه في خروج وقت العصر ا ه. قال شيخنا : أن حجر : ولعله مهني على مذهبه في خروج وقت العصر ا ه. قال شيخنا :

أيضاً عن سالم عن أيه عن النبي علياً .

التفسير بذلك من قول نافع وهذا لطيفُ لكنه غير مرفوع . وكذلك حكاه السيوطي في "تنوير الحوالك" والزرقاني في "شرح الؤطأ" (١ – ٢٩ ) عن مغلطاي عن علل ابن أبي حاتم ، وقال المهلب شارح "البخاري" : إنما أراد فواتها في الجاعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبها ، وبؤيده رواية ابن منده الأصبهاني في " معرفة الصحابة " : ﴿ الموتور أهله وماله من وثر صلاة الوسطى في جماعة ۽ وهي صلاة العصر ، حكى الزرقاني متنه من غير سند في " شرح المؤطأ " ( ١ \_ ٢٩ ) والسيوطي في " التلوير " ( ١ \_ ٣٠ ) . قال الشيخ: تتبعث أسانيده فوجدت فيها ليث بن أبي سليم و هو منى رجال "مسلم" مقروناً بالغير ، و ربما يحسب حديثة فيكون من رواة الحسان . وقال شيخنا : والأولى : أن يحمل الفوات على الفواك بمغيب الشمس كما هو الظاهر . قال الراقم : وحكى الهدر العيني في "العمدة" ( ٢ ـــ ٥٤٥ ) ذلك عن الأصيل و سنون ، وقال الشهاب في "الفتح" ( ٢ - ٢٥ ) : وبما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عيى وقتها ما وقع فى رواية عبدالرزاق فإنه أخرج هذا الحديث عنى ابن جربج عن نافع فذكر نجوه وزاد: و قلت لنافع: حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم ، و تفسير الراوى إذا كان فقيها أولى من غيره الخ . قلت : وقد صح عنه كما نقدم القول باصفرار الشمس فلم يبق وجه التأييد و الترجيح على مسلك الحافظ الذي اختاره هنا ، نعم ورد مصرحاً مرفوعاً فيا أخر وله ابن أبي شيبة عن هشيم عنى حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: ٥ مني ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عدر فكأنما وتر أهله وماله ، نقله السيوطي في "التنوير" ( ص ــ ٣٠ ) وهذا أوضح تأييد لما اختاره الأصيلي و سمنون ، ورجمه شیخنا ، ونقل ابن وهب إخراجها عن الوقت المختار ، حکاه الهدر والشهاب . وإن قبل : إن تخصيص العصر بذلك يدل على أن الفوات هو

التأخير إلى أن يدخل الاصفرار. قال الشيخ: ذلك الحكم من وتر الأهل والمال يعم الصلوات الحمس غير أن وجه التخصيص للعصر بالذكر ما أخرجه مسلم في "هيميحه" عن أني بصرة الغفارى قال: و صلى بنا رسول الله عليها العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فن حافظ عليها كان له أجره مرتبن ، ولأجل ذلك اعتنى القرآن الكريم بشأنها و أفردها بالذكر في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى).

قال الراقم : وهذا أيضاً بما اختلفوا فيه فقيل خاص ذلك بالهصر از يادة فضلها ، ولأنها الوسط ، ولأنها تأتى فى وقت تعب الناس من مقاساة أعملم ، و رجحه الرافعى والنووى . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن الحديث خرج جواها على سؤال السائل عمن تفوته صلاة العصر وأنه لو سأل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون حكم سائر الصلاة كذلك خصوصاً ، وقد ورد الحديث بلفظ : و من فاتنه الصلاة ، وبلفظ : و لأن يوثر أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته وقت صلاة ، عند عهد الرازق ، كل أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته وقت صلاة ، عند عهد الرازق ، كل ذلك من حديث نوفل بن معاوية ، وثهت كذلك من حديث نوفل عند اللسائى ، ومن حديث أبى الدرداء عند ابن أبى شيبة مرقوعاً : و من ترك صلاة اللسائى ، ومن حديث أبى الدرداء عند ابن أبى شيبة مرقوعاً : و من ترك صلاة أهد " بمنظ حديث أنس مرفوعاً : و من قوته من غير عذر الح ، وفيه انقطاع ، ومع هذا فنى " مسند أهد " بلفظ : و من ترك العصر ، وف" فوائد تمام " من حديث أنس مرفوعاً : و من فانته صلاة المغرب فكأنما الح ، فإن كان راويه حفظ دل على عدم والسيوطى ، هذا مذخص ما قالمه الهدر العبنى وابن حجر والسيوطى ، وراجعها للتفصيل .

ثم إن مذهب الجمهور: أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تمريماً ، وربحا تجتمع الصحة مع الكراهة مثل البيع عند أذان الجمعة . ويقول ابن تيمية بعدم اجتماع الصحة والكراهة تمريماً ، وهو مردود عليه بجواز نكاح المخطوبة في العدة مع كون الخطية منهياً عنها في العدة ، وكذلك الصلاة في الأرض

# ( باب ما جاء في تعجيل الصلاة اذا أخرها الامام )

حل قُمًّا محمد بن موسى البصرى نا جعفر بن سايان الضبعى عن أبي عمران

المغصوبة ، كذا أفاده الشيخ ، وفي كلام عاياتنا الحنفية ربما نجد تفصيلاً في اجتماع الصحة مع الكراهة التحريمية ، فتارة "تجتمع مع إساءة وثارة "لا ، الظر " الهجر " و " رد المحتار " من آخر المواقيت بإمعان الفكر .

ويهيه : قال الحافظ في "الفتع" ( ٢ - ٢٦) ؛ وبوب الترمذي على حديث الباب (ما جاء في السهو عن وقت العصر ) فحمله على الساهي، وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهله وماله ، وقد روى بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبر الله بن عبد الله بن الأثم آه . وقال الحافظ البدر العينى معترضاً على ترجمة الترمذي : لا تطابق بين ترجمته وبين الحديث ، فإن لفظ الحديث الذي تفوته أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً ، وتخصيصه بالساهى لا وجه له بل القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهى اه . "العمدة" (٢ – ٤٥٥) . قال الراقم : الراجح على ما أرى ما قاله البدر العينى ، ويؤيده لفظ : و من ترك صلاة العصر ، في حديث أبي الدرداء عند أحمد ، ولفظ : و من ترك صلاة مكتوبة ، عند ابن أبي شيبة كما تقدم . ويحتمل أن ما قاله الحافظ أيضاً أن يكون ضعيحاً غير أن ما بينه من المراد فيه تكلف ظاهر والله أعلم .

-: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام :-

رَجَة النَّرِمَذَى تَشْيَر إلى أنه أراد تعجيلها فى الوقت المختار، وأراد بالتأخير تأخير ها إلى الوقت الغير المختار، فكأنه رجح صلاة المفرد فى وقتها المختار، وفيه نظر عندى كما سبتضح.

الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال الذي عَلَيْكُ : • يا أبا ذر أمر اء يكونون بعدى بميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت

ثم أنه أراد بالإمام الإمام الجائر .

قوله: يميتون الصلاة . الإمانة: إخراج الروح عن الجسد فكأن الصلاة على غير وقتها جسد لا روح فيه لأن الله سيحانسه وتعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوناً . ثم هل المراد بإمانتها إخراجها عن الوقت المستحب أو عين وقتها الموسع ؟ فالذى اختاره المهلب شارح " البخارى" والنووى شارح " مسلم " وجاعة فى أمثال هذه الأحاديث هو: تأخيرها عن وتنها المختار ، وأنكر النووى إخراجها عن الوقت عن الأمراء المنقدمين ، والذى يقتضيه لفظ الجديث هو إخراجها عن الوقت لا تأخيرها عن الوقت المستحب، وهو المتوادر ألحديث أنس: ووهذه الصلاة قد ضيعت؛ عند "البخارى"، واختاره البدر ألعيني والشهاب العسقلاني ، والآثار في إخراج الحجاج الثقني الصلاة عن وقتها كثيرة مشهورة ، فلا وجه لإنكار النووى ، وقد ذكرنا منها قدراً صالحاً فيا تقدم منقولاً عن البدر والشهاب فراجعه .

ثم ههنا مسألنان لا يختلط بينها: الأولى مسألة إمام الجور إذا أمات الصلاة عن وقتها. والثانية: مسألة من صلى فى البيت لعذر من الأعذار ثم جاء المسجد وأقيمت الصلاة. فأما المسألة الأولى: فلم يذكرها فقهاءنا فى كتههم ولم لعلم فها مذهب أبى حنيفة ، والشافعية فيها وجوه أربعة ، والمختار عندهم أن يصلى صلاته فى البيت ثم يصلى خلف إمام الجور صلاته التى صلاها فى بيته ، وحكم الصلوات الحمس عندهم سواء. فالحاصل أنه يعيد الصلاة وتقع نفلاً ، وصرحوا بأنه يتبع الإمام وإن ارتكب الكراهة تجريماً فى الإعادة ، فتلخص أنه يعيد الصلوات كلها وإن اضطر إلى ارتكاب المكروه التحريمي .

لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلانك . وفى الباب عن عبد الله بن مسعود و عهادة بن الصامت .

وأما المسألة الثانية: فمذكورة في كتبنا ، ويجوز تعديتها إلى المسألة الأولى فيستفاد منها حكمها ، وحاصلها أنه إذا صلى منفردًا ثم أدرك الجاعة يعيد الظهر والعشاء لا سائر الصلوات ، ويذكرون أنه ينوى النفل مع الإمام ، وقد صرح الشابي بذلك في حاشيته على "شرح الزبلعي" على "الكنز" (١ – ١٨١) ناقلاً عن "الغاية " للحافظ الإمام السروجي ، ولفظ "الكنز": " ويقتدى متطوعاً "، وذكر بعضهم أنه يميدها متنفلاً. قال شبخنا: والصحيح أن غرض الفقهاء باعادتها نفلا أنها تقع نفلا لا أنه ينوى النفل بل ينوى ما صلى من قبل وتقع نفلاً، وما فهمه بمضهم غير صحيح، كيف ؟ ! والإمام الطحاوى يصرح ف "شرح الآثار" (١ ــ ٢١٤) (باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون ) بالإعادة في قوله: وبمن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة : أبوجليفة وأبو يوسف ومحمد اه.. وكذلك عبر الإمام محمد في "مؤطئه " ( ص - ١٠٦ ) ( باب الرجل يصلي المكتوبة في بينه الخ ) : بالإعادة ، وكذا في سائر كتبه مع "كتاب الآثار" و"كتاب الحجج " و " الجامع الصغير " و " البسوط " . انظر لتفصيل مذهب الشافعي وغيره من المذاهب " شرح المهذب " ( ٤ ــ ٢٧٤ ) وما بعدها و ( ٢ ــ ٧٦٢ ) . وانظر لشرح الحديث " شرح النووى على مسلم" من ( باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها الخ) (١ ــ ٢٣٠) ، وراجع لبغض أطراف المسألة " فتح الملهم " ( ٢ ــ ٢١٦ ) وسيأتى تفصيل بعض الأطراف فانتظره . وحكى ابن نجم عن " الحاوى القدسي " أن ما يؤدى مع الإمام نافلة يدرك بها فضيلة الجماعة الخ. والمسألة مذكورة في كتينا في ( باب إدراك الفريضة ) وفي كتب الشافعية في ( باب صلاة الجاعة ) ، ومذهب أحمد كالشافعي فكأنه

قال أبو عيسى: حديث أنى ذر حديث جسين ، و هو قول غير و احد مين أهل العلم: يستحبون أن يصلى الرجل الصلاة لمقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلى مع لا خلاف في وقوع الثانية نفلاً عندهم جميعاً في أصل المذهب ، وإن كانت عند الشافعية أقوال ، وأما نفقه الشافعية في المسألة فهو : أنه إذا أمات الإمام الصلاة عن وقتها فيلزمه أداءها صحيحة في وقتها ، ثم لما كان يخاف جور الإمام دخل معه في الصلاة ، وشرح حديث الباب على طبق مذهب الشافعية أنه عَلَيْكُ أمره بأن يصلى منفرداً في وقنها ، ثم إن صليت تلك الصلاة مع الإمام في وقتها بعد أن صلى في بيته منفرداً تكن له هذه الصلاة المكررة نافلة ، فاختاروا في الشرح تكرار الصلاة في الشق الأول من الحديث . وشرحه على وفق الحنفية على ما قاله الشيخ (١): أنه أمره ﷺ أن يهتم لأداء الصلاة في مواقيتها ، ويهود نفسه ذلك ويوطنها به وإن كان منفرداً ، نعم إن صلى أمراء الجور في وقتها قبل أن يصلى في بيته منفرداً فليصل معهم ، وتكن هي نافلة أي زيادة أجر لك ، فلا يكون فيه تكرار الصلاة في الوقت ، والنافلة بهذا المعنى ثبت ف الحديث كما في حديث عبد الله الصنابحي مرفوعاً كما رواه مالك في "المؤطأ" ( ص - ١٠ ) والنسائي في "الصغرى" (ص - ٢٩ ): ﴿ إِذَا تُوضَّأُ العبِدِ المؤمِنِ فضمض خرجت الخطايا من فيه \_ إلى أن قال \_ : ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له ، وعلى هذا الاطلاق والتعبير أوله تعالى : ﴿ وَوَهُمُنَا لُهُ إِسَاقَ ويعقوب نافلة . ) وكذِّلك اختار بعض العلماء أن صلاة النهجد كانت عليه ﷺ

<sup>(</sup>١) لم أعثر على مأخذه صريحاً وفى "كون الصلاة مههم فى الرقت دون أن يصلى منفرداً زيادة أجر" فى نفسى منه شى ، ولا يستبعد إطلاق النافلة على الفريضة غير أن كونه زائداً منى غير أن يصلى أولاً غير بين . وبالجملة الشرح الأول أظهر وأوضح ، ولا يخالف مذهب الحنفية أصلاً والله أعلم .

الإمام ، والصلاة الأولى هي المكتوبة علِد أكثر أهل العلم . وأبو عمران الجوثى اسمه عبد الملك من حبيب .

## ( باب ما جاء في النوم هن الصلاة )

حد أنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ثابث البناني عن عبد الله بن رباح الأنصارى عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي عليه نومهم عن الصلاة فقال : واجبة "، ومعنى قول الله عز وچل : ( فتهجد به نافلة لك ) أى زائدة على الصلوات الخمس المكتوبة . قال ابن عهاس : معناه زيادة لك في الفرض ، قال : وكان قيام الليل فرضاً على النبي ﷺ كما في "الجواهر الحسان" للجزائري ( ٢ ــ ٣٥٥ ) . والقرينة التي تشهد لهذا المعنى لفظ حديث الهاب في بعض الطرق عند جمسلم" (١ – ٢٣١) ( ١١ب كراهة تأخير الصلاة الخ) من طريق أبي المالية عرب عهد الله بن الصامت عن أبي ذر . قلت : وفي ظريق آخر عنده: و فصل معهم فإنها زيادة خير ، وهذا يؤيد المنى الأول على الظاهر ، ويحتمل المنى الثانى احمالاً ، فدل على عدم التكرار . وتصدى الإمام النووى للتأويل في هذا اللفظ حيث يقول: معناه صل في أول الوقع ، وتسرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم ، و تكون هذه الثانية لك نافلة . وأما لفظ "مسلم" في طريق آخر (١ - ٢٣١): و فلا تقل إنى صليك فلا أصلى ، فعناه: لا تقل باللسان أو لا يأتى عليك نوبة أن تقول: إنى صليت ، بل انتظر صلاة الإمام فإن صليك في الوقت فصل معهم ، وأيضاً ظاهر شتى حديث الباب يخالف مذهب الشافعية فإن الصلاة في كلتا الحالين عندهم نافلة \_ أي على القول المختار .

-: باب ما جاء في النوم عن الصلاة :-

قُولُه : ذَكُرُوا للنبي ﷺ نومهم عن الصلاة . هذه قصة لبلة النعريس ،

و إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام
 عنها فليصلها إذا ذكرها و .

والراجح علد المحدثين أنها حين القفول من غزوة خيبر، قاله الشيح رحمه الله . قال الراقم: قصة التعريس رواها مالك في " مؤطئه " في ( النوم هني الصلاة ) من طريق ابن شهاب عني ابع المسيب مرسلاً". ومسلم في " صحيحه" في (باب قضاء الصلاة الفائنة الح ) عن أبي هريرة متصلاً : ﴿ إِنْ رَسُولُ اللَّهُ عَيْنَاكُمْ حَبِّن قَفْلُ من خيبر أسرى حتى إذا كان مني آخر الليل عرس وقال لهلال: اكلاً لنا الصبح الح ، . و رواه كذلك أبوداؤد وابن ماجه من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصولاً". وفي « صحبح البخارى" في ( باب الأذان بعد ذهاب الوقت ) من حديث أبي قتادة: ﴿ سُرنا مِعِ النِّي عَلَيْكُ اللَّهُ فَقَالَ بِمِضَ الْقُومِ : لو عرست الح ، ، قال السيوطي في " تنوير الحوالك " ( ١ ــ ٣٢ ) : قال . النووى : واختلفوا هل كان النوم مرة أو مرتين ، قال : وظاهر الحديث مرتان ، وكذا رجمه القاضي عياض وغيره ، وبذلك يجمع بين الأحاديث . قوله : " من خيبر " \_ بالحاء المعجمة \_ قال الباجي و ابن عهد البر وغيرهما: هذا هو الصواب ، وقال الأصيل : إنما هوحنين ــ بالحاء المهملة والنون ــ . قال النووى : وهذا غريبضميف ، ولأبي داؤد واللسائي من حديث ابن مسمود مي الحديبية ، وللطبر اني من حديث ابن عمرو من غزوة تبوك ، ولا يجمع إلا بتعدد القصة انتهى. قال الراقم : وقد اضطربت الروايات في تعيين السفر غير ما ذكرنا ، فني " الوطأ " كذلك عن زيد بن أسلم مرسلا": وعرس رسول الله عَلَيْكُ ليلة بطريق مكة ، ، وفي " مصنف عبد الرزاق " عن عطاء ابن يسار مرسلاً: ﴿ أَنْهُ كَانَ بَطْرِيقَ تَهُوكُ ﴾ وكذا عند البيهتي في " الدلائل " من حديث عقبة بن عامر ، وفي رواية لأبي داؤد و في جيش الأمراء ، وفي حديث عمران في " الصحيح " في ( باب الصعيد الطيب وضوء المسلم الخ ): وكنا في وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مربم وعمران بن حصين و چبير بن مطعم

سفر ، بإبهام السفر ، وفي " مسلم " بلفظ : • كنت مع رسول الله عليه في مسير له ، فجزم الأصيلي بوحدة القصة ، وكذلك حاول ابن عبد البر الجمع ببن الروايات ، وجزم القاضي عياض وأبو إكر ابن العربي يتعدد القصة ، وإليه چنخ البدر العيني والشهاب العسقلاني . انظر للتفصيل " الفتح. " ( ١ – ٣٧٩) من (التيمم) و" العمدة " (٢ – ١٨٠). وقال ابن الحصار : هي ثلاث نوازل مختلفة ، حكاه في " التاخيص " ، والذي يقتضيه ألفاظ الروايات ووجوه المغايرات واختلاف المواطن أن يكون القصة متعددة ، بل لا يكني القول بالتمدد مرتبن لأجل الجمع بينها إلا بالتكلف، ومع هذا فالتعدد مستبعد ومستغرب لأن الحكمة في إبقاء النوم عليه عَلَيْنَةٍ من تعابم أحكام النوم عن الصلاة وما إلى ذلك من مسائل عدة تحصل بوقوع ذلك مرة والله أعلم بالصواب. ثم إن إجال المذاهب كما بينه النرمذي ، وانظر التفصيل في "الهداية" لا بن رشد (١ – ٨١) و"العمدة" (٢ – ٥٩٠) و"الفتح" (٢ – ٤٨). ثم إنه استحب القضاء على الفور عند الشافعية ، ويجوز التأخير لحديث عمران في " الصحيحين"، وقبل : يجب ، انظر التفصيل في " المجموع" ( ٣ – ٦٩ ) فقال الشافعي وغيره: إن النائم إذا استيقظ صلى وإن كان ذلك في الأوقات المكروهة ، فوقت استيقاظه هو وقت صلانه ، وقالوا : إن حديث الباب مخصص لحديث: و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد و بمعناه من حديث أبي هريرة وكذا لأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، وهي في " الصحيح" و" المؤطأ " وسيأتي الكلام فيه، وكذا تفصيل هذه القاعدة الستفادة منه في موضعه بعد اللائة أبواب. وقال الحنفية : أنه لا يصلي في الرقت المكروه ، وأطنب الإمام الطحاوى في " شرح الآثار" في ( بأب الرجل يدخل

وأبى جحيفة وعمرو بن أمية الضمرى وذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي . في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) في الاستدلال لهذه المسألة فجمل فعله ﷺ في هذه الواقعة من تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس دليلاً على كراهة الفرائض في الوقت المكروه ، وجِعله مفسراً لقوله عَلَيْكِ : و من نسى صلاة أو نام عنها فليصالها إذا ذكرها ، بأن تأخيره عن وقت الاستبقاظ مع قوله ذلك دليل على أنه لايصلى في الوقت الذي نهى عنه، وأطال في الاستدلال (١ – ٢٣٣ و٢٣٤). وبالجملة فقلنا في سبب تأخيره ﷺ الصلاة هو الحروج عنى وقت الكرامة ، وفي " صحيح البخاري" ( ١ – ٨٣ ) ( باب الأذان بعد ذهاب الرقت ) من حديث أبي قتادة : ﴿ فَلَمَّا ارْتَفَعْتُ الشَّمْسُ وَالْهَاضَتُ قَامَ فصلي ۽ . قال الحافظ في " الفتح " ( ٢ ــ ٥٤ ) : وفي رواية المصنف في التوحيد من طريق هشم عن حصين: فقضوا حواثجهم فتوضئوا إلى أن ارتفعي الشمس . . . . ويُستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس و ارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة التهي . قال الراقم : إذا جمعنا الألفاظ الواردة وسائر السياقات ظهر أن التأخير كان لأُجِل خروج وقت الكراهة ، ثم لما وقع النَّادى فاشتغلوا بأمورهم وقضاء حوانجهم كيلا يمضى الوقت سدى ، وليس في ذلك السياق أيضاً دليل على ما يستفيده منه فإن ذلك السياق نص في اشتغال ذلك الوقت بقضاء الحوائج فقط لا أن التأخير وقع لأجل ذلك، ولفظه الذي أشار إليه الحافظ هكذا: ﴿ فَقَضُوا حواثجهم وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت لقام وصلى، رواه الهخارى ( ص ـــ ١١١٣ ) في ( باب المشية والإرادة ) من (كتاب الترجيد ) على أن القضاء على الفور مستحب عندهم أو واجب في أول عندهم ، فلأى داع آثروا ترك المستحب ، وأي شغل كان أهم من قضاء الصلاة ، بل على ضد ذلك سياق رواية الهخارى فيما ذكرنا نص فيما يقوله الحنفية ، وإن الراوى

قال أبو عيسى : حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح . وقد اختلف

يعبره كأنه يفهم أن التأخير وقع لعدم ارتفاع الشمس ، فلفظ " مسلم " في حديث قتادة : و ثم قال : اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاًة الخ ۽ ولفظه في حديث عمران : ﴿ فَلَمَا رَفِعَ رَأْسُهُ وَرَأَى الشمس قد بزغت فقال : ارتحلوا فساربنا حتى إذا ابيضـ الشمس نزل فصلى الخ ، . ولفظ جديث عمر ان عند الطحاوى ( ١ ــ ٢٣٣ ) : و فأمر نا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالاً فأذن الح ، وفي حديث أبي هربرة عند الطحاري ( ١ – ٢٣٤ ) : و فاقتاد رسول الله ﷺ فافتادوا أصحابه حتى ارتفع الضحى فأناخ رسول الله ﷺ الخ ، كل هذه السياقات صريح فيما يقوله الحنفية ، وأيضاً لفظ الطحاوى في حديث عمران نص في أن قضاء الحوائج بعد ما ارتفت الشمس لا أن وقع البَّادي إلى ارتفاع الشمس بقضاء الحوائج ، وأيضاً الظاهر أن قضاء الحوائج هنا من قبيل التخلي والتطهر لا غير . وبالجملة في المقام مجال واسع للهحث ، و رحم الله من أنصف . وفي "سنن الدارقطني" ( ص ــ ١٤٧ ) ( باب قضاء الصلاة بعد وقتها ) من حديث عمر ان بن حصين : و حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا ٥ . وقال الشافعية : تأخيره عليه كان ليخرج عن موضع فيه الشيطان . قال النووى في "شرح مسلم " (١ – ٢٣٨ ) : فيه دليل على استحياب اجتناب مواضع الشيطان ، وهو أظهر المعنيين في النهي عني الصلاة في الحام اه . وقد علمت أن الحافظ ابن حجر جعل سبب التأخير هو شغلهم بقضاء الحواج والله أعلم . ثم رأيت في " المعتصر" ( ص - ٤٤ ) : وقالوا سبب تأخير حضور الشيطان إياهم في ذلك الوادي على ما ورد فيه من قوله عليه السلام: ﴿ تَحُواوا عَنِ هَذَا المُكَانَ الذِّي أَصَابَتُكُمْ فَيَهُ غَفَلَةً . . . . ﴾ ورد بأن حضور الشيطان لا يصلح مانعاً ، إذ قد عرض للنبي عَلَيْكُمْ في صلانه فلم

أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو يلساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير

يخرج منها حتى أتمها الخ ، ونقول: أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً في التأخير لما تقدم منى ألفاظ الحديث ، واعترف الحافظ ابن حجر في " الفتح" ( Y \_ ٤٨ ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ): بأنه: صع عن أبي بكرة وكعب بن عِرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات آه ، كما هو مذهب الحنفية ، وقال مولانا بحر العاوم عبد العلى اللكنوى في " رسائل الأركان " ( ص – ٦٢ ) : وهذا ــ أي استدلال الشافعيـة ــ إنما يتم حجـة لو كان " إذا " ظرفاً لعموم الأزمنة " كمتى " ، وإن كان الشرط المحض فلا لعدم عموم " إذا " في الوقت ، و " إذا " مشرك بينها عند الكوفيين ، وهو المختار للإمام أبى حنيفة كما بين في علم الأصول ، وحينتذ فمعنى الحديث : و من لام عن صلاة أو نسبها فلبصلها ، على وجه يصح في العمر إن ذكرها ، فإن ذلك أى الوقت الذي يؤدي فيه وقت لتلك الصلاة، فلفظ " ذلك " إشارة إلى الوقم، الذي يؤدي فيه وهو وقت من العمر بجوز فيه الأداء ، وليس إشارة إلى وقت التذكير اه. ثم حكى جواب الشيخ ابن الهام بما ملخصه: إن هذا الحديث خاص من وجه وعام منى وجه ، وكذا حديث النهى ، فنعارضا، وفي التعارض يقدم المحرم على المبيح ، ثم قال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين لأنه من البين أن المراد بقوله : ﴿ فليصلها ﴾ على وجه يصح ، ألا رى أنه لا يجوز الصلاة في زمان الحيض وإن تذكرت فيه ، قالمراد : فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه . وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان الفرض في هذه الأوقات عندنا، فلا يشمله قوله عَلَيْكِ « فليصلها » فلا تعارض ، وإن بني على أن الوقك المكروه غير مفسد فلابد من إثباته ، وقد كنتم تثبتونه بهذا الحديث ، وهو موقوف على شموله ، وهو مبنى على عدم

وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غزوبها . فقال بعضهم : يصليها إذا استيقظ وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو هند غروبها ، وهو قول أحمد الإفساد ، فلا يخلو عن المصادرة ا ه . قال الراقم : وهو كلام متين غير أن بعض كالمانه محل نظر كما لا يختى على المتأمل . قال الشيخ : فكأن بحر الملوم جعل مِلشًا خلاف الفريقين كون " إذا " ظرفية عند الحجازيين هنا ، وشرطية عند العراقيين ، وأراد بالمسألة الأصولية " ما إذا قال الرجل لزوجته : إذا لم أطلقك فأنت طالق" فيقع الطلاق في آخر عهد الحياة إن لم يطلقها عند ألى حثيفة على أن " إذا " شرطية . وقال أبو يوسف ومحمد : يقع في الحال إن لم يطلقها على أن " إذا " ظرفية فيه عندها، وأرى أنه ليس بناء الخلاف ههنا على ما قاله، كذا في " العرف الشذى" ولم يبين الشيخ وجه عدم البناء عليه . فيقول الراقم: إن عاماء الأمة من الفريقين سلفاً و خلفاً لم يجعلوا سبب الخلاف ما ذكره ، وإن ما ذكره آثل إلى تخريج لفظى . ويقول ابن رشد فى " الهداية " ( ١ - ٨١ ): وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك ، أعنى الواردة في السنة ، و أي يخص بأي ، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِذَا نَسَى أَحِدُكُمُ الصَّلَاةُ فَايْصَلُّهَا إِذًا ذَكُرُهَا ﴾ يقتضي استغراق جميع الأوقاك ، وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات : و نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها ، يقتضى أيضاً عموم أجناس الصلاة ، أعنى المفروضات والسنن والنوافل ، فهني حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينها تعارض ، وهو من جنس التعارض الذي يقع ببن الخاص والعام إما في الزمان وإما في اسم الصلاة . . . . \_ إلى أن قال \_ : فإنه إذا تعارض حديثان فى كل واحد منها عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل الح . فهذا النووى في "شرح المهذب" وهذا الحافظ ابن حجر في " الفتح" وهذا ابن الهام في " فتح القدير " وغيرهم من الأعلام كالهم جعلوا

وإسماق والشافعي ومالك . وقال بعضهم : لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب .

## ( باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة )

صبب الخلاف ما ذكره ابن رشد ، لا ما ذكره بحر العلوم ، بل كلام الإمام الشافعي نفسه في " الأم " ( ١ \_ ١٣١ و١٣٢ ) صريح في ذلك ، وكذا كلام الإمام الطحاوى في "شرح الآثار" وفي "مشكل الآثار" نص في ذلك ، فتبين أن الخلاف ممنوى مير باب اختلاف مدارك الاجتهاد والفقه ، وأيضاً إن " إذا " حقيقتها عند البصريين هو الظرف للحدث المستقبل مع وجود الشرط فيها ، ففيها زمان معين وهو المستقبل ، وفيها معنى الشرط ، ولذا اختير بعدها الفعل ، فكونها ظرفاً مجرداً خالياً عن معنى الشرط أو كونها شرطاً محضاً مجرداً عن الظرفية قليل نادر كما حققه الرضى في " شرح الكافية " ، هذا إذا كانت غير مفاجاتية ، انظر للتفصيل "شرح الرضي " ( ٢ ــ ١٠٨ ) وما بعدها (طبع الآستانه) و" المغنى" لابن هشام ( الجزء الأول ) من ( إذا ) ، ويمكن أن يعبر بأنها للزمان المحدود عند تغليب الظرفية على الشرطية ، وللزمان الغير المحدود عند تغليب الشرطة على الظرفية ؛ ثم إن كل فريق يستثني من الأحاديث بالأحاديث ، فالشافعية وغيرهم يستثنون من أحاديث النهى هذه الصلاة ، والحنفية يجعلون أحاديث النهى أصلاً ويستثنون هذه الأوقات ، و لاريب أن الأبين حجة فيه: الحنفية فإن أحاديث النهى متواترة فكونها مخصصة أو ناسخة لأخيار الآحاد أولى من العكس ، وأيضاً يؤيده السنة الفعلية مع عدم أدائه ﷺ الصلاة في الرادي وارتحل منها حتى إذا ابياضت الشمس زل فصلي كما سبق تفصيله والله أعلم .

-: باب ما جاء في الرجل يلسي الصلاة :-( م - ١٤ ) حمل قبل قبية وبشر بن معاذ قالا نا أبو عوانة عبى قتادة عبى أنس قال: قال رسول الله على الله الله قال فى الرجل بلسى الصلاة : « يصليها منى ذكرها فى على بن أبى طالب أنه قال فى الرجل بلسى الصلاة : « يصليها منى ذكرها فى

قد تقدمت أبحاث هذا الهاب في الهاب السابق.

قُولُه : ويروى عني على بن أبي طالب الخ . قال الشيخ : يمكن أن يقال أن غرضه التعميم باعتبار وقت الأداء ووقت القضاء لا باعتبار وقت الكراهة أو غيرها . أقول : لعل الشيخ يريد : أنه يحتمل أن يكون غرضه أنه يصليها إذا استيقظ، سواء كان ذلك الوقت وقتاً لها معهوداً في الشرع من الأوقات الخمسة للصلوات فيكون الأداء في الوقت أو لم يكن من الأوقات المهودة و نحرج وقتها فليصلها فيكون قضاء في غير وقته ، فلا يختص أداء تلك الصلاة بالوقت بل يصليها بتى وقتها أو خرج ، كيلا يزعم أن الصلاة إذا كان موقوتاً لا يصلي عند خروج وقتها ، بل إنما كان يصلي على كل حال بتي وقتها أم فات ، فإنها لا تسقط عن الذمة بفوات وقتها ، بل الذمة مشغولة بها ما لم يصلها ؛ فقول على هو شرح لقوله عَلَيْكَ : و من نسى عن صلاة الخ ، فأين مذهب الأثمة الثلاثة منه ؟ لا أنه يصليها في وقت الكراهة أيضاً ، فإن ذلك ليس وقت للصلاة أصلاً لاللفرض ولاللنفل، فالشريعة وقت للصلوات الحمس أوقاتاً معهودة معينة ، ولم يوقع للنفل غير أنها عينك الأوقات التي لا تصلى فيها ، فمنها أوقات معينة ، ومنها أمقات غير معينة ، لكنها تجوز فيها الصلوات ، ومنها أوقات نهى عنها عن الصلاة فيها مطلقاً ، وهذا لطيف حِداً فلا مساغ إذن لاستدلال من استدل به لمذهبه والله أعلم بالصواب.

وقت أو فى غير وقت، ، وهو قول أحمد وإسحاق . ويروى عن أبى بكرة : أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس . وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا ، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول على بن أبى طالب .

## ( باب ما جا في الرجل تفوته الصلوات بأبتهن ببدأ )

هُولُه : وبروى عنى أبى بكرة الخ ، وتفصيل واقعته ما رواه الطحاوى ف " مشكل الآثار " وذلك في الشطر الذي لم يطبع بمد من الكتاب ، ولفظه ف" المعتصر" (ص - ٤٤ ): روى عن ابنه يزيد قال: ﴿ وَاعْدُنَا أَبُوبِكُرُهُ إِلَّى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم يصل العصر فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد بغيرت الشمس فقال : أصليتم العصر فقلنا : لا ، قال : ما كنك أنتظر غيركم فأمهل عنى الصلاة حتى غابث الشمس ثم صلاها اهع. قال الطحاوي - كما هُو في " المعتصر" ــ : فهذا هو القياس في هذا البابٍ ، واكن عند ألى حليفة وأصحابه خص مع ذلك عصر اايوم الذي يصلي فيه لأن آخر وقت العصر غروب الشمس فأخرجوها من عموم النهي في ذلك الوقت انتهى ملخصاً . ويعلم أن الطحاوي مال إلى أثر أبي بكرة لموافقته القياس، انظر "المعتصر". وبالجملة فأثر أبي بكرة يخالف مذهب الشافعي وأحمد، ويقرب من مذهب أني حليفة ، وأثر على لم يبق لهم فيه حجة والله أعلم . وأبوبكرة الطائني اسمه : نفيع بن الحارث صحابي جليل ، قال الحسن البصرى : لم ينزل البصرة من الصحابة عن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة كما في "الاستيعاب" ( ٤ ــ ٢٣ ) على هامش " الإصابة " ، وقيل : اسمه نفيع بن مسروح ، وبه رجزم ابن سعد كما في " الإصابة " ( ٣ - ٥٧١ ) .

-: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ :-

حد ثناً هناد نا هشم عنى أبي الزبير عنى نافع بن جبير بن مطعم عنى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله : وإن المشركين شغلوا رسول الله عبد أربع صلوات يوم الحندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر

قوله: قال: قال عبدالله. أى ابن مسعود، وهو المراد إذا أطلق "عبد الله" في مرتبة الصحابة ، كما يراد الحسن البصرى إذا أطلق " الحسن " في طبقة التابعين ، وإذا أطلق "الحسن" في طبقة الصحابة يراد به : الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنها ، أفاده الشيخ رحمه الله .

قوله: أربع صلوات وفي رواية "صيح البخارى": و صلاة المصر ه في ( باب من صلى بالناس جماعة ) وفي ( باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى) و راب من صلى بالناس جماعة ) و و ( المغازى ) و رواه مسلم في "صيحه"، وقع في " المؤطأ " من ظريق أخرى: و إن الذى فاتهم الظهر والعصر » ، وفي حديث أبي سعيد الخدرى: و الظهر والعصر والمغرب » ( عند اللسائي ) كذا في "العمدة " و " الفتح " . وفي "صيح مسلم " من حديث على: و شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر و معنى فوت العشاء أنها فاتت عبى الرقت الذي كان يصليها فيه خالباً ، قاله البدر العينى ( ٢ – ١٠٥ ) فتعارض الحديثان ، و يصليها فيه خالباً ، قاله البدر العينى ( ٢ – ١٠٥ ) فتعارض الحديثان ، و دفعه الحافظ في "الفتح ابن سيد الناس اليعمرى بتعدد الواقمتين ، ولفظه على ما حكاه الحافظ في "الفتح ابن سيد الناس اليعمرى بتعدد الواقمتين ، ولفظه على ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي فقال : إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر ... .. قال : ومنهم من جمع بأن الخندق شغل عنها واحدة وهي العصر ... .. قال : ومنهم من جمع بأن الخندق أولى ا ه . و و فقطه على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا أولى ا ه . و المخله على ما حكاه الشوكاني في "نيك الأيام ، قال : وهذا سيد الناس : و الجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوى عن المزنى

بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ،

من الشافعي قال : جدثنا ابن أبي فديك من ابن أبي ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمني بن أبى سعيد عن أبيه ، قال : وهذا إسناد صحيح جلبل انتهى . و كذلك يقول النووى : طريق الجمع بين هذه الروايات أن و تعة الحندق بقيس أياماً فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها اه. فاتفق كل من القاضي عياض والنووى واليعمرى على حمل الروايات المتعارضة على الجمع وتعدد الوقائع ، ثم إن رواية " شرح معانى الآثار " من طريق الشافعي أجل أسانيد هذه الرواية ، وأما مسألة الباب فحكمها أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب هند أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ومستحب عند الشافعي وأبي ثور وابن القاسم و سمنون . قال ابن ألمامة في " المغنى " ( ١ ــ ٦٤٥ ) : مذهب أحمد وجوب الثرتيب ، وحكاه عن النخعي والزهرى وربيعة ويحيي بن سعيد القطان ومالك والليث وأبى حنيفة وإسحاق أيضاً ، وكذلك في "العمدة" ( ٢ - ٦٠٥ ) ، ثم عند معاشر الحنفية يسقط الترتيب بأحد ثلاثة : النسيان ، وضيق الوقت ، وكثرة الفوائث على الخمس ؛ وقال أحمد : يجب الترتيب وإن كثرت ، وقال مالك : يجب النرتيب مع النسيان ، كما في " المغني "، ولكن حكى البدر العيني : الصحيح المعتمد من مذهبه سقوطه باللسيان ، وهو الذي ذكره القاضي ابن العربي في " العارضة " ، وقال الحافظ في " الفتح" ( ٢ – ٥٧ ) : والأكثر على وجوبه ــ أى الترثيب مع الذكر لا مع اللسيان ــ وقال الشافعي : لا بجب الرُّ تبب اه. ثم القائلون بالترتيب قالوا بالترتيب بين الفائتة نفسها وبينها وبين الوقتية . وقد ثبت ترتيبه ﷺ في الصلواك عند الفريقين في واقعة الباب في غزوة الخندق ، وإنما الخلاف في أن ذاك الترتيب هل هو كان على سبيل الوجوب أو الندب. ومال الشيخ عبد الحيُّ اللكنوى في " التعليق

وفى الباب عن أبى سعيد وجابر .

المجد " في ( باب الرجل يصلى فيذكر أن عليه صلاةً ) إلى مذهب الشافعي حيه ذكر كلام ابن الهام وابن تجيم في ترجيح مذهب الشافعي وتزييف دلول الحنفية للوجوب ، ويظهر منه رضاءه به . وقال ابن الهام في " الفتح" ( ١ – ٣٤٨ ) بعد بحث طوبل : فظهر بهذا البحث أولوية أول الشافعي وغيره ميي القائلين بالاستحباب ، وهو محمل فعله عَيْنِهِ البرتيب في القضاء يوم الحندق لأن مجرد الفعل لا يستلزم كونه المتعين لجواز كونه الأولى ا ه . قال شيخنا : والقاعدة هذه منقوضة في عدة مواضع . قال الراقم : ليس المدار على هذا القدر بل هناك دلائل من السنة غير هذا وإن كان ابن الهام بحث فيه بحثًا أصوليًا لكن الإمام محمداً في " مؤطئه " يستدل بأثر ابن عمر في الباب ، انظر التفصيل " فتح القدير" ، و" المؤطأ " للإمام محمد مع " حواشيه " للفاضل اللكنوى ، و" العمدة " لليدر العيني ، و" المغني " ( ١ ــ ٦٤٥ و ٦٤٦ ) . قال الراقم: والذى تنقح وتحقق لدى من مذهب ساداتنا الحنفية أنهم بجعاون الفرض علمياً و عملياً، وعملياً فقط، والعملي فقط فوق الوجوب الشائع بينهم وإن كان بعضهم يطاق على ذلك الوجوب أيضاً الفرض العملي ، وهذا الفرض العملي ربما يثبت عندهم بأخبار الآحاد ، والحبر الواحد وإن كان الأصل مفيداً للظن ولكنه ربما يرتغي ويقرب من القطعية ، فيثبتون بمثله الفرض العملي ، والفصل في ذلك بصيرة المجتهد، وهذا كما يختلف حكم الآجاد بالسنية والوجوب فكذلك يختلف الوجوب نفسه وإن كان دون القطعية المطلقة ، ولأجل هذا يقول ابن عابدين في " رد المحتار" في (المسح على الرأس) وكذا في (الوثر): أن الفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كسح ، وهو أقوى نوعي الواجب ، فهو فرض من جهة العمل ، ويلزم على تركب ما يلزم صلى ترك الفرض مع الفساد لا مع جهــة الملم والاعتقاد ، فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرض القطعي

بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفانحية فإنه لا يازم من تركها الفساد ولا ميم جحودها الإكفار آه. ومن هذا القبيل عندهم وجوب الوثر، ولذا يكون تذكره مانعاً على فرض الفجر، وبالجملة الواجب المصطلح عندهم نوعان : يتفقان في عدم الكفر بالجحود ويختلفان في الفساد بالنرك وعدمه ، والفصل فيه بصيرة المجتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من النصوص في الباب ، فلااطر اد للحكم دائمًا في الآحاد كما يظن ، وقد سلموا تفاوت حكمها في السنة والوجوب ، فليسلم تفاوته في نوعي الوجوب . والتشكيك كيفاً في الماهيات مدهب المحققين من أهل المعقول ، فلا عبرة بقول النافين له مطلقاً ، وسخافة أدلة النافين قد وضحت في محله ليس هذا موضع ببانها . ثم ثهوت الفرض عند الجمهور بالآحاد شائع مستفيض ، فإن أفادت الآحاد فرضاً عند أبي حليفة في آحاد من المسائل وفاق الجمهور فأي بعد فيه عند التحقيق ، و تأثير أذواق المجتهدين واختلاف مداركهم وبصائرهم عامل قوى في تنقيع مراتب الحكم وتحقيق مناطه ، ولايدخل مثل ذلك في الضوابط ، فالمشي على الضوابط دائمًا إلغاء للعوامل المعنويـة ، وجمود على العوامل اللفظيـة . فالحاصل : أن بحث ابن الحام ثم ابن نجيم في أمر متفق بين أكابر الحنفية ، يكاد يكون شذوذاً لا يعتبر به ، ومن لطيف النعيبر ما عبر به صاحب " الهداية " عن النرتيب فقال : الأصل أن النرتيب بين الفوائت وفرض الوقث عندنا مستحق ، وعند الشافعي مستحب الخ . فعبر بالمستحق ولم يعبر بالفرض أو الوجوب ، فلعله راعي العوامل المعنوية واللفظية مما كما أشرت إليه ، فلله دره ما أدق نظره . ثم الفرق عندهم بين الظن وغالب الظن معروف بأن أحد الطرفين إذا قوى وترجع على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجع به ولم يطرح الآخر فهو الغان ، وإذا عقد القلب على أحدها وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأى كما في "اليحر الراثق" عن "أصول" اللامشي

(١ - ١٦١) في ( باب التيمم ) فيحتمل أنه إذا أفاد خبر الواحد ظنا أفاد ثارة "سنية وثارة" أضعف نوعي الوجوب ، وإذا أفاد غالب الظه وأكبره فيفيد أعلى نرعي الوجوب . هذا ما تيسر لي في حل إشكال المقام ، وحسى أن يستلفك أنظار الباحثين والله سبحانه وتعالى أعلم . ثم اختلفوا في وجه تأخيره ﷺ الصلوات ذلك اليوم فقيل ، كان نسيانًا ، واستدل له بحديث هند أحمد من طريق ابن لميعة ، وقيل : عداً للاشتغال بالقتال وعدم تشريع صلاة الحوف كما اختاره شارحا "الصحبح " انظر "العمدة " (٢ -و ٣٠٠) و "الفتح" ( ٢ ــ ٥٦ ) ، قال العيني : اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يصلى صلاة الخوف الخ. قلت : هذا إذا أمكن ، أما عند المسايفة ومهاشرة الفتال فكلا. وقال المالكية: إنه ﷺ فرغ قبل هروب الشمس وأخر صلاة العصر قصلي بعد الغروب لأجل انتظار الصحابة ، وهذا المحمل مع بمده يجرى في رواية "الصحيحين" في نوات المصر فقط، قاله الشيخ ولم أره منقولاً عنهم ولا عن غيرهم هكذا إلا ما يقرب منه ما في " فتح البارى " (٢ - ٥٦ ): فإن قبل: الظاهر أن عمر كان مع النبي علي فكيف اختص بأن أدرك العصر قبل الغروب بخلاف بقية الصحابة والنبي ﷺ ؟ فالجواب: أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس ، وكان عمر حينتُذ متوضاً فهادر فأوقع الصلاة م جاء إلى النبي عليه فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي عَلَيْكُمْ فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصمابه إلى الوضوء اه ، والله أعلم . وقال الشيخ : سبب التأخير أن الصلاة حالة المسايفة غير صهحة ، هذا إذا كان تشريع صلاة الجوف قبل الخندق ، و فيه خلاف مشهور في العلماء لأجل اختلاف الروايات النظر " فتح القدير" ( ١ ــ ١٤٤ و ٤٤٠ ) . ويرد على الحنفية بأنهم يجوزون صلاة عصر يومه عند غروب الشمس ويخصوله من اللهي ، والنبي عَلَيْنَا الحر العصر

قال أبوعيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة

إلى بعد الفروب حين أدركه وكادت الشمس تغرب ، وسيأتى جوابه ، خير أنه يصح لنا دليلا إجالياً بأن نتمسك بتأخيره على إلى أن تغيب الشمس كما تمسكنا بحديث ليلة التعريس أن ذلك الخروج عن الوقت المكروه . وهل الرجل مأمور عند الحنفية بأداء عصر يومه في وقت الكراهة عند الغزوب ؟ والإشكال فيه أنه كيف يكون الشيُّ مأموراً به مع كونه مكروها تحريماً، وهل يجتمع الكراهة النحريمية مع الصحة ، عباراتهم هنا وفي غيره غير واضحة ، وسهاتي بعض البيان في المسألة في ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ) . وقد تقدم منى أن الطحاوى يمبل إلى عدم صلاة عصر اليوم أيضاً في حين الغروب . قال شيخنا : فنتبعث لهاكتباً كثيرة من كتب المذهب فلم أحده بل لدل كلبات مجمد في " مؤطئه " (ص ــ ١٢٥) على عدم المأمورية ، فلمل مسألسة الحنفية في الصحة لا غير ، هكذا في "العرف الشذي" من تعييع الصفحة ، ولا أدرى أية طبعة هي ، والمسألة ذكرت في الطبعة التي بين يدى فى ( ص ـــ ٩٩ ) فروى حديث ﴿ من نسى صلاة ﴾ ، ثم قال : قال محمد : وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها في الساعـة الني نهى رسول الله عليه عني الصلاة فيها . . . . . إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احرت الشمس قبل أن تغرب . . . . . ثم امتدل له بهديث : و من أدرك من الصبح وكعة الخ ، وظاهر هذه الكلاف بدل على مأموريته بعصر اليوم فالله أعلم بالصواب. ويحتمل أن يقال: أنه أراد الشيخ من صنيع الإمام في " المؤطأ " في (١١ب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ) . و إلجملة فالقلب غير مطمئن بالحوالة ثم دلالتها على المراد .

قوله: إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عهد الله ، حكى الحافظ ف"التهذيب" (م - ١٠)

لم يسمع من عهدالله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائث أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قِضاها وإن لم يقم أجزأه ، وهو قول الشافعي .

حلى ثناً عمد بن بشار نا معاذ بن هشام قال حدثنى أبى عن يحبى بن أبى كثير نا أبو سلمة بن عبد الرخن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الحطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش : قال يا رسول الله :

من الرّمذى أنه لا يعرف اسمه . وقبل: اسمه كنيته ، والأشهر أن اسمه عامر ، وأما سماعه من أبيه ، وحكى عبان البرى على أنه لم يسمع من أبيه ، وحكى عبان البرى على أنه إليه إليه فأكثرهم على أنه لم يسمع من أبيه ، وحكى عبان البره عن أبي إسماق أنه سمع أبا عبيدة أنه سمع ابن مسعود فقال شعبة : أوه كان أبو عبيدة ابن سبع غير قائم ، ولكن راوى الحديث عبان ضعيف ، وقال الدارقطني : أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه . انتهى ملخصاً من "التهذيب" (٥ – ٥٧ و ٧٧) . وبالجملة الحديث في نفسه قوى لا يقدجه ذلك لثبوته من حديث أبي سعيد وغيره عند اللسائي والطحارى وغيرهم ، وقد أسلفنا إثبات ساعه عن أبيه في (الجزء الأول) عني "العمدة " (١ – ٧٣٤) بما رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير بما رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبير قال : حدثني يونس بن عتاب الكوفي قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول : «كنت مم النبي عبد الله يدكر أنه سمع أباه يقول : «كنت مم النبي عبد الله المعدة . وراجعه وكذا

قوله: وجعل يسب كفار قريش. وذلك لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بجفر الحندق الذى هـو سبب لفوات صلاتهم، قالـه البدر. وقال الشهاب: لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عنى وقتها إما المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقاً كما وقع لغيره اه.

و ما كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : والله إن صليتها ، قال : فنرلنا بطحان فتوضأ رسول الله عَلَيْكُمْ وتوضأنا فصلى رسول الله عَلَيْكُمْ وتوضأنا فصلى رسول الله عَلَيْكُمْ العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ، هذا حديث حسم صحيح .

# ( باب ما جا في الصلاة الرسطى أنها العصر )

حدثنا : هناد نا عهدة عن سعيد عنى قتادة عنى الحسن عنى سمرة بن جندب عن النبى عَلَيْكُ أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر .

قولى: ما كدت أصلى. قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى – كما حكاه البدر والشهاب –: أن هذا يدل على أن عمر صلى قبل الغروب اه. و المختار عند النحاة: أن "كاد" تستعمل استعال سائر الأفعال إذا تجردت من الننى كان معناها لفياً ، وأما إذا علم الننى كان معناها لفياً ، وأما إذا علم وجود الفعل وثبوته في الواقع فتدل "كاد" مع دخول الننى على تحقق الفعل بهطوء وثراخ وهو الأصح ، نص عليه ابن الحاجب كما في "العمدة" ، وهناك مذهبان آخران لهم انظر "العمدة" (٢ – ٢٠٤).

#### -: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر :\_

للعلماء فى تفسير الصلاة الرسطى أقوال كثيرة جداً ، وقد حكى الهدر العبنى فى "العمدة " ( ٨ – ٢ ° ٥) تسعة عشر قولاً عنى "كشف المغطى عنى العبنى فى "العمدة " الحافظ الدمياطى ـ وهو أبو محمد عبد المؤمن بن خاف الدمياطى من شبوخ الحافظ ابن كثير – وزاد الزرقانى فى شرح "المؤطأ" للدمياطى من شبوخ الحافظ ابن كثير – وزاد الزرقانى فى شرح "المؤطأ" نجو ثلاثة أقوال ، فيكون مجموع الأقوال نحو اثنين وعشرين قولاً للعلماء فى تبيينها ، انظر "الزرقانى" ( ١ – ٢٥٧) . وفى "الوههانية" وشرحها : ثلاثة وعشرين قولاً ، كما حكاه ابن عابدين ، وكذا استوعب الكلام من المفسرين وعشرين قولاً ، كما حكاه ابن عابدين ، وكذا استوعب الكلام من المفسرين

حلاقاً: محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسي وأبو النضر عبي محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الممداني عني عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه : و صلاة الوسطى صلاة العصر .

قال أبوهيسي : هذا حديث صبح . وفي الباب هن على وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة .

قال أبوعيسى: قال محمد قال على بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع عنه . وقال أبو عبسى : حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن ، وهو قول أكثر العلماء من أهجاب النبي عَلَيْكِيْ وغيرهم .

الحافظ ابن كثير في "تفسيره" من (١- ٧٥ إلى ٧٧٥). والوسطى: تأنيث الأوسط عمني الأعدل والأفضل من كل شئي، فعناه الفضل، واختاره الزنخشرى والمهدر العيني وغير واحد، وما وقع في "العرف الشدى" خمسة وأربعون قولا فلم أقف عليها، وربما النبس باختلاف الأقوال في ساعة الجمعة فقد بلغت الأقوال فيها إلى ه؟ قولا". وظاهر الرواية عن أبي حنيفة: أنها العصر. وهو مذهب جهور الصحابة والتابعين، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وإليه معظم الشافعية، وابن أبي جبيب، وابن العربي، وابن عطية من المالكية. قال ابن عهد البر: وهو قول أكثر أهل الأثر كما في "العمدة" وغيرها، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بمل لم يزل النزاع فيها موجوداً من زمان الصحابة إلى الآن، قاله ابن كثير. وفي رواية شاذة عني أبي حنيفة: أنها الظهر، ذكرها الحافظ ابن كثير (١- ٧٧٥) والنووى في "شرح مسلم" (١- ٢٣٦) و الهدر العبني في "العمدة" (٨ - ٧٠٠). قيل: ودليل هذه الرواية ما في "سنن العبني في "العمدة" (١ - ٢٧٦) و الهدر أبي داؤد" من حديث زيد بن ثابت قال: وكان رسول الله عليه عمله الظهر المواية ما في "سنن أبي داؤوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها المغطوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها

وقال زید بن ثابت و حائشة : « صلاة الوسطى صلاة الظهر . » و قال ابن عهر : « صلاة الوسطى صلاة الصبح» .

صلاتين ، ( ص - ٦٥ ) ( باب الصلاة الوسطى )٠. قال الشيخ رحمه الله : ولا بد من توجيه الحديث . أقول : ليس في الحديث أص على أنها الظهر ، ولا في قوله : ﴿ إِنْ قَبِلُهَا صَلَاتِينَ الْحَ ﴾ سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً مهم قول زيد ؛ لأنه يحتمل أن يكون الغرض أنهم كانوا يعتنون بالظهر كثيرًا ، فأمرهم بأن يحافظوا على الصلوات كلها ، وبالأخص على الوسطى منها فإنها أحق بالمحافظة ، فيكون حَنَّا على مجافظة الجميع ، وعلى الأخص العصر كيلا تتوانى عز ائمهم من أجل ما كانوا يعالجون شدة في إقامة صلاة الظهر . وأما قوله ؛ ﴿ إِنْ قَبِلُهَا صَالَاتِينَ الْحُ ﴾ فهو أدل على العصر منه على الظهر ، وسياق أحاديث أبى داؤد قبل هذا الحديث وبعده كله يدل على أن أبا داؤد فهم منه العصر ، وذلك القول لا يستقيم حمله على الظهر إلا يتكلف ، واقد أعلم بالصواب . نعم إن العالمء نسبوا إلى زيد القول بأن الوسطى الظهر ، فلا أدرى مأخذه هذه الرواية أم غير ذلك ؟ نعم في " العمدة " : الثاني الظهر وهو قول زيد بن ثابت رواه أبو داؤد ، والله أعلم بالصواب . وكذا تلك الرواية صفى الإمام . قال الشيخ : والذي عندي أن ما في "سنن أبي داؤد" هو من اجتهاد زيد بن ثابت ــ أى ظنه نزول الآية في الظهر ــ ، وقال النووى في " شرح مسلم " ( ١ - ١٢٦ ) تُعاكياً عني الماوردي من الشافعية : همذا \_ أي أنها العصر ــ مَدَّهب الشَّافعي لصحة الأحاديث فيه ، وإنما نص على أنها الصبح ؛ لأنه لم يهلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ، ومذهبه اتباع الأعاديث ١ هـ. ــ أى قال الشافعي: إذا صبح الجديث فهو مذهبي ــ . وعمق قال: بأنها الصبح: الشافعي ومالك وبعض الصحابة والتابعين ، أنظر النووي و هيره .. حد فيا أبو موسى عمد بن الماني نا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد

قَافَلَةُ : روى البيهتي في "المدخل" عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، حكاه ابن عبد البرعين أبي حنيفة وغيره من الأثمة . وكذا الإمام الشعراني عن الأثمة الأربعة ، حكاه ابن عابدين (١ – ١٧) في "شرح الدر المختار" وكذا رواه البيهتي : ما جاء عن الذي عَلَيْلَةُ فعلى الرأس والعين ، وما جاء عن الصحابة فنختار منهم ، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال \_ أوقال \_ : زاهناهم اه. وانظر الروايات في هذا الصدد في "عقود الجواهر" الزبيدي (ص \_ ٥) وما رواه البيهتي رواه ابن عبدالبرفي "الانتقاء" (ص \_ ٤٤) عن أبي حزة السكري وعن أبي يوسف وعن يحيي بن الضريس وعن أبي عصمة كلهم عني أبي حنيفة مثله ، وكذا رواه الحافظ أبو عبد الله الصيمري في "أخهار أبي حنيفة مثله ، وكذا رواه الحافظ أبو عبد الله الصيمري في "أخهار أبي حنيفة وأصابه" (عطوط ) عن أبي يوسف وعن يحيي بن الفريس بأسانيده الصحيحة . وكذا الموفق المكي في "مناقه" والله الموفق المكي في

وروى أبو جعفر الشيرماذى بسلده إلى الإمام أنه كان يقول: نصلى لا نقيس في مسألة إلا عند الضرورة ، وذلك إذا لم نجد دليلا في الكتاب والسنة ولا في أقضية الصحابة ، حكاه الزبيدى في "العقود". وطريق اجتهاد أبي حنيفة ذكره الحطيب أيضاً في "تاريخه" مني ( الجزء الثالث عشر ) ، وراجع طريقة تفقيه أبي حنيفة من مقده الشيخ الكوثرى على "نصب الرأية" ( ص - ٣٦ ) وما بعدها تجد ما بثاج به صدرك . وقيل : إنها صلاة الوثر ، واختاره الشيخ علم الدين السخاوى الشافعى ، وأفرده بكتاب ، وقال : إن الوثر ملحق بالصلوات الحمس ، وإنها فريضة ، وقال إنى أبلغ الأمة أن الوثر ملحق بالصلوات الحمس ، وإنها فريضة ، وقال إلى أبلغ الأمة أن الوثر ملحق بالصلوات الحمس ، وإنها فريضة ، وقال إلى أبلغ الأمة أن الوثر ملحق بالصلوات الحمس ، وإنها فريضة ، وقال إلى أبلغ الأمة أن الوثر ملحق بالصلوات الحمس ، وإنها فريضة ، وقال إلى أبلغ الأمة أن الوثر فرض ، كذا في " العرف الشذى " . وتأليف علم الدين السخاوى هذا ذكره

قال : قال لي محمد بن سيرين : سل الحسن بمن سمع حديث العقيقة ، فسألته الهدر العيني في "العمدة" ( ٨ ــ ٢٠٥ ) وذكر : أنه اختار أن الوسطى هي الوثر ، نعم قال ابن عابدين في ( الوثر ) ( ١ ــ ٦٢٢ ) : وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الرانبة أوصلاة العيدين يكفر لأنها معلومة مين الدين بالضرورة . . . . . وصرح أيضاً بأن ما كان من ضرو ريات الدين وهو ما يعرفه الخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيـد والرسالـة ، والصاوات الحمس وأخواتها يكفــر منكره وما لا فلا . . . . ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوثر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنها من الدين بالضرورة الخ . فلعل المراد من بعض المحققين هوعلمالدين السخاوي الذي ألف في الوثر كتاباً ، وقال : إنه الصلاة الوسطى . ثم إني لم أجد عن علم الدين السخاوي ما في "العرف الشذي" صريحًا ، ولعل الشيخ اطلع على أصل الكتاب ونقل منه ما نقل والله أعلم . وقدصمت الأخبار المرفوعة في كرفهاعصراً كما هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، و من ذلك ما في "ضجيح مسلم" من أن في مصحف عائشة فروى عن أبي بونس مولى عائشة أنه قال : و أمرتني عائشة أَنْ أَكْنَبِ لِمَا مُصْحَفًا وقالت : إذا بِلغت هذه الآية فآذني : ﴿ حَافَظُوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلما بلغتها آذنتها فأملت على : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وضلاة الدصر ، ومن ذلك حديث مصحف حفصة رواها مالك في " مؤطئه " عن زيد بن أسلم عن عرو بن رافع أنه قال : كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين مثل حديث عائشة لفظاً ومعنى ؛ غير أن حديث عائشة مرفوع ، وحديث حفصة رواها مالك موقوفاً ، لكن ابن عبد البر أخرجه من طربق هشام بن سعد هن زيد بن أسلم مرفوعاً ، وقال : اسناده صحیح ، كما فى " شرح الرطأ " للزرقانى ( ١ – ٢٥٥ ) . وفرق آخر : أن رواية حفصة رويت بالواو وبغير الواو جميعاً، ورواية عائشة لم يرو إلا بالواو،

قال : همعته من سمرة بن جندب . قال أبو هيسى : وأخبرنى محمد بن اسماعيل عن على بن عبد الله عن قريش بن أنس هذا الحديث . قال محمد : قال على: وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث .

قاله ابن عهد البر حكاه الزرقانى . قال الباجى من المالكية ــ كما فى الزرقانى ــ وكذا بعض الشافعية ــ كما فى النووى ــ: أن العطف يقتضى المغايرة، والجواب أنهم صرحوا بأنه إذا كانت صفات لموصوف واحد جاز العطف وعدمه كما فى قوله :

#### إلى الملك القرم وابن المهام وليث الكتيهة فى المزدحم

أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذات كقوله تعالى : (ولكين رسول الله وخاتم اللبيين) و (سبح اسم ربك الأعلى . . . .) كما قاله ابن كثير فى "تفسيره" . وراجعه للتفصيل من (١ – ٥٨١ و ٥٨٢) . ثم ههنا بحث أن القرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد ، وإذا لم يثبت كونه قرآناً فهل يبتى خبراً أو لا، رجع النووى الثانى ، ونظيره ما قالوا فى خمس رضعات : بأنه ثبت كونه قرآناً بخبر الواحد فإذا لم يثبت لم يثبت الخبر والله أعلم ، وراجع "تفسير ابن كثير" للأدلة على الموضوع . وذكر ابن عابدين : أن صاحب "الحلية "قد استوفى الأدلة من الأحاديث الصحيحة .

قوله: وساع الحسن من سمرة صحيح. الحسن: هو الحسن بن أبى الحسن البسار الهصرى أبوسعيد من كبار النابعين وثقاتهم ، رأى مائة وعشر بن صحابياً، وكان مني أفصح أهل الهصرة وأجملهم وأعهدهم وأفقههم ، وكان من الشجعان ، وروى عن سمرة نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة ، ورجح على بن المديني والبخارى والترمذي والحاكم أن كلها سماع ، انظر " النهذيب" من ( ٧ - ١٨٠ ). وقد اختلفوا في ساعه عن سمرة على ثلاثة أقوال: الأول: إنه لم يسمع

### (باب ما جا في كراهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر)

حد فنا أحمد بن منبع نا هشيم أخبرنا منصور ــ وهو ابن زاذانــ عن قتادة

منه شيئاً. والثانى: أنه سمع منه كثيراً. الثااث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط. والكلام المشبع فى تفصيل هذه المذاهب الثلاثة انظره فى "نصب الراية " من (١ ــ ٨٨ إلى ٩١). وعلى كل حال مراسيله ــ إذا رواها عنه الثقات ــ صحاح عند ابن المدينى وأبى زرعة كما فى "التهذيب". والفول الأول اختاره شعهة ، وابن حبان ، والبردنجى. والثانى اختاره ابن المدينى ، والبخارى كما تقدم . والثالث اختاره النسائى ، والبزار ، والدارقطنى ، وعبد الحق صاحب والثالث اختاره النسائى ، والبزار ، والدارقطنى ، وعبد الحق صاحب "الأحكام " وغيرهم . وكذلك اختلف فى ساع الحسن من على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فيقول أبوز رعة : رأى عنان وعلياً وما سمع منها حديثاً . وقال الحسن : رأيت الزبيريها علياً كما فى "التهذيب " (٢ - ٢٦٧) .

... باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر : ــ

حديث: ولا صلاة بعد الصبح حتى تبللم الشمس ، ولا و صلاة بعد العصر حتى نغرب الشمس ، قال الطحاوى ثم ابن بطال ... من القدماء ... : أنه حديث متواتر ، ومن المتأخرين المناوى ... كما فى " فتح الماهم " ... ادعى التواتر . قال الطحاوى ( ١ ... ١٧٩ ) : جاءت الآثار عنى رسول الله عليه متواترة بالنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وعمل بذلك أصابه من بعده ، فلا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك . وقال البدر العينى فى "العمدة" (٢ ... ١٩٥٥) : بيغى لأحد أن يخالف ذلك . وقال البدر العينى فى "العمدة" (٢ ... ١٩٥٥) : وقال ابن بطال تواثرت الأحاديث عن اللهى عليه أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح الح . وحكى شيخنا عن أبي عمر ابن عبد البر في التمهيد " أنه الصبح الح . وحكى شيخنا عن أبي عمر ابن عبد البر في التمهيد " أنه الصبح الح . وحكى شيخنا عن أبي عمر ابن عبد البر في التمهيد " أنه الصبح الح . وحكى شيخنا عن أبي عمر ابن عبد البر في التمهيد " أنه

أنا أبو العالبة عنى ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ منهم عمر بن الخطاب ، وكان من أحبهم إلى: • أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الصلاة متواتر ، وأرى أن السبوطى أيضاً عده متواتراً في رسالته " الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواثرة ".

وجديث النهى عنى الصلاة عند الطاوع والغروب والاستواء حديث صحيح أيضاً. رواه مسلم في "صحيحه" من حديث عقبة بن عامر الجهنى، وكذا رواه الأربعة، وروى مالك في معناه حديث عبد الله الصنابحي، وقد تقدم نقله بنصه، وفي معناه حديث عرو بن عبسة عند مسلم في ( فضائل القرآن ) وعند الطحاوى في ( المواقيت ) . فالأوقات الني نهى فيها عنى الصلاة خسة . ولفظ "الكنز " من كتبنا هكذا : ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يرمه، وعن التنفل بعد صلاة الفجر والمصر لا عن قضاء فائنة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة آه. فأبوحثيفة جعلها نوعبن : النوع الأول: الأوقات الثلائة : الطلوع والغروب والاستواء، فقال : لا نجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ، ثم إن صلى فيها أحد فإن كانت فريضة أو كل ما هو دين في الذمة ووجب كاملاً بطلك . وإن كانت نافلة صحت مع كراهة النحريم . فهكذا فصل الإمام في المسألة ، وراجع " البحر الرائق" ( ١ – ٢٤٩) لتفصيل ، ومثله منقحاً عند ابن عابدين عن الجلي .

والنوع الثانى: الوقت بعد الصبح والعصر. نقال أبوحنيفة: تجوز فيه الفرائض والواجبات لعينها لا النوافل والواجبات لغيرها. والشافهى لم يفرق بيع هذه الأوقات الخدسة، فتجوز عنده فيها الفرائض وماله سبب من النوافل مثل تحية الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، ونافلة الخذها ورداً، وسجدة تلاوة، وسجدة شكر، والجنازة، والفائتة ولو نافلة، وإعادة صلاة جاعة ومتيمم، فهذه كلها مستثنى عندهم من الكراهة، انظر

بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . وفي الباب عن على ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وعقبة بن عامر ،

" نهاية المحتاج" (١ – ٢٨٦) و" حاشيته " للشبر املسي ، وكذا استثنى عندهم هِكَهُ مَنْ جَهُهُ المَكَانُ . وأما جِهِ إِلَّ السَّنَّ عند الشَّافِعي في هذه الأوقات فذكره ابن رشد ف" الهداية " . وكذا تجوز السنن المؤكدة عنده . وقال مالك : تجور الفرائض دون النوافل. وتفقه الشافعية : بأن ماله صيب ليس في قدرة العهد واختیاره ، وکأنه ساوی فلم ینه عنه ، وما فی خیاره وطوعه وقع النهی عنه . وقال صاحب " الهداية " في وجه تفقه الحنفية في المسألة ما حاصله : أن الوقت بعد الفجر والعصر في حكم المشغول بالفرض ؟ فلم تظهر الكراهة في حتى الفرض والواجب لعينه ، فليست الكراهة لمعنى في الوقت ، بل لما ذكر . وقال ابن الهام في " الفتح" ( ١ ــ ١٦٥ ) : ثم النظر إليه يستازم نقيض قولهم الغيرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص ؛ لأنه يستازُم معارضة النص بالمعنى ، والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديمًا لانهي العام على حديث التذكر اه . يريد أن هذا تخصيص بالرأى ابتداء ، ولم يجب عن إبراده ، وأخذ في إثبات المسأنة طريقاً آخر فقال : يكنى في إخراج الفضاء مني الفساد العلم بأن النهي ليس لمعنى في الوقت ، وذلك هو الموجب للفساد ، وأما من الكراهة ففيه ما سبق اه وكأنه لم يجب عنه أصلاً حيث لم يخرجه من الكراهة. وتعرضوا هنا للواجب لعينه والواجب لغيره تفصيلاً للمسألة . قال شيخنا : والذي عندي على ظاهر ما 'يستفاد مني " الهداية " من كتبنا ( ص - ٧٠ ) أبيل الأذان : أن الواجب لعينه : ما يكون مقصوداً لنفسه . والواجب لغيره: ما يكون مقصوداً لغيره. وقال شراح "الهداية": إن الواجب لعينه: ما يكون مأموراً به من جهة الله . والواجب لغيره: ما يكون واجباً في الذمة من رجهة العبد، وكذلك الخ . وهكذا يستفاد بما قرره في " العناية " على "الهداية". وأبي هريرة ، وابن عمر ، وسمرة بن جندب ، وسلمة بن الأكوع ، وزيد ابن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، ومعاذ ، وعفراء ، والصنابحي – ولم يسمع وفي " فتح القدير " : المراد بما وجب لعبله ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلاً كالندور ، وسواء كان مقصوداً بنفسه أو لغيره كمخالفة الكفار و موافقة الأبرار في سجدة التلارة وقضاء حتى الميت في صلاة الجنازة الخ (١ – ١٦٦).

قال شيخنا : وأوهمهم لفظ " الهداية " : وظهرك في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته الخ، فأشكل عليهم ركعتا الطواف حيث جعلها مني الواجب لغيره مع أنها من الواجب لعيله على ما قالوا ؛ فأجاب في " العناية " بما حاصله: أن خم الطواف حاصل بفعله ، فكان كالنفل الخ . ثم إن ملخص ما ذكروه من الفرق بين هذه الثلاثة المذكورة وهذين الوقتين : أن النهى في الثلاثة لمعنى في الوقيه ، وهو كونه منسوباً إلى الشيطان ، فيظهر في حتى الفرائض والنوافل وغيرها . وفي الرقتين للشغل بالفرض التقديري ، وشغله بالفرض التقديري أولى من شغله بالنفل ، فظهر المنع في حق النوافل دون الفرائض الحقيقي والواجب لعينه كما في " العناية " وغيرها . وكذلك حققه الطجاوى في "شرح الآثار" ( ١ – ٢٣٤ ) . وأما على ما فسر شيخنا فركعتا الطواف من الراجب للغبر \_ أي لختم الطواف\_ من غير تكلف، فيظهر الفرق ببن ركعتي الطواف وسمدة التلاوة، فالأول من الواجب لغيره والثاني من الواجب لعينه. و قال في " فتح القدير " و " العناية " : السجدة قد تجب بتلاوة غيره إذا سمعه من قصد ، فيتعلق بالساع لا بالاستماع ولا بالثلاوة ، وذلك ليس فعلاً من المكلف، ولاكذلك ركعتا الطواف. ودليل الحنفية في النهى عن ركعتي الطواف في الوقتين المذكورين أثر عمر الفاروق : a أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ااركمتين بذى طوى ، رواه البخارى ( ١ ــ ٢٢٠ ) في ( باب

من النبي عَلَيْهِ \_ وعائشة ، وكعب بن مرة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن عبسة ، ويعلى بن أمية ، ومعاوية . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس عن عمر حديث الطواف بعد الصبح والعصر) معلقاً ، والطحاوى (١ ــ ٣٩٦) موصولاً ، ووصله مالكِ كما في " الفتح " و " العمدة " ، ووصاه البيهتي في " سننه " ( ٢ ابن عفراء ( ۱ ــ ۱۷۹ ) ( باب الركعتين بعد العصر ) ، ورواه أحمد ( ٤ ــ ٢١٩ ) والطيالسي والبيهتي ، واعترف الحافظ في الإصابة " ( ٣ - ٢٨٨ ) أنه من طريق البغوى بسند صحيح ، وعزاه إلى " سنن النسائي" أيضاً ﴿ وَاللَّهُ مَنْ النَّسَائَى " أَيْضاً الكبرى) وفي الباب أثر عائشة . قال الحافظ في " الفتح " ( ٣ - ٣٩٢ ): رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد اللك عن عطاء عن حائشة أنها قالت : و إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين ، وهذا إسناد حسن انتهى . وما ذهب إليه أبوحنيفة من كراهية ركعتي العلواف بعد الصبيح والعصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن جبير والحسن اليصرى والثورى وأبي يوسف ومحمد ومالك كما في "العمدة" ، ودات عليه آثار عمر ، وعائشة ، و ابن عمر ، ومعاذ بن عفراء كما أشرنا إليه من قبل ، وأبدته أحاديث العموم في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين في " الصحيحين" بما لا تقارمه أحاديث الجواز كما أشار إليه الزيلعي في " التخريج" (١ – ٢٥٣) والأحاديث التي فيها استثناء ركعتي الطواف كلها ضعاف كما نجد تفصيلها في " نصب الراية ". قال الشيخ : ولنا أيضاً حديث أم سلمة : قال لها رسول الله عَلَيْهُ : و إذا أنيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك ، والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت ۽ رواه البخاري في تعميحه " ( ١ -٧٢٠ ) ( باب من صلى ركعتى الطواف خارج المسجد ) فلم ينكر عليها

حسن صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي على المصرحتى تغرب كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد المصرحتى تغرب رسول الله على . قال الراقم : وهذا استدلال لطيف لم أر من استدل به فى هذه المسألة ، ولولا وجه التأخير : النهى عن الصلاة بعد الصبح فلبس هناك أى مانع عن الصلاة ، ولاأى داع إلى التأخير ، وتطلع الشمس فى هذه المدة إلى عهد خروجها عن الحرم ، فصلت بعد ما خرجت من الحرم وطلعت الشمس ، فكان الحديث حجة فى المسألتين ، والبخارى أورد فى ترجمة هذا الحديث أثر عمر حجة فى البابين فكذلك حديث أم سلمة .

 الشمس . وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبع . عطاء بن يسار عن الخدري ، ولذا صححه العراقي . وأخرجه الدارقطني في "سلنه " ( ۱ – ۱۷۱ ) ولفظه : ( إن النبي ﷺ قبل له : إن أحدنا يصبح ولم يوتر قال : فليؤتر إذا أصبح ٤ . وفي طريق آخر : ٩ من نام عن وتره أو نسبه فليصله إذا أصبح أو ذكره ، وكذا رواه النرمذي مرسلاً عن زيد بن أسلم: و من نام عنى وتره فليصل إذا أصبح ، قال الراقم : وليس فيه تصريح أنه يعد صلاة الصبح ؛ ومورد النزاع هذا ، والله أعلم . وأيضاً قال الشيخ : وأما مسألة التخصيص بالرأى فقد يجوز إذا كان جلياً ؛ كما قد صرح به الحافظ ابن دقيق الميد بل الشيخ ابن الهام نفسه صرح بجوازه إذا كان الرأى جلياً . وقد رأيث أنهم يخصصون أحاديث المعاملات وأحاديث الأخلاق بالرأى من غير نكبر أحد على ذلك ، نعم بتورعون عنه في أحاديث العبادات. وقال الشافعية في حديث الباب : إنه عام وخصصه حديث صلاة التحية ، قال الشيخ : وإذن تحولت المسألة إلى مسألة أخرى أصولية خلافية ، وهي تعارض العام والخاص، فعند الشافعية يعمل بالعام فيما وراء الخاص تقدم الخاص أوتأخر أو لم يعلم التاريخ. وعند الحنفية : إن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإلا فيقع التعارض، فيحول إلى باب التعارض . أقول: وابر اجع شرح" التحرير " لابن أمير الحاج (٣ – ٤) لنفصيل الموضوع. ثم قال الثافعية: يؤخذ بالز الله فالزائد . قال الشيخ : وتعهير هم هذا جيد مؤثَّر أقوى بما يقوله الحنفية في باب النعارض . قال الشيخ : والراد من القول بالتعارض عندنا أن يعامل فيه بمقاسمة الأصول ؛ فإنه قد كثر تخصيص النوعيات بأحكام لا تكون في الجنسيات . قال الشيخ : وهذا التعهير في هذا الموضوع مني ، وإذن أصبح تعبيرنا أجود وأقوى منى تعبير هم حيث صارت ضابطتنا أشمل من ضابطتهم ، قال : ومقاسمة الأصول : أن يكون حكم واحد يصلح أن يندرج في عام ،

قال على بن المديني: قال يحيي بن سعيد:

وكذا يصلح لأن يكون فردا من أفراد الخاص ، فإدخاله في الذي أحق به وله مزية معه خاصة يسمى مقاسمة الأصول . فكذلك نقول : تجرى هذه الفاعدة فيا نحيج بصدده : بأن الشريعة تنهى عن الصلاة في هذبن الوقتين ، ثم ما كان دينا من الله في اللمة من الفرائض والواجبات لعينها جاز أداءه ، وما كان تبرعاً من الواجب لغيره أو النافلة لا يجرز أداءه . فإن شئت فقل : ما كان من الله على ذمة المكلف يجوز أداؤه وإلا فلا يجوز . قال الشيخ : وكذلك تفيد هذه القاعدة فيا تقدم في حديث: وأمراء الجرر يمبتون الصلاة عن وقتها ، فنقول : يعيد معهم بعد ما صلى منفرداً إذا كان الوقت متحملاً لما لا مطلقاً ، فنقول : يعيد معهم بعد ما صلى منفرداً إذا كان الوقت متحملاً لما لا مطلقاً ، والشافعية يقولون بإعادتها مطلقاً في الصلوات الخمس . قال الراقم : فعمل والشافعية بالخاص هناك ثم بالعام فيا وراء الحاص . والحنفية كأنهم عينوا لكل مصداقاً خاصاً يحيث لا يبني تعارض هناك في الواقع ، وإن كان ذلك في بادئ الرأى . وأرى أن ذاك هو الجمع والتطبيق الذى يرجعون إليه إذا لم يكن المرجيع بمكناً في الباب ، ثم إذا تعارضا تساقطا تعبير ركيك فير جيد .

ثم قال الشيخ في أحاديث الإعادة: إن غرض الشارع هو أداء الصاوات في مواقيتها ، لا أن يصلى في الوقت مراين كما يزعمه الشافعية ، نعم وقع الإذن بالإعادة معهم النزيلاً على رغبتهم بعد ما سأله سائل : أصلى معهم ؟ قال : نعم إن شئت . ويدل على ذلك لفظ أبي داؤد في "سننه " في ( باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ) من حديث عبادة بن الصامت قال : وقال رسول الله عليها بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها الله عليها بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها . فقال رجل : يا رسول الله أصلى معهم ؟ قال : نعم إن شئك ه . وظاهر : أنه لا تكون الإعادة إلا في ما معهم ؟ قال : نعم إن شئك ه . وظاهر : أنه لا تكون الإعادة إلا في ما

قال شعبة : لم يسمع فتادة من أبى العالبة إلا ثلاثة أشياء : حديث عمر : و أن النبى عَلَيْكُ الله الصبح حتى النبى عَلَيْكُ الله عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وحديث ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال : و لا ينبغى لأحد أن

يحتمله الوقت من الإعادة ، ولم يكن هناك مانع . وإذن لا يبقى لإعادة الصلوات كلها وجه قوى ، هكذا فليفهم والله أعلم .

قوله: لم يسمع تتادة الخ. قلت: قال الحافظ: وذكر أبو داؤد في "السنن " ويعقوب بن أبي شيبة في " المسند ": أن قتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . . . . منها الحديث في رؤية النبي عَلَيْكِ موسى ليلة الإسراء ، وحديث ما يقول عند الكرب ، قد صرح فيها بالساع فصارت خمسة ؛ لكن أحد الثلاثة المتقدمة \_ يريد حديث على \_ مو قوف فصح المرفوع أربعة ا ه. قلت : الأربعة الني ذكرها أبو داؤد في " سئنه " في ( باب الوضوء مني النوم ) : هي الثلاثة التي في " سئن النرمذي " ، والرابع حديث ابن عمر في الصلاة . وحديث : رؤية موسى وحديث الكرب زادها البيهي أيضاً في الصلاة . وحديث تتادة في الباب موصول لا شبهة فيه للانقطاع ، فعم سائر رواياته عن أبي العالية منقطعة ما عدا هذه ، وحديث الباب منه .

قوله: لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى . اختلفوا في شرحه فقيل: أراد به عليه في شرحه فقيل: أراد به عليه نفسه ، ثم احتاجوا فيه إلى تخريج المحامل وتوجيه شرحه ، فإن فضله على نفسه بشيال على جميع الأنبياء والمرسلين ثابت قطعاً ، فما ظنك بسائر البشر فهو سيد البشر وسيد ولد آدم أجمعين وسيد الذبيين عليهم صاوات الله وسلامه ، فقال البدر العبنى في ولد آدم أجمعين وسيد الذبيين عليهم صاوات الله وسلامه ، فقال البدر العبنى في

يقول : أَنِا خبر من بونس بن مني » وحديث على : ﴿ القَصْاةَ ثَلَاثَةَ ﴾ .

" العمدة " (٧ – ٤١٨): إنما قال صلى الخشى على من سمع قصته أن يقع فى نفسه تنقيص له فذكره لسد هذه الذريعة. وقد فصل الكلام فيه في "العمدة" (٧ – ٣٩٧).

قول : حديث على . حديث على هذا موقوف من قوله : وليس بمر فوع كما يقوله الحافظ في " تهذيب التهذيب " ( ٨ – ٣٥٤ و ٣٥٦ ) ، وفي "العرف الشدى": أخرجه البيهتي في "سننه الكبرى"، وقد بحثت عنه في "السنن" في مظانه فلم أظفر به وطال بحثى عنه في سائر أمهات الحديث ، وظفرت به بعد برهة طويلة من الدهر "زيد على عشرين سنة في " الإصابة " ( ٢ – ٤٥٨ ) مر فوعاً عن عجلان ، فقال الحافظ : رواه مر فوعاً عبلان موتى رسول الله عليه أخرجه عبد الصمد بن سعيد في "طبقات الحمصيين" . فإذن هو موقوف على على "، وروى مر فوعاً أيضاً عن عجلان والله الموفق .

قنيها : قال الشيخ : أما ما قلنا من كراهة الصلاة – أى النفل – فى الأو قات الثلاثة مع صحتها فاجهاع الكراهة مع الصحة غير مستبمد . وقال الشيخ ابن الهام فى "التحرير" فى مباحث الأمر والنهى وفى "فتح القدير" من الصيام قبيل الاعتكاف ما ملخصه : إنها بجتمعان فى المعاملات دون العبادات فإن فى المعاملات جهتين : جهة الدنيا وجهة الدين . وأما فى العبادات ففيها جهة واحدة وهى الأخروية فقط . قال شيخنا : يازم على هذا إرتفاع باب الكراهة من الصلاة . قال : ويحتمل أن يقال : إن الكراهة فى نفس الصلاة لا تجتمع مغها ، أما الكراهة فى بعض ما يكون خارجا من الصلاة كالوقت فتجتمع ، فإذن يصح قوله ، ولايرد الاشكال من ارتفاع باب الكراهة بالكلية . قال : ويفيد هذا الشافعية فيا أشكل عليهم من عدم اجهاع الصحة مع الكراهة التنزيهية

### -: بأب ما جا في الصلاة بعد العصر :-

حد ثناً قليبة نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( إنما صلى رسول الله عَيْنِهِ الركعة بن بعد العصر لأنه أتاه مال

و هو قول عندهم .

قال الراقم: وقد حتى صاحب" العناية " عن " النهاية ": أنه نقل اجماع الجواز مع الكراهة عن الكرخى والأسبيجاني، انظر "العناية" ( ١ - ١٦١) على هامش "الفتح"، واستوعب صاحب "البحر" الكلام فيه فراجعه. ويقول ابن الهام: النهى الوارد يفيد كراهة التحريم، وقول صاحب " الهداية ": لا تجوز الصلاة الخ، إن أريد من عدم الجواز عدم الصحة ـ والصلاة عام ـ لم يصدق في كل صلاة، لأنه لو شرع في نفل في الأوقات المكروهة صح شروعه . . . وإن أريد عدم الحل كان أعم من عدم الصحة ، فلا يستفاد منه خصوص ما هو وإن أريد عدم الحل كان أعم من عدم الصحة ، فلا يستفاد منه خصوص ما هو حكم الفضاء من عدم الصحة ، وهو مقصود الإفادة . والظاهر : أن مقصوده هو المعنى الثاني ، ولذا استدل بحديث عقبة بن عامر ، وهو إنما يفيدعدم الحل في حنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه ، والمفيد لها قوله والمنافئ : حنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه ، والمفيد لها قوله والمنافئ المنافئ بين قرني شيطان الح، . . . . . فإنه أفاد كون المنع لما اتصل حققه وراجعه للتفصيل ( ١ – ١٦١ ) فقد أنينا به مختصراً بتغيير كلمات من لفظه .

#### -: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر :-

حدیث عائشة فی "الصحیحین " فی الرکعتین بعد العصر " البخاری " (۱ – ۸۳ ) (باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ) و " مسلم " (۱ – ۲۷۷ ) (باب الأوقات النی نهی عن الصلاة فیها ) قالت : درکعتان لم یکن

فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد العصر ثم لم يعد لها ، . وفي الباب عني رسول الله عَلَيْهُ يدعها سراً ولا علانية وكعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر، ــ واللفظ للهخارى ــ يدل على مواظبته عَلَيْكُ . و حديث ابن عباس في الباب حديث السنن ، وكذا حديث أم سلمة الذي أشار إليه في الهاب ، رواه الهخاری موصولاً فی ( باپ إذا كلم وهو يصلی ) ( ۱ ــ ۱٦٥ ) وفی ( المغازى ) ومعلقاً في ( المواقبت ) ورواه " •سلم" ( ١ – ١٧٧ ) وفيه : و أنانى ناس من عبد القيس بالاسلام من أو مهم فشغاونى عني الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هانان ، فهذان الحديثان يدلان على أنه عَلَيْكُ شغل عني الركعتين بعد الظهر فقضاها بعد المصر ، والصريح في عدم المداومة بل فعله مرة : هوجديث أم سامة عند اللسائي و فيه : ﴿ صلى في بيتها بعد العصر ركعتبن مرة واحدة ﴾ وفي لفظ آخر عنده: ولم أره يصليها قبل ولا يعد ، وما تأول به ابن حمير فيها بعدم علمها وقال : والمثبت مقدم على النافي فأقول : ولكن عارضه حديث مائشة : عند الطبراني ، وفيه : ﴿ لَمْ يَصَالُهَا بَعْدُ ﴾ وفيه : أبو يحيى القتات انظر " الزوائد" ( ٢ ــ ٢٢٣ ) . وأيضاً المدار في علم الواقعة على أم سلمة رضى الله عنها دون عائشة وقد أنكرت أم سلمة على عائشة في وضع حديثها في غير محله كما سيأتي مفصلاً من رواية أحمد ، فكيف يقدم مثل هذا المثبت على الناق . فاختلف الأثمة نقال الإمام الشافعي: بجواز الركعتين بعد العصر، وقال أبوحليفة ومالك: بعدم الجواز، ومحمل صلاته عَلَيْكُ عند الحلفية : أنه كان ذلك من خصائصه عَلَيْكُ ، واستدلوا بما في " صبح الهخارى" (١ – ١٦٤) (باب إذا كلم وهو يصلي الخ) وفيه : و وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها ، ورواه في " شرح معانى الآثار" ( ١ – ١٧٩ و ١٨٠ ) مع طرق كثيرة وألفاظ متفقة المعنى من ضرب عمر وتعزيره بالضرب منى يصلى ركعتين بعد العصر، وظاهر أن هذا لابد أن

عائشة وأم سلمة وميمونة وأنى موسى. قال أبوعيسى حديث ابن عباس حديث حسن .

يكون على رؤس الأشهاد و بمرأى منهم و مسمع ، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجهامًا كما حققه في " العمدة " ( ٢ ــ ٥٩٠ ) قال : وذكر الماوردي مع الشافعية وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصياته . وكذلك حكاه عن الحطابي وابن عقيل قال : وقال الطبرى : فعل ذلك تنبيها الأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم . و قد حقق الطحاوى الخصوصية ببحث مشبع على هادته . فيكون اجهاعاً ، فمن الجائز أن نقول أن ما ذهب إليه أبوحليفة ومالكِ هو مُذَهِبِ جُهُورِ الصَّحَابَةِ . ويقول أبرمحمد عبد الله السَّمَر قندي الدارمي في كتابه " المسند " ( ص - ١٧٥ ) بقوله: سئل أبومحمد عنى هذا الحديث فقال : أنا أقول بمديني عمر عن النبي عَلَيْكِ : و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث الهاب حجة لأبي حليفة ومالك ، ويقول الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢ – ٥٢) و"التلخيص" (ص – ٧١) بعد ما هز اه إلى "صحيح ابن حهان" أيضاً : هو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة اه. وكذلك يحتج بحديث أم سلمة عند الطحاوى في " شرح الآثار " ( ۱ – ۱۸۰ ) وفيه: ﴿ فَقَلْتُ مِا رَسُولُ اللَّهُ: أَفْتَصْمِيهِا إِذَا فَاتْنَا ؟ قَالَ : لا ﴾ وعزاه الحافظ في " الفتح" ( ٢ ــ ٥٢ ) إلى الطحاوى وضعفه فقال : فهي رواية ضعيفة لاتقوم بها حجة ، وعزاه في " التلخيص " إلى أحمد وسكت عليه ، وترجمه بعنوان " فائدة " . أقول : حديث أم سلمة هذا رواه أحمد وابن حهان والطحاوى ، ويقول الهيئمي في " الزوائد" ( ٢ ــ ٢٢٤ ) : ورجال أحمد رجال الصحيح اه. ورجال أحمد : يزيد عنى حاد بن سلمة عنى الأزرق بن أيس عن ذكوان عنى ام ساءة، ومن هذا الطريق يرويه الطحاوى عن على بن شيبة عنى يزيد بن هارون الح،

وقد روى غير واحد عن النبي ﷺ أنه صلى بعد العصر ركعتبن ، و

وعلى بن شيبة ذكره في رجال الطحاوي أنه نزل مصر من بغداد وحدث بها ولم يذكره بجرح ولا تعديل . وبالجملة لو كان مغـز في رواية الطحاوى من أجل على بن شيبة فلا مغمز في رواية أحمد أصلاً، فن العجائب أن في " الفتع" يعزوه إلى الطحاوى فقط ويقول : "وفيه ما فيه " يشير إلى قوله : " فهي رواية ضميفة " ولم يعز إلى أحمد ولا إلى ابن حبان ، ولما عزاه في " التلخيص" إلى أحمد سكت عليه ، ولم يصرح بالتصحيح ، ومن المستهمد جداً أن يذهل في " الفتح" على رواية أحمد ، وليس من المكن أن يضعف رجال أحمد هؤلاء الأعلام الثقات ، ولذا سكت عليه . وبذلك يعلم قدر تحامله على الحنفية . اللهم إلاأن يدعى ذهوله عن رواية أهمد، ومع هذا فيؤخذ بعدم التصريح على التصحيح مع هلمه بالصحة، فيزيد بن هارون ثقة متقن من رجال السنة ، وجاد بن سلمة ثقة من رجال "مسلم" ونقم على البخارى تماميه عن جديثه وروايته عمني دونه في المدالة ، راجع " الميزان " و" النهذيب" ، ورجمه أهمد على حاد بن زيد كما في " الميزان " ، وأزرق بن قيس من رجال " البخارى" بصرى ثقة ، وذكوان هو أبوصالح السان من رجال الستة ثقة ثبك ، فلا أدرى كيف يحجم عن الصحيحه أحد . ثم الحديث شاهد من حديث عائشة عند أبي داؤد من طريق ابن إسماق بلفظ: ﴿ كَانَ يَصِلَى بَعْدُ الْعَصِرُ وَيَنْهِي وَيُواصِلُ وَيَنْهِي مِنْ الوصال؛ ويقول الحافظ في " التلخيص " (ص - ٧١ ) : وينظر في عنمنة محمدِ بن اسحاق . قلت : رواه أبوداؤد وسكت عليه ، ورواه البيهمي في « للكبرى» ( ٢ – ٤٥٨ ) وسكت عليه ، بل استدل به على اختصاص المواظبة . ــ أقول : أبل هو دليل على مطلق الاختصاص . وبالجملة فهو صبيح أو مما يحتج به عند البيهتي ، واستدل العلماء به في النهي عن الوصال فإذن لا يقل عن أن يكون شاهداً .

هذا خلاف ما روى عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .

وقال الشيخ : قال بمض الناس : إن يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة فيه شيُّ فإن حماداً تغير حفظه . قال: وقد استقريت "كناب مسلم" فاستخرجت منه روایة یزید بن هارون عن حاد بن سلمة نی مواضع کثیرة ــ فکیف پمکم ذلك على مثل هذا السند . و مر الشيخ جلال الدين السيوظي على حديث أم سلمة هذا في « الحصائص الكبرى» وصححه وقال فيه ( ٢ ــ ٢٣٩ ) : وأخرج أهمد وأبويعلي وابن حيان بسند صحيح عن أم سلمة الخ. فالحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأبويعلي والطحاوى وعزاه صاحب " ترتيب المسند " إلى البيهقى مِ وز " هتى " ولم أر فيه إلا ما في معناه حديث عائشة في النهي عن الوصال والصلاة بعد العصر ، وروى عن حاد عن الأزرق عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة وايس فيه ثلك الزيادة . وبالجملة حديث أم سلمة هذا في أعلى مراتب الجسي لذاته ، والشيخ رحمه الله كان يرى أن مسلماً يخرج حديثاً حسناً لذاته في كتابه مع اشتراطه الصحة في كتابه وكان يقول : حصل لى ذلك باستقراء كتابه ، وكذلك حجتنا : حديث رواه البخاري (۱ – ۸۳ ) (۱۱ب لا تنحري الصلاة قبل غروب الشمس) مختصراً ، وأحمد في " مسلده " مطولاً عن معاوية رضي الله عنه قال : و إنكم لتصلون صلاة لقد صينا رسول الله عَلَيْكُ فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعنى الركعتين بعد العصر ، وهذا لفظ " الصحيح " ، وفي " المسند " (٦ ـ ٣٠٩): و إن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها : هل صلى النبي عَلَيْكُم العصر شيئًا ؟ قالت : أما عندى فلا ، ولكن أم سلمة أخبرتني أذه فعل ذلك ، فأرسل إلبها فاسألها ، فأرسل إلى أم سلمة فقالت : نعم دخل على بعد العصر فصلى سجدتين . . . . . . الخ ۽ وكذلك في " مسند أحمد " ( ٦ – ٢٢٩ ) ميني حديث عهد الرحمج بن الحارث بن هشام قال : ﴿ فَدَخَلْنَا عَلَى مُرُوانَ وَعَنْدُهُ نَفْرٍ ، وحديث ابن عواس أصح حيث قال : لم يعد لها .

فيهم عهد الله بن الزبير ، فذكروا الركعتين اللتين يصليها ابن الزبير بعد العصر فقال له مروان : ممن أخذتها يا ابن الزبير ؟ قال : أخبرنى بها أبوهريرة عي عائشة ، فأرسل مروان إلى عائشة : ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله على كان يصليها بعد العصر ؟ فأرسلت إليه : أخبرتني أم سلمة ، فأرسل إلى أم سلمة : ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبر تها أن رسول الله عَلَيْ كان يصليها بعد الدصر ؟ فقالت : يغفر الله لعائشة ! لقد وضعت أمرى على غير موضعه ، صلى رسول الله عَلَيْكُ الظهر وقد أنى بمال فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ثم انصرف إلى وكان بومى فركع ركعتين الخ ۽ وفيه قالت أم سلمة : ﴿ مَا رَأَيْتُهُ صَلَاهَا قَهِلُ وَلَا يَهِدُ ﴾ . وفي " الفتح" ( ٢ ــ ٥٢ ) : وقد روى النسائى أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة فذكرت أم سامة قصة الركعةين حيث شغل عنها . وفي " الزوائد " ( ٢ ــ ٢٧٤ ) : عني أحمـد باسناد فيه ابن لهيمة من قبيصة بن ذويب أن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله عَلَيْهِ صلى عندها ركمتين بعد العصر فكالوا يصاونها ، قال قبيصة : فقال زيد بن ثابت : يغفر الله لعائشة ! نحق أعلم برسول الله عَلَيْكُ من عائشة ، إنما كان ذلك لأن ناساً من الأعراب . . . . . . ( فذكر قصة شغله عَلَيْهِ عَنْهَا ) وَفَ "مسند أحمد" (٦ ــ ٣١١) عن يزيد بن أبي زياد قال : سألك عبد الله بن الحارث عن الركعتين بعد الدصر فقال : كنا عند معاوية فحدث ابن الزبير عن عائشة: أن النبي عَلَيْكُ كان يصليها، فأرسل معاوية إلى عائشة \_ وكنت فيهم \_ فسألنا فقالت: لم أسمعه من النبي عَلَيْكُ ولكن حدثتني أم سامة فسألتها فحدثت أم سلمة ﴿ فَلَاكُرِ القَصَّمَ ﴾ . . . . . . فقالت أم سامة : ولقد حدثتها أن رسول الله عَلَيْكَ نهى عنها ، قال : فأنبك معاوية

وقد روی عن زید بن ثابت نحو حدیث ابن عهاس . وقد روی عن فاخبرته بذلك فقال ابن الزبیر : آلیس قد صلاها لا آزال أصلیها ، فقال له معاویة : إنك فقال لا ترال تحب الخلاف ما بقیث ، ومثله (۲ – ۳۰۳) و (۲ – ۱۸۶ ) . وبالجملة فإنكار معاویة ومروان علی ابن الزبیر ، وإنكار أم سلمة علی عائشة ، وهذه المحاورات والمقارلات كل ذلك بدل علی أن التشریع المام فی أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبیر بل دلت الروایات علی أن عائشة لم تصب فی اجتهادها رفی ظنها التشریع عاماً والله أعلم . وأیضاً أصبح المدار فبها أم سلمة و عندها الخبر الیقین ، [فإن القول ما قالت حدام]

وبالجملة فاضطرب حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرها، ولأجل هذا رجع الثرمذي حديث ابن هباس على حديث عائشة في "الصحيحين" فقال: وقد روى غير واجد عن الذي عليه النهي عليه اله صلى بعد الهصر ركعتين . . . . وحديث ابن عباس أصبع . ثم ما ورد في آخره هنا زيادة قوله : لم يعد لها " فإذن اللفظ هذا أصرح في المقصود حداً . ومن أدلتنا ما رواه عبد الرؤاق في "مصنفه " عن أبي سعيد : نذمل ما أمرنا ، وفعل النبي عليه ما أمر ، كذا قاله الشيخ ، وبالأسف لم أر "المصنف " ولا من حكاه عنه مع تصفح وتفتيش ، فدل هذا على أنه يجملها على الخصوصية كما حكاه عنه مع تصفح وتفتيش ، فدل هذا على أنه يجملها على الخصوصية كما مشروعيتها كما قال البيهتي ثم مي بعده ، ولفظ البيهتي في "الكبرى" ( ٢ \_ ممروعيتها كما قال البيهتي ثم مي بعده ، ولفظ البيهتي في "الكبرى" ( ٢ \_ ممروعيتها كما قال البيهتي ثم مي بعده ، ولفظ البيهتي في "الكبرى" ( ٢ \_ ممروعيتها كما قال البيهتي ثم مي بعده ، ولفظ البيهتي في "الفتح" ( ٢ \_ ٧ ) هاتين الركعتين بعد وقوع القضاء الخ . وحكاه في "الفتح" ( ٢ \_ ٧ ) عنه : قال البيهتي : الذي اختص به عليه المداومة على ذلك لا أصل القضاء عنه : قال البيهتي : الذي اختص به عليه المداومة على ذلك لا أصل القضاء عنه : قال البيهتي : الذي اختص به عليه المداومة على ذلك لا أصل القضاء عنه : قال البيهتي : الذي اختص به عليه المداومة على ذلك لا أصل القضاء عنه : قال البيهتي : الذي اختص به عليه المداومة على ذلك لا أصل القضاء ( م \_ ١٨ )

عائشة فى هذا الباب روايات: روى عنها: و أن النبي عَلَيْكُ ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وروى عنها عن أم سلمة عن النبي عَلَيْكُ أنه: ونهى من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ،

اه. قال الراقم: وفيما سقناه مين روايات أم سلمة دليل على نفس الاختصاص، وذلك فهمته أم سلمة ، ولذا أنكرك على عائشة ، وفهم ذلك كثير من الشافعية كالخطابي والماوردي والسيوطي على خلاف ما يدعيه البيهتي ، وظاهر أن الجزئيات الخاصة والأحداث لا تقاوم القواعد العامة ، والأحاديث في النهي بلغك التواثر حكما تقدم حوراجع " فتح الملهم" لشيخناالعبماني (٢ ح ٣٧٠). والمسألة مختلف فيها من عهد السلف ، وقد علم ذلك من روايات أهمد في مسلده " ، وما ذكره الترمذي دل على أن أكثرهم على ما عليه الحنفية والله أعلم .

قوله: وروى عنها عنى أم سامة . رواية عائشة عنى النبى وَ الباب من غير واسطة أم سلمة كما نقدم الإشارة إليه فى كلام المصنف: "وفى الباب عن عائشة". قال شيخنا: فلعل لفظ "عنى أم سلمة "غير صحيح . أقول: ويستفاد من حواشى الطبعة الحلبية أن كلمة "عن أم سلمة "عليها كلمة الإلغاء فى بمض النسخ أى مكتوب عليه لفظة "لا" إلا أن يشير إلى رواية عائشة عنى أم سلمة ما أخرجه أحمد فى "مسنده" منى قصة معاوية وابن الزبير . لعائشة فى الهاب روايتان: الأولى: ما فى "الزوائد" عن "أوسط الطبرانى": قالت: وفات رسول الله بينيا ركعتان قبل العصر فلما انصرف صلاها ثم لم يصلها بعده . قال: وفيه: أبو يحيى القتات ضعفه أحمد وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى اه . والثانية : أخرجه أبوداؤد فى "سنه": ويصلى بعد العصر وينهى عنها الح . وقد نقدم ، فكل منها يحتمل، والأظهر هو الأولى .

والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح تطاع الشمس إلا ما استثنى من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطاع الشمس بعد الطواف. فقد روى عن النبي عَلَيْكِ رخصة فى ذلك ، وقد قال به قوم مني أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكِ ومن بعدهم . وبه يقول الشافعي وأحمد واسماق . وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكِ ومن بعدهم : الصلاة بمكة أيضاً بعد العصر وبعد الصبح . وبه يقول سفيان الثورى ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة .

قوله: إلا ما استنى من ذلك. الاستثناء ثبت من طريق ضعيف فى حديث أبى ذر عند الدارقطنى مرفوعاً: ولا يصلى أحدكم بعد الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة ، يقول ذلك ثلاثاً. قال الزيلعى (١ ــ ٢٥٤): هو حديث ضعيف. وحكاه عن أهد والبيهتى وغيرها، وحكى عن "الإمام" أنه معلول بأربعة أشهاء راجعه للنفصيل. والظاهر أن الترمذي يشير إلى حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب السنن: أن النبي عليه أن الترمذي يشير إلى حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب السنن: وصلى أية ساعة شاء من لبل أو نهار ». واستدل به الشافعي على جواز النافلة بمكة في الأوقات الحمسة بدون كراهة ، ووقع في إسناده اختلاف ، ولأجل الاختلاف لم يخرجاه ، كما قال ابن دقيق العيد ، انظر للتفصيل " الزيلعي" (١ ــ ٢٥٧)

هُولُك : وأحمد . هذا خلاف ما فى كتب الحنابلة ، فقد ذكر فى " المغنى" ( ١ — ٧٦٧ ) مذهب أحمد كأبى حنيفة ، فلمل ما عند الترمذى رواية عنه ، وَنَانَ مذهب جمهور الأثمة عدم الجواز .

### -: باب ما جا في الملاة قبل المفرب :-

- : باب ما جاء في الصلاة فيل المغرب :-

الركعتان قبل المغرب: اختلف فيها الأثمة الأربعة، فلم يقل بها أبو حنيفة ومالك، وقال أحمد بالجواز فقط، واختلف فيها قول الشافعي، فذكر النووى في "شرح المهذب" ( ٤ ــ ٨ ) استحبابها، وذكر في "شرح مسلم ": أن الأشهر عدم الاستحباب. فإذن هو: الجواز فقط مثل مذهب أهد على وفق ماذكره ابن قدامة في "المغنى " ( ١ ــ ٧٧٠) وإن كان نقل الترمذي والحافظ في "الفتح" على خلافه، وما ذهب إليه أبوحنيفة ومالك هو مذهب كثير من الساف كما ذكره ابن المهام في " فتح القدير " (١ ــ ٧١٧) ما سيأتي . ثم الاستحباب عند الشافعية بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع كما سيأتي . ثم الاستحباب عند الشافعية بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن في الإقامة ، أما إذا شرع فيها فيكره كما في " شرح المهذب ". و اختار الشيخ ابن الحهام منا الجواز فقال: ثم النابك بعد هذا هو نني المندوبية ،

وحديث الباب الشافعية ، وأحيب عنه بأن المراد: اللبث بين الأذان مقدار الصلاة . ويرده ما في "محيح الهخارى" من حديث عبد الله بن مغفل (ص – ١٠٩٥) (باب الصلاة قبل المغرب) و (ص – ١٠٩٥) (باب لهى النبي عَلَيْتُهِ عن النبي عَلَيْتُهِ قال : وصلوا النبي عَلَيْتُهِ قال النبي عَلَيْتُهِ قال : وصلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخدها الناس سلة» . قال شيخنا : وإني استقريت وتصفحت كتب الحديث لحديث عبد الله بن مغفل : وبين كل أذانين صلاة ، ولحديثه : وصاوا قبل صلاة المغرب ، هل ها حديثان أم حديث واحد ؟ فلم أجد فيه شيئاً من المحدثين إلا أن البخارى (١ – ٨٧)

لما أراد التهويب على الفصل بين الأذالين أخرج فيه حديث الباب، ولما بوب على الصلاة قيل المغرب أخرج فيه حديث عبد الله بن المغفل: « صاوا قبل صلاة المغرب » ولكن كلام الزيلعي في " نصب الرأية " يشير إلى أنها حديث واحد بلفظين حيث قال \_ بعد حديث الباب \_ : وفي لفظ للبخاري قال : «صاوا قبل المغرب ، . الظر " نصب الرايـة " ( ٢ ــ ١٤١ ) و أخرج البزار في " مسنده " مرفوعاً من حديث عهد الله بن بريدة عنى بريدة كما في " الزوائد " ( ٢ - ٢٣١ ) بذلك اللفظ في الباب ، وكذا السيوطي في " اللآلي " ( ص \_ ٣٠٦) وأخرجه الزيلمي ( ٢ ــ ١٤٠ ) بلفظ : د إن عند كل أذانين . ركعتين ماخلا المغرب ۽ وعزاه إلى الدارقطني و البيهتي والبزار . وذكر هذا اللفظ ابن الجوزي في " الموضوعات " كما حكاه الزيلعي وقال : ونقل عني الفلاس أنه قال : كان حيان ـــراوى الحديثـــ هذا كذاباً اه . قال السيوطي ف " اللآلي المصنوعة " (ص - ٣٠٦) - طبع الهند - : قال البزار بعد تخريجه : لا نعلم رواه إلاحيان وهو بصرى مشهور ليس به بأس. قال الهيشمي في " مجمع الزوائد " لكنه اختلط ، وذكره ابن عدى في الضعفاء ا ه . ثم يقول السيرطي : وحيان هذا غير الذي كذبه الفلاس ، ذاك حيان ابن عبد الله ـ بالتكوير ـ أبو حيلة الدارمي ، وهذا حيان بن عبيد الله \_ بالنصغير \_ أبو زهير البصرى ، ذكرها في "الميزان" . . . . . ثم حكى عن " اللسان " في ترجمة البصرى : وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال إسماق ابن راهویه : كان رجل صدق ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول فلم يصب ا ه . ومن العجيب أن الحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعي حكيا كلام ابن الجوزى ولم ينبها بما نبه عليه السيوطي من الفرق بين حيان ابن عبدالله وحيان بن عببد الله ، والذي كذبه الفلاس هو الأول لا الثاني ، وحديث البزار أخرجه الدارقطني أيضاً (ص ـــ ٩٦) انظر "الفتح" (٢ــ ٩٠) و "الزيلعي"

( ۲ – ۱٤٠ ) ، والهدر العيني حكى عن البزار توثيقه واكن لم يتنبه المالك هو أيضاً. نعم نهه عليه ابن حجر في " اللسان " كما حكاه السيوطي ، وكذلك الذهبي في "الميزان" ( ١ ــ ٢٩٢ و ٢٩٣ ) وحكاه السيوطي ، ولكنه قال في حيان بن عبد الله: "أبوحيلة" كما في ظبعة " اللآلي" \_ بالحاء المهملة وبالياء \_ ( آخر الحروف ) وفي الميزان "أبو جُهلة" بـ بالجيم وبالموحدة ــ وأرى ما في " اللاَّل " تصحيفاً من الناسخ . وقال البيهتي في "معرفة السنن والآثار " كماحكاه الزيامي في " التخريج " (ص ــ ١٤٠) وفي " السنن الكبرى " كما ذكره السبوطي ف " اللآلي " ( ص - ٣٠٧ ) عنصراً : بأنه أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمَّن ، أما السند فهو عهد الله بن بريدة عن عهد الله بن مغفل لا عني أبيه بريدة ، وأما المثن فهو َأن زيادة الاستثناء من حيان َ بن عهيد الله ، ولعله لما رأى المامة لا تصلى قبل المغرب توهم أنه لا يصلى فزاد هذه الكلمة ، وكان ابن بريدة نفسه يصلي قهل المغرب ركعتين انتهى ملخصاً، وأشار إليه الحافظ في " الفتح " مختصراً . قال شبخنا : وحندى قرائن من سياق روايات الدار قطني لهذا الحديث أنه ليس بمدرج مع حيان بل ممنى فوقه . أقول: ويجتمل أن يكون صلاة ابن بريدة نظراً للإباحة دونالسنية ، والأمر في الحديث كان للسنية و الندب فلايعارض الاستثناء وفعله على أن العبرة لما روى لا لما رأى والله أعلم . فيني الصلاة قبل المغرب على الإباحة ، ويحتمل أن يقال في الحديث من غير الاستثناء : إن الأمر للإباحة دون الندب ، ومنشأ الأمر دفع ما يتوهم من أن النهى عن الصلاة بعد العصر عمتد إلى صلاة المغرب فلا يصلى قبلها ، فأباح أنه يجوز بعد الغروب قبل صلاة المغرب والله أعلم . قال شيخنا: ونقول بعد تسليم إباحة الركهتين قبل المغرب كما يقوله الشيخ ابن الحام: أن الحديث لا يدل على الندب لما في " صبيح البخارى" (ص ـــ ١٥٧) و " سنن أنى داؤد " (١ - ١٨٩) ( باب الصلاة قبل المغرب): قال في الثالثة: و لمني شاء حل أنا هناد نا وكيع عن كهمس بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن معفل عن النبي عَلَيْكُ قال : ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ) .

وفى الباب عن عبد الله بن الزبير . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح . وقد اختلف أصحاب النبي عَلَيْكُ في الصلاة قبل المغرب ، فلم ير بمضهم الصلاة قبل المغرب . وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ : أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركمتين بين الأذان

كراهية أن يتخذها الناس سنة ، قال : والفرق بين السنة والاستحباب بعيد في نصوص الشارع اه . بريد أنه ربما يطلق في تعبيرات الشارع السنة وبراد بها الندب ، وتعبيرات الشارع أرفع من أن تنزل على المصطلحات الرائجة بين القوم . وقال ابن شاهين في كتاب "الناسخ والمنسوخ" بالنسخ لحديث بريدة كما حكاه البدر العيني (٣ ــ ٦٧٥) . فدل ذلك على تصحيحه لحديث بريدة مع الاستثناء والله أعلم .

قُولِك : عن كهمس بن الحسين . كذا في النسخ المطبوعة بالهند ، وفي النسخة الحلبية المصرية : كهمس بن الحسن مكبراً لا مصغراً وهو الصحيح المطابق لما في كتب الرجال ، وليس هناك كهمس بن الحسين ، انظر ترجمة كهمس بن الحسين في " التهذيب" ( ٨ ــ ٤٥٠ ) .

قوله: قد روی عنی غیر واحد الخ. نقول: و حجتنا ما فی " سنن أبی داؤد" (ص – ۱۸۹) عن طاؤس سئل ابن هم عنی الرکعتین قبل المغرب نقال: و ما رأیت أحداً علی عهد رسول الله علیها و اسناده حسن . قال ابن الهام: سکت عنه أبوداؤد والمنذری بعده فی " مختصره " و ملما تصحیح. وقال النووی فی " الحلاصة ": اسناده حسن حکاه الزیلعی و ملما العینی فی " العمدة " (۳ – ۲۷۰): و سنده صحیح،

والإقامة . وقال أحمد وإسماق: إن صلاها فحسرم ، وهذا عندها على الاستحهاب. ثم ابن الهام قد أفاض في مداحي البحث هنا فيحث بحثًا متينًا حديثًا وفقهًا و أصولاً فراجعه مني (١ ــ ٣١٧) مني تتمة في ١ باب النوافل ، وراجع " فتح الملهم " ( ۲ ــ ۳۷۷ ) ، وقد اعترف النووى في " شرح مسلم " ( ۱ - ۲۷۸ ) في ( باب استحباب ركمتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ في " الفتح": بأن الخلفاء الأربعة وجهاعة من الصحابة كانوا لا يصلونها . ولكن الحافظ تمقيه بأن المنقول عن الخلفاء من طريق إبراهيم النخمي وهو منقطع . قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثير من المحدثين ، والحافظ نفسه صرح به ف" التهذيب" . علا أن الانقطاع ايس بقادح في الصحة عند مالك وأبي حنيفة و قد ذكره الحافظ عن مالك . والله أعلم . ولفظ النووى: لم يستحبها أبو بكرو همر وعَبَّان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء ، قال : و قال النخمى: بدعة ولكن قال: والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وفي " فتح الياري" ( ٣ ــ ٤٩ ) و" العمدة " ( ٣ ــ ٧٧٤ ) : قال الأثرم: قلت لأحمد: الركمتين قبل المغرب ؟ قال: ما فعلته قط إلامرة حبنُ سمم الحديث وفي "الفتح": حتى سمعت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على أنه صلاها مرة قبل باوغ الحديث، ثم لما سمع الحديث استمر على أدائها، وظاهر لفظ البدرالعيني : أنه لم يصل قبل بلوغه الحديث، وصلامًا مرة بعد سماعه الحديث يتحقق العمل عليه، و هو دأمه المعروف. والصواب عند شيخنا لفظ البدرالعيني قال: ويدل عليه ما في "مسند أحمد" ولم أدرك ذلك مع تصفح المظان. وبلفظ: وحين سمت الحديث ۽ في " المغني " ( ١ ــ ٧٧٠ ) ، فالظاهر بل المتمين أنه وقع التصحيف في "الفتح" في كلمة "حيني " فتغيرت إلى "حتى"، وأيضاً قوله " إلامرة " لا يلائم "حتى" كما لا يخني ، ويحتمل أن يكون قول الشبخ ما عيم أحمد في "بدائع الفوائد" فوقع الخطأ في الضبط والله أعلم .

قنيبيه : مِمَا وَقِع فِي حَاشَيَة " التَّرَمَذِي " (طَبِع الْهَنَد ) ( ١ – ٢٦ ) عَلَى "اللمعات" للشيخ عبد الحق الدهاوي من حديث بريدة الأسلمي : و أن الذي عليه وأبابكر وعمر لم يصلوها ، فخطأ فإن المروى في حديث بريدة هو استثناء المغرب بلفظ: ﴿ إِلَّا المَغْرِبِ ﴾ أو: ﴿ مَا خَلَا المُغْرِبِ ﴾ . وأما الحديث المذكور فهو من رواية إبراهيم النخمي مرسلاً في " كتاب الآثار " ( ص – ٢٦ ) ( باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منها،) قال محمد : أخبر نا أبو حنيفة عني حماد قال : سألت إبراهيم عن العدلاة قبل المغرب فنهانئ وقال : و إن النبي عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر لم يصاوها ۽ والزيلمي ( ١ - ١٤١ ) قال : هو معضل . قال الراقم : إذا كان الحذف من آخر السند فهو المرسل ، والمفضل ما سقط من وسط الإسناد اثنان فصاعداً على ما هو المعروف في المصطلح، وعلى هذ افهو مرسل لامعضل والله أعلم . وفي مذكرة تخطوطة للشبخ رحمه الله : وهو في "الكنز " ( ٤ ـــ ١٩٢ ) من طريق آخر. قلت : عن منصور عن أبيه : و ما صلى أبو بكر وعمر وعمّان الركعتين قبل المغرب ۽ وعلقه البيهتي من سفيان عن منصور عني إبراهيم : ولم يصل أبو بكر ولا عمر ولا عُمَّان رضي الله عنهم قبل المغرب، ﴿ وَيَادَةُ عَمَّانَ ﴾ وقال سفيان : نأخذ بقول إبراهيم ، أنظر البيهتي ( ٣ ــ ٤٧٦ ) . وفي " بدائع الفوائد " (٤ ــ ١١٥ ) عن أحمد : و ما فعلته إلا مرة فلم أر الناس عليه فتركنها ، وسئل سعيد بن المسيب عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيك فقيهاً يصليها ليس سعد بن مالك . وفي رواية : ﴿ كَانَالْمُهَا حِرُونَ لَا يُرْكُمُونَ الرَّكُمَّةِ بِن قبل المغرب وكان الأنصار يركعونها ، وكان أنس يركعها ، كما في " قيام الليل " لا بن نصر ( ص - ٢٧ ) . قال الهنوري : وأرى أن قوله علي : ه صاوا قبل المغرب ، في حديث ابن مغفل ورد إباحة و رفعاً للنهى الذي كان صدر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، فهذا أمر بعد النهى ، (11-c)

# (باب ما جاء فيمن أدرك ركمة من المصر قبل أن نفرب الشمس)

حلاقاً الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن

فيكون للاباحة وبياناً لانتهاء ذلك المنع على حد قوله: (وإذ حللم فاصطادوا) فليس الغرض الندب والاستحباب والبرغبب، ولذلك قال: ولمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ، وعلم منه أن الشارع لم يعجبه أن يتخذوها سنة بل أحب تركها ، فإذن الابا من مرجوحة ، والمنع راجح مرغوب ، فقول ابن عمر: وما رأيك أحداً يصليها على عهد رسول الله عليه ، كما في "مسند عبد بن هيد" حكاه في " آثار السنن " ، وقول أبي سعيد الخدري : ولم أدرك أحداً من الصحابة يصليها غير سعد بن مالك ، كما في " المعتصر " ، وقول منصور عن الصحابة يصليها غير سعد بن مالك ، كما في " المعتصر " ، وقول منصور عن أبيه ما المتقدم من : وما صلى أبو بكر ولا عمر ولا عمن ذلك الأمر وقد أشرت إليه سابقاً ولله الأمر من قبل ومن بعد .

-: باب ما رحاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس : اتفتى الأثمة الأربعة على أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
ثم غربت الشمس فى خلالها وأتم صلاته فقد صحت . وأما فى الصبح فكذلك
عند الثلاثة خلافاً لأبى حليفة ، فعنده تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فى
اثنائها . وإليه ذهب صاحباه أبويوسف ومحمد ، غير أنها تحولت نفلاً عند
الإمام أبى حليفة وأبى يوسف ، وبطلت أصلا عند محمد . ثم فى رواية ذكرها
الإمام السرخسى فى "مبسوطه " (١ - ١٥٧) والإمام الكاسانى فى "البدائع"
الإمام السرخسى فى "مبسوطه " (١ - ١٥٧) والإمام الكاسانى فى "البدائع"
الشمس أثم الصلاة ، ولفظ "البدائع" : وروى عن أبى يوسف : أن الفجر

يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهُ لا تفسد بطاوع الشمس لكنه يصبر حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته اه. فعلم أنه رواية شاذة عن أبي بوسف في عدم فساد الصلاة بهذا التدبير. ولكن في "الهدائع" ( ١ – ١٤٤ ) يقول: إن المصلى إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بتى في التطوع عندها إلا أنه يمكث حتى ترتفع الشمس ثم بضم إليها ما يتمها فيكون تطوعاً، وعنده (أي محمد) يصير خارجاً مني الصلاة اله. ودل هذا اللفظ على أمرين: الأول: أن تلك الرواية ليست عن أبي بوسف فقط بل هو مذهب الإمام أبي حليفة وأبي بوسف جميعاً. والثاني: أن تحولها نافلة إنما يكون بهذه الحيلة والتدبير لا مطلقاً بل ثبت أن المسألة المشهورة منه أله نافلة مطلقاً خطأ والله أوالة أعلم.

وبالجملة: فاتفق الأربعة فى العصر، واختافوا فى الفجر. والحديث بظاهره لا يفرق بينها، فإذن يصلح لأن يستدل به على أبى حنيفة، ويقال: إن مذهبه يخالف الحديث. والغرض عندهم أنه لا يجوز التأخير إلى هذا الوقت للا لمعذور كالناسى أو النائم كما ذكره الترمذى، والتأخير لغير المعذور معصية وكبيرة عندهم، وألحقوا بالمعذور اجتهاداً كل من صار من أهل الوجوب فى مثل هذا الوقت كصبى باغ وكافر أسلم وحائض طهرت، وإنهم مأمورون بالصلاة فى مثل الوقت، والطلوع والغروب فى خلالها غير مفسد. وعلى كل حال حديث أباب وارد على الحنفية الخ. ولم يجب أحد منهم بما يشغى غلة الهاجث، وأجاب الإمام الطحاوى فى "شرح الآثار" (ص ح ٣٣٣) (باب الرجل يدخل أجاب الإمام الطحاوى فى "شرح الآثار" (ص ح ٣٣٣) (باب الرجل يدخل فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة الخ): بأن محمل الحديث منى صار منى أهل الوجوب كالمجانين إذا أفاقوا، والصبيان إذا يلغوا، والنصارى إذا أسلموا، والحيض إذا طهرن، وقد بنى عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون، وبمثله أجاب السرخسى فقال: وتأويل الحديث أنه لبيان الوجوب

قال : و من أدرك من الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، بإدراك جزء من الوقت قل أو كثر اه . ثم ذكر الطحاوى أنه يرد على هذا التأويل حديث أبي هريرة : و مني أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ، وهو حديث « صحيح البخارى " بلفظ: • و إذا أدرك سجدة مي صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ، رواه في (باب، ه أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) وانظر ألفاظ الحديث ف"العمدة" (٢ ــ ٥٥٦ ) و" الفتج" (٢ ــ ٤٦ ) . ثم اختار بأن ما فيه الإباجة يحتمل أن يكون منسوخاً بما فيه النهي ، وأحاديث النهي قد تواترت . فكان الحديث منسوعاً عنده بكلا الجزئين ، وقد اعترض الحافظ ابن حجر ( ٢ ــ ٤٦ ) عمل الإمام الطحاوى بعد نقل حديث : ﴿ فليصل إليها أخرى ، من البيه في فقال : ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث نحص الادراك باحتلام الصبي الخ . ورده بما رد به الطحاوى نفسه ولم يعز إليه الرد، وهذا عجيب مله . ثم قال الحافظ: وادعى بعضهم أن أحاديث النهى للسخة لهذا الحديث ، وهي دعوى تحتاج إلى دليل ، وإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال الخ . وأجاب عنه البدر العيني : بأنه اجتمع محرم ومبيح ، وتواثرت الأخبار في المحرم ما لم تتواثرت في المبيح ، والنرجيح للمحرم عند التعارض ، ولا يجوز العكس حيث يازم النسخ مرتين انتهى ملخصاً ، لكي الحافظ حاول الجمع بتخصيص أحاديث النهى على ما لا سبب له مع النوافل وقال: التخصيص أولى من ادعاء النسخ . قلت : و فيه مجال للبحث والنظر ، وأجاب أرباب التصنيف من علمائنا بمسألة أصولية كما ذكر صاحب "شرح الوقاية ": بأن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت المصروقت ناتص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصاً ، فإذا أداه أداه كما وجب ، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد ، وفي الفجر كل وقته وقت كامل لأن الشمس لا تعهد قبل

ومن أدرك من العصر ركعة قيل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ».

الطاوع فوجب كاملاً فإذا اعترض الفساد بالطاوع تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب. قال : فإن قيل : هذا تعايل في معرض النص وهو قوله عليه السلام : و مها أدرك ركمة . . . . . و قلنا : لما وقع التعارض بين هذا الجديث وبين النهى الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض ، والقياس رجح هذا الجديث في صلاة العصر ، وحديث النهى في صلاة الفجر اه . وقال السرخسى ( ١ – ١٥٧ ) في بيان الفرق بينها : أن بالغروب يذخل وقت الفرض ، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض ، فكان مفسداً للفرض كخروج وقت الجمعة في خلالها مفسد الجمعة لأنه فكان مفسداً للفرض كخروج وقت الجمعة في خلالها مفسد الجمعة لأنه لا يدخل وقت مثلها اه .

قال الشيخ: والذي ظهر لى أن يقال: إن الحديث وارد في حكم صلاة المسبوق ولا علاقة له بالمواقيث. وقبل "طلوع الشمس" و" قبل الغروب" تعبيران عبى الفجر والعصر، وسيأتى وجه تخصيصها بالذكر؛ فالمهنى: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، سواء كان ذلك فى الفجر قبل طلوع الشمس أو فى العصر قبل الغروب، فلتكن الركعتان جميعاً قبل الطلوع والغروب، فتكون الركعة الثانية بعد الإمام محسوباً مع الإمام فيكون من أحكام المسبوق، فإذن لا إشكال فى قوله: و فليصل إليها ركعة أخرى، كما فى "معانى الآثار" أو " فليتم صلاته " كما فى " الصحيح " حيث إن المسبوق يصل ما فاته إلى ما أدركه، وزعم الحجازيون: أن الركعة الثانية بعد الطلوع والغروب كما هو المتهادر، فيكون من باب المواقيف دون المسبوق. بعد الطلوع والغروب كما هو المتهادر، فيكون من باب المواقيف دون المسبوق. والذى ذكرته بدل عليه أن حديث أبى هريرة قد روى فى عدة أبواب من الحديث بألفاظ متقاربة، واتفقوا فى ثلاثة مواضع منها أنه فى حتى المسبوق. الأول: حديث أبى هريرة علد الشيخين ولفظ البخارى: و من أدرك

وفى الباب عن عائشة . قال أبو هيسى: حديث أبى هريرة حديث صحيح . ركعة مين الصلاة فقد أدرك الصلاة » .

والثاني : حديثه عند مسلم بلفظ: ﴿ مَنْ أَدْرُكُ رَكُّعَةً مَنْ الصَّلَاةُ مَعْ الإمام فقد أدرك الصلاة ، وهذا اللفظ الثاني نص في المسبوق . ويشير صنيع مسلم في إخراجها في باب واحد وسياق واحد إلى أنها من باب واحد ، و مصداقها واحد ، وأضف إلى ذلك أن حديث : ٥ قبل أن تطلع الشمس الح ٥ رواه بطريقين في هذا الباب . وكذلك في معناه حديث عائشة عنده في الباب. والثالث : حديثه عند أبي داؤد ( ١ – ١٣٦ ) ( باب الرجل بدرك الإ،ام ساجداً كيف يصنع ) ونصه : قال رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا : ﴿ إِذَا حِثْتُمُ إِلَّى الصلاة ونهي سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ، وأريد بالركمة الركوع . وهذا أيضاً صريح في حكم المسبوق ، و الحديث وإن غمزه الهخاري في "چزء القراءة خلف الإمام" ولكنه أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" فهو صحيح عنده ، ولفظ الهخاري في • جزء القراءة ، غير لفظ أبي داؤد ، وغمزه بأنه موقوف . وابن خزيمة أخرجه بالفظ أبي داؤد في هاب وبلفظ آخر في باب آخر، انظر للتفصيل " التلخيص" ( ص – ١٢٧ ) . وفي معناه : حديث ابن عمر عند " النسائي" ( ص ــ ٩٥ ) ( ١١ مل أدرك ركعة من صلاة العمبح ) . مرفوعاً : ﴿ مَنْ أُدْرُكُ رَكَّمَةُ مَنْ الْجُمَّعَةُ أو غيرها فقد تمت صلاته ، فالحديث بهذه الألفاظ كلها في حق المسبوق عندهم، فلمكن حديث الناب كذلك في حقه مسوقاً لحكمه . ثم إن النسائي أورد في هذا الهاب نفسه حديث أبي هريرة الذي عند المؤلف بطرقه ، وذلك أيضاً يشير إلى ما أشار إليه صنيع مسلم ، ويستأنس به لما يقول شيخنا رحمه الله ، وأيضا عللـ النسائي في الباب عن سالم مرسلاً: و من أدرك ركعة من صلاة من الصاوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فانه، . وقد تكلم في رواية النسائي المذكور أبرحائم

والدارقطنى ، انظر للتحقيق والتفصيل "التاخيص" (ص ١٢٦ – ١٢٧) قال شبخنا : لست أدعى أن الحديث حديث واحد والاختلاف إنما اختلاف في الدفق في الدواة بل يحتمل أن يكون لأبي هريرة في الهاب أحاديث تلقاها من رسول الله عليه في أوقات مختلفة ، فكأن النبي عليه أرشد إلى ذلك مراراً بألفاظ مختلفة في أوقات مختلفة ، وإنما مفادها وحكمها واحد لا يختلف باختلاف التعوير مها كان . ثم يرد على هذا التوجيه أن هذا الحكم عام لسار الصلوات أيضاً ، فما وجه تخصيص الفجر والعصر بالذكر في الحديث ؟ فالجواب من وجوه :

الوجه الأول: أن الحديث لعله ورد حين كانت فرضت هاتان الصلاتان الفجر والعصر فقط، وما يرد عليه من أنه من رواية أبي هريرة، فجوابه أنه يمكن أن يكون رواه أبوهريرة مرسلاً، ويكون بينه وبين النبي عَلَيْكُ واسطة. والوجه الثانى: أن آخر الوقت إجاعاً ليس إلا لهانين الصلاتين وما عداها مختلف فيه كما علم مما تقدم.

والوجه الثالث: أن آخر الوقع حساً الذى يشترك فى معرفته الحاصة والعامة ولا يلتبس على أحد ليس إلا للفجر والعصر خاصة ، وما عدا ذلك فيحتاج إلى معرفة دقيقة وعلم رأسخ ، فلما كان انتهاء الوقت فيهما يعرفه كل أحد ؛ فجاء التخصيص من هذه الجهة وإن كان حكم جميع الصلوات واحداً . فظهر وجه النكتة في وقبل أن تطلع الشمس » و وقبل أن تغرب الشمس » . قال الراقم : والذى ذهب إليه الجمهور أنه من باب المواقيت ، وأنه يدل على أن خروج الوقت غير مفسد لأصحاب العذر لا بد أن يبينوا وجه التخصيص بها أيضاً ؛ فالمطالبة بوجه التخصيص لا فرق بينها على كل حال ، سراء كان الحديث في حكم المسهوق بالصلاة أو المسهوق بالوقت ؛ ولذا قال ابن الأثير فيا حكاه السبوطى فى " تنوير الحوالك " ( ١ — ٢٣ ) : وأما تخصيص هاتين الصلاتين السبوطى فى " تنوير الحوالك " ( ١ — ٢٣ ) : وأما تخصيص هاتين الصلاتين

بالذكر دون غيرها مع أن هذا الحكم ليس خاصاً بها بل يعم جميع الصلوات فلأنها طر فا النهار ، والمصلى إذا صلى بعض الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف خروج الوقت ، فلم يبين الذي عليه هذا الحكم لما عرف (في الأصل: وعرف) المصلى أن صلاته تجزيه لظن فوات الصلاة وبطلانها بخروج الوقت ، وليس كذلك آخر أوقات الصلاة الخ . وبالجملة فالعهدة على التأويلين في التخصيص لا تختلف .

والوجه الرابع : أن يقال : إن الوجه هنا كما قيل في حديث فضالة عند أبي داؤد (١ ـ ٧٧) (باب في المحافظة على الصاوات): وحافظ على العصرين . . . . . فقلت : وما العصران ؟ فقال : صلاة قبل طاوع الشمس وصَّلاة قبل غروبها ، أن الغرض تأكيد المحافظة وزيادة الاهتمام والعناية بهما، حكى السيوطي هذا التأويل عن ابن حيان في حاشيته على " سنن أبي داؤد" انظر "البذل" (١ ــ ٢٤٨) وذلك لأن مظنة الفوات فيها أكثر فقاله ترغيباً لهم الدراك فضل الجاعة وحناً لهم في أدائها مع الجاعة وإن أدركوا ركعة منها وإن كان نفس الحكم سواء في الكل ، وقال السيوطي : إنه من خصائصه عليها ، إنه يخص من شاء بما شاء من الأجكام ويسقط عن شاء ما شاء من الواجبات ، قاله في حاشيته على " أبي داؤد " وفي " الحصائص " كما في " الهذل ": واستدل بحديث أحد وفيه : « فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين فقيل منه ذلك ، فيدل صراحة على أنه أسقط عنه ثلاث صلوات. قال الراقم: ويجتمل أنه علم بالوحى أنه إذا سرت بشاشة الإيمان قليه حافظ على الجيس فإن المؤمني الصادق المخاص بجد حلاوة وقرة عين في الصلاة ، فكيف يرضي بترك الثلاث؟ فيكون تدبيراً لطيفاً لحثه على الإسلام والله أعلم . ثم إنه ينافي ما ذكره الشيخ من أنه في حق المسهوق ما عزاه الحافظ في " الفتح " ( ٢ – ٤٦ ) إلى إ " سنن البيهتي " : و من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس و ركعة

وبه يقول أصابنا والشافعي وأحد وإساق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب يعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة عن قال الجافظ بعد نقله : وأضرج منه رواية أبي فسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ: و من صل ركعة من المصر قبل أن تغرب الشمس شم صلى ما بتى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر، ، وقال مثل ذلك في الصبح . اله قال الشيخ : ولكني لم أحده في هذا الهاب ف " السنن الكبرى" من القطعة التي عندي من الكتاب ، ولمله الأجل هذا نقله الشوكاني ، وقال: ١ وفي بعض الروايات وأخذه من " الفتح" ولم يذكر " السنن الكبرى" ولم يعزه إليه، غير أن الإنصاف أنه لا بد أن تكون الروابة ثابتة كما حكاه الحافظ فإنه متثبت في النقل غير متهم فيه . قال الراقم: صدق الشيح في ظنه والحديث موجود في أ النسخة المطبوعة بدائرة المعارف بالهند (١٠ ــ ٣٧٩ ) بلفظ : ﴿ مِنْ أَدْرُكُ مِنْ الصبيح ركمة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدولك الصبح، ووي أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثًا بعد ما تغرب نقد أدوك العصر ، نعم بين لفظ نقله الحافظ وبين هذا فرق ، ويمتمل أن يكون الحافظ حكاه مختصراً ، والجواب على ما تلخص وتنقح عند شيخنا أن حديث وسئن البيهق " ذلك محمول على سنة الفجر ان صلاها يعد طلوع الشمس وقد صلى: الفجر قبل طلوعها ، والمراد بالركعة الصلاة ، فالصلاة قبل الطلوع الفريضة و بعد طاوعها سنة الفجرة، وهذا الحديث، رؤاه المؤمدي، في ﴿ وَالْهِ عِلَا اللَّهِ عِلْمُ وَالْمُعَا ﴾ في ( باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس ) من حديث أبي هزيرة مر فوعاً: و من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس ، قال : ودايل ذلك أن الحديث ثبت عندي بطرق كثيرة تزيد على عشرين فطريقاً ، ومدار جنيم الطرق قتادة : خمس في " مسئد أحمد " ، وخمل في " سنن الدار قطني " ، BONG ENGLANCE WAS ELECTRICAL SERVICE.

العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وثلاث في "سنن البيهتي " ، وطريقان في " حجيح ابن جبان " ، وطريقان ف "مستدرك الحاكم"، وطريق في "طبقاك الذهبي" \_ أي " تذكرة الحفاظ" \_ ، وطريق عند النسائي في " الكبرى" ، وعند الطحاوى في "معانى الآثار" ، وطريق عند " الترمذي". فيعبر خمس من الرواة بلفظ: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطام الشمس وركعة " بعدها » والمراد فيه من الركمة قبل الطاوع هو الصلاة المكتوبة قبل طاوعها ، ومن الركمة بعد الطلوع سنة الفجر . ويدبر بعضهم بالمراد في صراحة ووضوح كما هو عند البرمذي والدار قطني ، فكان ما في " سنن البيهتي " في سنة الفجر ، وزعم الحافظ أنه من جملة ألفاظ حديث الباب. ثم الحافظ نفسه صرح في " التهذيب " (٧ - ۱۹۱ ) في ترجمة عزرة بن تمم: أنه ليس بالقوى وتفرد عنه قتادة بالرواية وعزاه إلى اللسائى ــ ولعله في "الكبرى" ــ ولم ينهه في "الفتح". يقول الراقم: الذي ضعفه الحافظ في "التهذيب" هو حديث قتادة عن عزرة عني أبي هريرة وتقدم الفظه ، و فيه : ﴿ فليصل إليها أخرى ﴾ . والذي تمسك به في « الفتح " هو حديث أبي هريرة بلفظ : « و ركعة " بعد ما تطلع الشمس الخ » واليس فيه عزرة بن تميم ، نعم الحديث هذا بنعناه . ثم المتن المذكور روى من غير طريق عزرة أيضاً كما هو عند أحمد والدار قطني والطحاوي والحاكم كما تقدم ، وله شاهد من حديث أنى هريرة في معناه عند أحمد وغيره فيشكل الخروج عن العهدة والله أعلم بالصواب .

والدلائل والشواهد على ما قال شيخنا مبسوطة فى مذكرته كما أفاده. قال الراقم : ولعل هذه الطرق تبلغ إلى هذا العدد إذا نظرنا إلى شيوخ هؤلاء أصحاب الكتب التى ذكرها الشيخ أو شيوخ شيوخهم وإلا فلا يبلغ من يروى عن قتادة أو من يروى عنه قتادة إلى هذا العدد فقد تصفحت " مسند أحمد "

#### و عند غروبها .

منى مسند أبى هربرة من ( ٢ – ٢٢٨ – إلى – ٥٤١) ، وكذلك راجعت "سن الدارقطنى " ثم " الطحاوى " ثم " البيهتى " ثم " المستدرك " فلم يبلغ الرواة عن قتادة إلى ذلك العدد، ولا أظن طرق " ابن حيان " و "طبقات الذهبى " و "كبرى النسائى " خارجة عنها، ولو كانت ما عدا ذلك وضمت إليها فلا تبلغ أيضاً ، وإليك ما تلقيته مختصراً ملخصاً :

الأول: حديث أبي هريرة من طريق سعيد ــ وهو ابن أبي عروبة ــ عني قتادة عني خلاس عني أبي رافع بلفظ: ﴿ إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل عليها أخرى ﴾ رواه أحمد (٢ ــ ٢٣٣) ، والطحاوى (١ ــ ٢٣٣) وفيه: ﴿ فليصل إليها أخرى ﴾ . والهيهتي (١ ــ ٣٧٩) بلفظ الطحاوى ، وكذا أحمد بهذا اللفظ (٢ ــ ٤٨٩) .

الثانى : حديث أبى هربرة من طريق همام عنى قتادة عنى النضر بن أنس بلفظ : و من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى » أخمد ( ٢ – ٢١٥ ) و ( ٢ – ٣٤٧ ) والحاكم ( ١ – ٢٧٢ ) والدار قطنى ( ص – ٢٤٧ ) ولفظها : و فليصل الصبح » بدل: و فليصل إليها أخرى » .

الثالث: من طريق همام قال: سئل قتادة عنى رجل صلى ركعة من صلاة الصوح م طلعت الشمس فقال: حدثنى خلاس عبى أبى رانع أن أبا هريرة حدثه أن رسول علي قال: و فليتم صلاته ، أحمد (٢ ــ ٤٩٠)، وبهذا للفظ أحمد (٢ ــ ٧٤٧) من طريق همام عن قتادة عنى النضر بن أنس، والدار قطنى ص ــ ١٤٧) والبيهتى (١ ــ ٣٧٩) والحاكم (١ ــ ٢٧٤).

الرابع: حديث أبى هريرة من طريق هشام عن قنادة على عز رة بن تميم فظ : و إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل إليها حرى ، الدارةطنى ( ص - ١٤٦ ) والبيهتي ( ١ - ٣٧٩ ) .

الخامس : من طريق هام عن قتادة عن النضر بن أنس بلفظ : 3 من لم يصل وكذى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها بعد ما تطلع الشمس ، البرمذي (١ ١ - ٥٥) والدار قطني ( ص - ١٤٧ ) إلى قوله : ( فليصلها ) فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ من طريق تتادة ، ولم أحمد في هذه الكتب الحمسة "مسئلة أحمد" و "مِنْهِنْ الدَّارِ قَطَنَى " و "البيهةي " و "الطحاري" و " مسئلارك الماكم " طريقاً آخر عن تتادة ، نعم حديث أني هريرة: و من أدرك الخ ، من غير طريق قتادة باللفظ المعروف بألفاظ متقاربة المعنى ، انظره في " المسند " (۱۹۶۰ و ۱۳۲ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۹۹۹ و ۱۳۶۱ و ۱۷۶ ) کله من ﴿ الجزيم الثاني ﴾ . وطريقا ابن حيان أشار إليها الحافظ الزيلعي ( ١ - ٢٢٨ ) ثم الحافظ إبن حجر في "التلخيص" (ص ــ ٦٥)، وطريق النسائي في "الكبرى" هو عنى مشام عن التادة عن عز رزة، ذكره الزيلعي ثم ابن حجر في "التهديب" ( ٧ - ١٩١٠) وكل منها عزاه إلى النسائي ، ورمز في "التهذيب" لهزرة بر مز ( س ) ولكنه ليس في "الصغرى" التي بأبدينا ، فاو لم يكن من اختلاف النسخ فهو في "الكبرى" ، وعلى كل حال هو طريق الدارقطني والبيه في كما تقدم؛ وطريق الدهيي في "طبقانه" وجدته بعد بحث في ترجة على بن نصر بن على الجهضمي (٢٠ ــ ١١١) . قال الراقم : وهذا جهد المقل وبالله التوفيق : ثم صادف، ما ذكره الشيخ في تعليقاته على " الآثار " النيموى فأحببك ذكر لفظه فقال: هو (أي حديث أن هريرة) : و من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس ، من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن يشير بن نهيك عن الى مريرة الجرجه أخد في (٢٠٠٦-٢٠١١) و (٢٠ - ٣٤٧) و (٢٠ - ٢٥١) ومن طريق قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة، أخرجه أحمد أيضاً في ( ٢ ـــ ١٣٦ و، ١٨٩ و ١٤٩ ) . وراجع لأني رأنع ( ٧ ــ ١١٢ ) من " الفتح " ولحلاس (من ــ ٠٠٠ هـ) من " التخريج " ، وأخرجه الدارقطني

بهاتين الطريقتين، وطريق قتادة عنى هزوة بن تمم عن أبي هريرة أيضاً. وراجع العزرة ( ١١ – ٣٢٥ ) من "الجوهر النقي "و (٧٥ – ١٩١ ) من "التهذيب" ، ولم أجد ما عزواه لمسلم والنسائي وكذا عزاه في " التخريج " للنسائي فلعله في "الكبرى" وأخرجه البيهقي من طريق قتادة بالوجهين كما في " الفتح " وايس عند أحد منهم ذكر العصر ولا لفظ : ٥ مع أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح و كما حكاه الترمذي في متن هذا الإسناد أنه هو المعروف. فالذي يظهر: أنه حديث آخر في مسألة سنة الفجر لامسألة إدراك الصبيع ، . . . حديث واحد بنحو خسة عشر طريقاً تدور على قنادة ثم تنشعب إلى اللاث طرق ، و إطلاق الركعة على شفع في مقابلة شفع نظيره عند "ابن ماجه" من حديث ألى سعيد في قدر قراءة الظهر ، يفسره رواية " مسلم " فيه ، وأخرجه " حب " و "هنّ (أي ابن عمان والبيهتي) أيضاً بافظ الترمذي على ما في "شرح المنتني" فتمت تسعة عشر طريقاً كلها حديث واحد ، ستة بلفظ ، والاثة عشر بلفظ ، و كَاهَا بِمَنَّى وَاحْدَ ، وَذَكِرُ الشَّيْخُ أَيْضًا (مَكْتُوبًا بِفُصِل) خَسَةً طرق الأحمد، وخسة للدارقطني، وثلاثة للبيهقي، واثنان لابن حيان ، وواحد الطحاوي ، والترمذي والحاكم اثنان كما في "الاعلام"، وأخرجه في "تذكرة الحفاظ" لعلى بن نصر بن على أن الحسن الجهضمي ، فإن كان عند النساقي أيضاً في " الكبرى " فقد وصلت الطرق إلى عشرين أو أزيد . وراجع اختلاف المتون مع اتحاد الخارج ﴿ ١١ ــ ٢٩٠ ) منى " الفتح " وعن النسائي منى طريق معاذ بن هشام وهو كذلك عند الدار قطني ، ويدل سياقه على أنه ضرب اجتهاد من أبي هربرة ، وراجع حاشية "الدان أطني " ( ٢ سـ ٢٧٥ ) وإسناد البرمذي في ( التيمم ) . وراجع لهزرة أيضاً ما ذكره في "التلخيص" من حديث شبرمة فقد خالفه بعض ما ذكره في "التهذيب" ء وراجع "العمدة" (١١ ــ ٣٦٥) عن البيهتي . قال الشيخ: وما عند الدار قطني : ﴿ مِنْ لَمْ يَصِلُ رَكِعَتِي الفَجَرَحَتِي تَطْلَعُ الشَّمْسُ

فلبصابها ، فهناء على النهى السابق، وتذكير له ولامفهوم له كما زعمه شارح "المنتقى" أو تعليل لعدم صلاته حتى نطلع فلا وجه للمفهوم اه. وإنما جثث بهذه القطعة من تعليقته على "آثار السنن" بنحو ترتيب وجمع شتيت لكى تقدر فى قلبك ذلك الجهد والمكابدة فى البحث والتنقيب وافقت أو لم توافق ، و رحم الله من أنصف وعرف المقادير .

قَيْمِيهُ : إن ما اختاره الشيخ رحمه الله في شرح الحديث : بأنه في حق المسبوق فله سلف من العلماء ، فيقول " الزيلعي" ( ١ ــ ٢٢٩ ) : ومنهم مع يفسر بالمأموم، ويشهد له رواية الدارقطني: ﴿ مَنْ أَدْرُكُ رَكُّهُ مِنْ الصَّلَّاةَ فقد أدركها قبل أن يةيم الإمام صلهه ، انتهى ثم بعد الفراغ عن الباب كلة رأيت في " فتح الماهم " لشيخنا الهمَّاني (٢ – ١٨٨ ) أنه حكى عني شيخنا إمام العصر جوابه بنصه مشيراً إلى طريق قنادة في " مسند أحمد " بما ذكرته كله ، ثم اختار شيخنا العبَّاني مسلكاً آخر في الجواب بأن الحكم في المسألة ينهغيُّ أن يكون عندنا على وفق الجمهور وعلى وفق الحديث لما يدل عليه قواعد الحنفية الفقهية فزاجعه. والحافظ الهدرالعيني لما تصدي لذكر اختلاف ألفاظ الحديث فأخرج أَلْفَاظاً لدل على إدراك ركعة بعد الطلوع والغروب. وعند شيحنا أن ذلك من قول أبي هريرة موقوفاً وليس بمرفوع ٍ ولا أدرى أي لفظ يريده الشيخ رحمه الله تعالى ، فالهدر العيني قد أخرج ذلك عن " مسئد السراج " وعن أبي نعيم و غيرها ، انظر " العمدة " ( ٢ - ٥٥٦ ) . ولعل الحافظ العيني لم يفصل الأمر . قال شيخنا : ويدل على ما قلت : عبارة البيهني في " سنه الكبرى" ولم أدرك ذلك ، ولم أقف عليه في مظانه ، انظر " سنن البيهتي " (١ -٣٧٨ و ٣٧٩ ) وأيضاً قال شيخًا : من جملة من روى حديث الباب هو ابن عباس عند « مسلم " وقتواه بفساد الصلاة بطلوع الشمس في خلال الصلاة

أخرجها أبوداؤد الطيالسي بسئد صحيح . لعل الشيخ بريد بذلك ما أخرجه من طربق عمرو بن هرم عنى جابر بن زيد عنى ابن عباس أنه كان يقول : و وقت الصبح من طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمس فمن غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونها فقد أدلج رسول الله عليه عليه ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت » « مسند أبي داؤد الطبالسي» (ص ــ ٣٤٠ و ٣٤١) وإن كان أراد غبره فلم أجده . فتلخص من هذا الهحث أن حديث الباب لا رابطة له بمسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء من الحجازيين والعراقيين ، فكان الحديث من أحكام المأموم المسبوق . قال الشيخ : ولتكن هذه الحلافية من قبيل الاختلاف في المجتهدات فيكون الاختلاف اجتهادياً صرفاً غير مستند إلى النص الصريح أو يكون مستنداً إلى حديث أنس ابن مالك عند البرمذي في صلاة المنافق ، وإذا لم يبق للحديث علاقة بتلك المسألة الحلافية وأصبحت الحلافية في الفرق بين الفجر والعصر اجتهادية فالأمر واسع والفرق واضع ، والله أعلم .

وحد الجواب ذكره ابن القاسم في "المدولة" (١- ٩٣) عن ابن وهب قال: صدد الجواب ذكره ابن القاسم في "المدولة" (١- ٩٣) عن ابن وهب قال: وبلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح، أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك اه. قال الراقم: فعلم أن الطحاوى لم يتفرد به بل سهقه إلى ذلك ابن وهب وأناس آخرون با فمن الخطأ أو من العجب تفويق السهام إلى الحنفية أو إلى الطحاوى خاصة ، ثم كل ذلك يدل على أن أبا حنيفة ومالكاً لم ينقل عنها صراحة معنى حديث الباب با فذلك يؤيد ما قاله شيخنا من أن المسألة الفقهية الخلافية اجتهادية ؛ بل كلام الشافعى في "الأم" (١ - ٣٣) في وقت العصر ير مى إلى ذلك الغرض حيث روى حديث الهاب من طريق مالك عن زيد بن أسلم ، ثم استدل به فقال: فن لم يدرك

﴿ رَكُعَةُ مَنْ الْعَصَرُ ۚ قَبِلَ عُرِينِ الشَّيْمَسُ فَقِلْ قَالَتُهُ الْعَصِرَ آهُ . ثُمُ لَمُ ذَكر المسألة وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مِنْ ﴿ صَ صَمْ ١٠٨ ﴾ : ولو كان تأخى فعلم أنه صلى إحداها قبل مغيب الشمس والأخرى بعد مغيبها أجزأتا عنه وكانت الجداها مصلاة في وقتها وأقل أمر الأخرى أن تكون قضاءً اه. قلت: وإذن عَكُنَ لَأَحَدُ أَنَّ بِدَعَى أَنْ رُو ابتًا ﴿ وَرَكُمَةُ بَعْدُ مَا تَطْلَعُ ﴾ أو قوله : ﴿ فَلَيْمُ ﴾ كل خلك من الرواية بالمعنى ، وأصل لفظ الحديث هو : و من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر الخ ، ولا يخني على البصير فرق أَيْن قوله : و من أدرك ركعة من العصر ، وبين و من صلى ركعة من العصر ، فَيْكُونَ تَبَادُرُهُ فَي حَقَّ المُسْبُوقَ مَنْ غَيْرِ لَهُ ظَا وَ قَبِلَ أَنْ تَطَلَّعِ ، و و قَبِل أَن تغرب أو وبها في حق من حل عليه ابن وهب وأبو جعفر وغيرها ، وليس معنى و فقد أدرك ، أنه بكفيه ركعة بالاتفاق فإذن هو مأول كأنه أدرك كلها الله عليه الصَّالاة عَضَاءً إذا لم يمكنه أداء فكأنه نبه على أنه لا يفوت الصلاة بفوات وقتها بل إدراك بعض الوقت يكني للوجوب، وعلى ذلك لا تبني أية علاقة الحديث الهاب بالموضوع الخلاق بين الحجازيين والعراقيين والقراعلم. : فَجُوْ ابِ الطِّجَارِي مَا فَلَا فِي الجَملة . قال الشَّيْخ : ويؤيد ذلك أن فخر الإسلام اللبزدوي وشمش الأنمة السرخسي اختلفا في أن أصاب الأعذار إذا زال عذرهم أو الكافر العلم أو الصبي بلغ في وقت إلا يمكنه أداء الصلاة فيه إلا بطلوع . الشيس في تلك الصلاة أو غروبها على بجب عليهم الأداء في الحال أو بعد خروج الوقت المكووه اهم، أقول: قال السرخسي : يازمهم أداؤها في الحال كما هو المتوادر من كلامه في "الميسوط" ( ١ ــ ١٥٢ ) ، ولكنه خص هناك بالغروب، وراجع لبعض تفاصيل المسألة " البحر الرائق " (١٠ – ٢٥١) مولم أر الفرق بين قول السرخسي والبردوي هكذا منقحاً مصرحاً ، و راجع اللتجقيق "التحرير؟ وشرحه ( إ ـــ ١٢٥) وما بعدها و ( ١ ــ ١٢٣ ) وما

### -: باب ما جا في الجمع بين الصلانين :-

حلاقيًا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عنى حبيب بن أبى ثابت عنى سعيد ابن جيبر عنى ابن عباس قال : وجمع رسول الله عليه الظهر والعصر ،

بعدها . ثم إن ما يؤيد مذهب إمامنا أبي حليفة ويرد قول غيره من الحجازيين تأخيره صلاة العصر في غزوة الخندق كما في "الصحيحين" ، وعلى الأخص في رواية مسلم ، وكذلك عمله عَلَيْكَ في قصة ليلة التمريس، تقدم كثريج الروايتين في ( باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يهدأ ) .

#### والأحديد المراجاء في الجمع إبن الصلابين المسال و ١٦٥٠

الجمع بين الصلاتين - أى أداء الصلاتين - الظهر والعصر أو المعرب والعشاء في وقت أحدها تقديماً أو تاخيراً خلافية بين الأربعة ، فاتفق الثلاثة على جو اؤها مع اختلاف بينهم في سبب الجوال من سفر أو مطر أو مرض ، وأنكره أبو حديث مطلقاً أى تقديماً وتأخيراً، وبعدر أو بغير عدر ما عدا صلاتين : الظهر والعصر بعرفات جمع تقديم، وما عدا صلاتين : المغرب والعشاء بجمع (المردافة) جمع تأخير ، وأنكر البخارى جمع التقديم كما يدل عليه صنيعة في «صفيحه » فقال: ( باب تأخير الظهر إلى النصر) وأخرج فيه حديث ابن عباس؛ وصلى الملدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء » . ومعاوم من عادته أنه يشير في تراجمه إلى ما يختاره ، وكذا تراجمه في أبواب السفر ترمى إلى ذلك يشير في تراجمه إلى ما يختاره ، وكذا تراجمه في أبواب السفر ترمى إلى ذلك الفرض . وانظر «الفتح» ( ٢ - ٤٨٠ ) و «العمدة » (٣ - ٣٧٠ و ٤٧٥) . ونقل الحاكم في «علوم الجديث» ( ص - ١٢٠ ) عن البخارى يقول : قلت القتية بن سعد : مع من كتبت مع الليث بن سعد حديث يزيك بن أبي قلت القتية بن سعد : مع من كتبت مع الليث بن سعد حديث يزيك بن أبي حبيب عبي أبي الطفيل ؟ فقال : كتبته مع خالد المدائي قال البخارى : وكان عبيب عبي أبي الطفيل ؟ فقال : كتبته مع خالد المدائي قال البخارى : وكان

وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » . قال : فقيل لا بن عباس : ما أراد بالملك؟ قال : أراد أن لا تحرج أمته . وفي الياب عن أبي هريرة . خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ اه. والجاكم قد قال بعد كلام طويل : فنظرنا الخداث موضوع ، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون اه . وروى عربي أنى داؤد كما قال الشوكاني ف"النيل": قال أبو داؤد: هذا \_ أي حديث معاذ \_ حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم اه. وقال أبو داؤد في "سننه" في النسخة التي بأيدينا (١ ــ ١٧٩) ( باب الجمع بين الصلانين) : لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده اه . انظر للتفصيل كلام البدر والشهاب في " العمدة " ( ٣ ـــ ٥٦٩ ) و" الفتح" ( ٢ - ٤٨٠ ) . ثم لجمع التقديم عندهم كما ذكره النووى وغيره شروط: منها: أن ينوى الجمع قبل قراغه من الصلاة الأولى . ومنها: أن لا يفرق بينها ولا يتطوع بينها . ومنها : النرتيب . ويشترط لجمع التأخير أن ينويه في وقت الأولى ، ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبتى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر. وذكر في "العمدة" (٢ ــ ٥٣٧ و٥٣٨) و(٥ ــ ٥٦٦) تفصيل المذاهب، ويأتي مزيد البحث عنها في أبواب التقصير من هذا الكتاب. وبالجملة قال أبوحليفة وأصحابه : لا يجوز الجمع الحقبتي وقتاً فيما عدا عرفة والمزدافة ، وجميع ما ورد في الروايات المثبتة للجمع فيراد به الجمع الفعلي دون الحقيني الوقتي بأن يصلى صلاة في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها ، والتعبير بالجمع فعلاً أولى من التعبير بالجمع الصورى فإنه يوهم الناظر القاصر في الخطأ والوهم . والتمبير بالجمع الفعلى وقع فى " المبسوط" (١ ــ ١٤٧) ثم "البدائم" (١ ــ ١٢٦ و ١٧٧ ) ثم "العمدة " (٢ ــ ٣٦٠ ) و" الهجر الراثق " (١ \_ ٧٥٤ ) . قال شيخنا : وكذلك عبر به في " البرهان شرح مواهب الرحمني" للشيخ إبراهيم الطر الملسي (المتوفى سنة ٩٢٢ هـ) وهو كتاب جيد يستدل لمذهب الإمام بأحاديث صحيحة، وأجاب النووى عن جديث الياب في "شرح مسلم" (١-٢٤٦)

قال أبوعيسى : حديث ابن عباس قدروي عنه من غير وجه ، رواه جابر : زيد وسعيد بن جببر وعبد الله بن شةيق العقيلي .

حاكياً عن القاضى حسين والخطابي والمنولي والرؤياني من الشافعية بحمله بعدر المرض أو تعوه في معناه من الأعذار ، ولكن مذهب الشافعي والأكثرين من الشافعية أنه لا يجوز للمريض كما صرح به النووى. قال الشيخ رحمه الله : كيف يستقيم هذا الجواب، ويرده لفظ الحديث: و من غير خوف و لا مطر، كما هو عند مسلم ، وكيف ؟ وهل مرض القوم كله جميماً ؟ ! قال الراقم : ومي خصه بالسفر كمالك وبعض الشافعية يرده ما عين ابن عباس عند مسلم: «بالمدينة من غير خوف و لا سفره ، ومن خصه بالعذر من مرض أو مطر كأحمد ير ده تعليل ابن عباس : ﴿ أَرَادَ أَنْ لَا يَحْرِجُ أَمَّتُهُ ﴾ ﴿ وَكُلُّ مَا قَبِلُ فِي تَأْوِيلُهُ وَحَمَّلُهُ بِالجُمْعِ الوقتي الحقيق فردود لا يخلو عن تكلف كما اعترف به الحافظ في " الفتح " ( ٢ ---١٩ ). ثم حكى عن بعض القدماء كابن سيرين وأشهب مني المالكية والقفال والشاشي الكبير من الشافعية وجماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر من الشافعية كما في النووى و"فتح البارى" و" العمدة " وغيرها: جواز الجمع في الحضر للحاجة لمنى لا يتخذه عادة . قال شيخنا : كل هذا تكلف والصحيح الذي يعتمد أن يقال : كان هو الجمع فعلاً لا ونتاً ، واعترف به الحافظ ابن حجر في "الفتح" ( ٢ – ١٩ ) قال : واستحسنه القرطبي ، ورجحه قبله إمام الحرمين ، وجزم به من القدماء ابن الماچشون والطجاوى ، وراجع " العمدة " ( ٣ ـــ ٥٦٥ إلى ٥٦٩ ) لتفصيل المسألة بما لها وما عليها . وكذلك فهمه أبو الشعثاء جابر ابن زید تامیذ ابن عباس کما هو عند مسلم نی "صحیحه" ( ۱ – ۲٤٦ ) و فیه : وقلت: يا أبا الشعثاء ـــ و هو راوى الحديث عن ابن عياس ــ أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال : وأنا أظن ذلك. . قال الراقم: وكذلك قواه ابن سيد الناس اليعمري وقال : وراوي الحديث أدري بالمراد من وقد روى عن ابن عهاس عني النبي عَلَيْهُ غير هذا .

غيره كما في " الفتح " ( ٢ – ٢٠) ورواية أبي الشعثاء هذه رواها البخارى أيضاً كما في " الفتح" ولينظر فيه . وفي " سنن النسائي" ( ١ – ٩٨ ) ( باب الوقت الذي يجمع فيه المقم ) ، عن ابن عباس نفسه – وهو راوى حديث الباب – : وأخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء » .

قوله : وقد روى عن ابن عباس عن الني عَلَيْكِ فير هذا . لعله بشير إلى ما عن ابن عياس عند " مسلم" (١١ - ٢٤٦) ما يدل على أنها واقمة السفر حيث قال ابن عباس : و إن رسول الله علي جمع ببن الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر الخ ، ويحتمل أن يربد الترمذي بذلك ما حدثه بعده عن ابن عباس . ويؤيد كون الواقعة في السفر حديث معاذ ابن جبل عند "مسلم" و" النسائي" و" أبي داؤد " ، وكذلك ما رواه عهد الله ابن شقيق عند مسلم قال: و خطهنا ابن هباس بوماً بعد العصر حتى غربك الشمس الخ ، فلعها أيضاً واقعة السفر ، ويحتمل أن يكون بالبصرة كما في رواية عند النسائي مي طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء: و أن ابن عهاس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينها شيُّ الح ۽ انظر " فتح الباري " ( ٢ 🗕 ٢٠ و ١٤٨٠) .. ويدُّل حديث الباب على أنها واقعة المدينة لا السفر ، وألفاظ الحديثين متقاربة بل متحدة ، فلا ندرى وجه ذلك هل هو مي اختلاط الرواة أو غيره من تعدد القصتين ، ولم يتوجه إليه أحد من المحدثين ، وقد تنبه له المحقق الشاه ولى الله الدهاوي في "شرح تراجم البخاري" في (باب تأخير الظهر إلى المصر ) فقال : ليعلم أن ما وقع في الحديث من قوله : 8 صلى بالمدينة ۽ وهم من الراوي؛ لأنه روى أن ذلك كان في تبوك ، وقال الراوى في بيان ثلك القصة : أنه عَلَيْهِ جمع من غير سفر \_ أي من غير سير \_ ؟ لأنهم كانوا نازلين، فروى الآخرون هــــــــــــ بالمهني فهو من قول

حداثنا ابرسلمة بعني بن خلف البصرى نا المتمر بن سليان عن أبيه عن الرارى : د أى في حضر ، وعبروا عني ذلك بقوله : ، بالمدينة ، وإلا كان ذلك في سفر فاحفظ . ولا يرد عليه ما وقع عن ابن عباس في التعليل من دفع التحريج لأن عدم التحريج يحصل في السفر أيضاً ، ولكن يرد عليه أنه كيف صدر من الرواة الثقات مثل هذا الوهم الفاحش ؟ وعلى مثله يرتقع الأمان و الثقة عن الرواة ، ثم كيف خني ذلك على الصحابة ? ! انتهى ملخصاً . قال الراقم : كل هذه التكلفات يضطر إليها المرأ إذا كان الجمع بين الصلاتين جماً لها في وقت أحدها ، وعلى ما اختاره الحنفية وكثير من المحققين من غيرهم يجتمل صمة كلتا الروايتين ، وليس فيه إذن أي بعد، وهاية ما بلزم أنه ترك ما هو الأولى في أداء الصلاة في التعجيل في بعض والتأخير المعمول به في بعض ، وإنما يجب الحمل على الجمع فعلا فقط لأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانْتُكُ ا الْمُومْنِينَ كَتَابًا مُوَقُّونًا ﴾ وقولًا : ﴿ حَافَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ وحَّدَيَّتُ ابن مسعَّودُ ﴿ حبر القادسية في "الصحيحين": ﴿ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّاةً لَغَيْرٍ مُيْقَاتُهَا إِلَّا ۗ صلاتين الح ، نصوص صريحة ، وتكاد تكون قطعية في الدلالة كما أن الآيتين قطعيتان في اللبوت ، وهو تشريع عام لا يقاومها أخبار أخاد تحتمل تأويلات، مُ إِنْهَا وَقَائِعَ حِرْقِيةً ، وَفَي مثل هذا يجب المصير إلى قواعد الشريعة والأصول الواضحة ، وقد أجعوا على أن تأخير الصلاة من غير على نسيان أو لوم و عوما لا يجوز ، وإن ذلك معصية ، ودل على ذلك روايات وآيات ، وكذلك إجاع الأثمة الأربعة أنه لا يجوز الجمع من غير عدر. ومَا أُولُوهُ مَن الصرَائح بالعدر. فلا يحتمله الفظ والنص ، فيجب المصير إلى ما قاله الحلقية في الهاب ، وهو قول فصل في الموضوع ، وبدلك يقع كل حديث في موقعه ، ويتأتي العمل بكل نص من غير تأويل ، وإلى عدم جوال الجمع ذهب ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومكحول ، وعمرو بن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن الذي عليه على الله عن الموعيسى : الصلاتين من غير عدر فقد أنى باباً من أبواب الكبائر ، قال أبوعيسى : وحلش هذا هو أبوعلى الرحبى وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل المحديث ، ضعفه أحمد وغيره . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض . وبه يقول أحمد وإسماق . وقال بعض أهل الحمد والأسود وأصحابه ، وعمر بن عبد المزيز ، وسالم ، والليث ، والثورى ، كما في "العمدة" (٣ – ٧٥١) والله الموفق .

قولى : من جمع بين الصلاتين من غير عدر الخ. هذا الحديث لوصع لا يقوم به حجة على الحجازيين القائلين بجواز الجمع لأنهم تأولوا الجمع بالعدر ، وصبع هذا موقوفاً على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاله الشيخ ، ولى " العمدة " ( ٣ - ٥٦٧ ) عن أبي موسى الأشعرى موقوفاً مثله عن ابن أبي شبية .

قول : وحنش . (بفتحتین) حنش هذا هو : حسین بن قیس ضعیف ، وصح الحاکم حدیثه غیر أن تصحیح الحاکم لا یعتمد علیه کما لا یعتمد علی تضمیف ابن الجوزی ما لم یوافقها غیرها منی المحدثین ، وکذلك حسن ابن کثیر فی " تفسیره " روایة حنش بن قیس إلا أنه کذلك متساهل فی الرواة ، وحنش آخر هو ابن ربیعة یروی عن علی ثقة ، انظر لحنش بن قیس "التهذیب" . وحنش آخر هو ابن ربیعة یروی عن علی ثقة ، انظر لحنش بن قیس "التهذیب" .

قول : وبه يقرل أحمد وإسماق . وجكاه النووى عن طائفة من الشافعية أيضاً كالقاضى حسين ، والخطابى، والمتولى ، والرؤيانى ، ولعل الإمام الترمذى أيضاً كالقاضى حسين ، ولخطابى، والمتولى ، والرؤيانى ، ولعل الإمام الترمذى لم يعتمد على هذه الرواية ، ولذا قال فى " العلل الصغرى" الملحق بآخر الكتاب لم يعتمد على هذه الرواية ، ولذا قال فى "ول (كتاب العلل): جميع ما فى هذا الكتاب المطبوع بالهند ( ١ - ٧٣٥ ) فى أول (كتاب العلل): جميع ما فى هذا الكتاب

العلم : يُجَرَّم بين الصلانين في المطر . وبه يقول الشافعي وأحمد راسحاق ، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين .

من الحديث فهو معمول به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم ، ما خلا حديثين : حديث ابن عباس : ﴿ إِنْ النِّبِي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة ، و المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وحديث : ﴿ إِذَا شرِبِ الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه الح ، ثم إنه حكاه النووي، ورد قوله في الأول، ثم ذكر من قال به . قال الراقم: يحتمل أنه أراد به أنه لم يأخذ يه أحد من الصحابة وكبار التابعين ، أو لم يصح عنده الإسناد إليه ، أو لم يقل به أحد من غير تأويل ، وكل من عمل به متأول في معناه بتقييده بالمرض أو السفر و تعوه ، أو يقال لم يعلمه الترمذي ، ومن علم حجة على من لم يعلم والله أعلم . ونقول : عملنا بكلا الحديثين ، فقلنا في حديث الجمع : أنه جمع فعلى ، وذلك جائز ، وقلنا في حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة : أنه يجوز القتل عندنا تعزيراً كما يجوز عندنا قتل المبتدع تعزيراً. أفاده الشيخ في ( الحدود ) وهو في "العرف الشذي" ( ص - ٤٧٢ ) . والحاصل أن الحديث إذا كان صحيحاً إسناداً وإن لم يأخذ به أحد من الأمة ، وأمكن حمله على ما أخذه البعض حل عليه ـ وايس الغرض أن الحديث تابع لأقوال الناس بل الاجاع على تركه من الأدلة على أنه منسوخ أو مأول ، وبالأخص إذا كان هناك في الباب أقوى منه فايس في مثل ذلك ترك لانص وأخذ بالرأى بل استناد إلى ما هو معروف في اللدين ثابت باليقين أجمع عليه أئمة المسامين ، و إذا أخذ به بعض كان ذلك دليلاً معنوياً على ثبوت الحديث وصحته ، ثم إذا لم يعمل به آخر فهو إما لمعارفسته بآخر ، أو نسخه ، أو تاريله ، أو لامر آخر بين تفصيله في محله ، وعلى كل حال هو شيَّ آخر فاحفظه .

قُولُه : ولم ير الشافعي المريض . وهذا صحيح فإنه ﷺ لم يكن مريضًا

# ( باب ما جاء في بدأ الاذان )

حد فنا سعيد بن يجبي بن سعيد الأدوى نا أبي نا محمد بن إسحاق عن محمد

وإليه يشير لفظ الحديث: ومن غير خوف ولا مطر، هب أنه كان مريضاً وإنه جمع لأحل المرض فهل من اقتدى به كانوا كالهم مرضى، فإن الظاهر أنه عليه جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته قاله الحافظ، فهذا الاحتمال مما لا مساغ له فى المقام، ولا يصح أن يقبله عاقل.

\_. باب ما جاء في بدأ الأذان :\_

الأذان في اللغة : الإعلام ، قال الله تعالى : (وأذان من الله ورسوله ) اسم مصدر من أذن تأذيناً . وفي الشريعة : إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة . قال القرطبي وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة ، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثني بالتوحيد و نني الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد عليه الله الطاعة المخصوصة \_ أي الصلاة \_ عقيب الشهادة بالرسالة ، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الله أم ، وفيه الإشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ثوكيداً . ويحصل من الإذان الاعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجاعة ، وإظهار شعائر الإسلام ، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول ، وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان ، انتهى من "العمدة " ( ٢ — ١٦٢ ) ومثله تقريباً عن القاضي عياض في "شرح و " المهذب" ( ٢ — ٢٢ ) ، ومثله تقريباً عن القاضي عياض في "شرح المهذب" ( ٢ — ٢٠ ) .

ثم إن بدأ الأذان كان بالمدينة كما هو فى حديث ابن عمر فى "الصحيحين وأخرجه الثرمذى وقد أشار إليه البخارى فى ثرجمة ( باب بدأ الأذان ) بإبراد آبتين: ١ ــ ( وإذا ناديتم إلى الصلاة ) . ٢ ــ ( وإذا نودى للصلاة من يوم ابن ابر اهم التيمي عن عمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال : ١ لما أصبحنا أثينا رسول الله ﷺ فأخبرته بالرؤيا فقال : إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال الجمعة ) ، وكلتا الآبتين مدنية ، انظر شرحى الصحيح للتفصيل ، وأيضًا في الآيتين دايل على ثبوت الأذان بنص الكتاب كما يقوله الزنخشري وإن كان مبدأ تشربعه بالرؤيا ، ثم توكيده بشهادة ذرق النبي ﷺ بقوله : ﴿ إنها ارؤيا حق إن شاء الله تعالى فتم مع بلال فألقها عليه، فكان العمل بأمر النبي عَلَيْكُ لا برؤيا صابي فنط، ثم تلاه الرحى المثاو في التنزيل ينقريره وتصديقه ، فآل منتهي النشريع إلى وحي متاو في ضمن سياقه لأصل آخر، وهكذا شأن القرآن لا يخلو عن مهات الأمور وشعار الدين نصاً أو إشارة أو دلالة كما أوضحنا ذلك مع قبل . وروى عن ابن عباس : ﴿ أَنْ قَرْضَ الْأَذْنُ ثُولَ مِمْ هَذَهُ الْآيَةِ لِـ أَيْ ( إذا نودى للصلاة ) ـــ ، أخرجه أبرالشبخ . ثم إن فرضية الجمعة في السنة الأولى على الراجع ، وقيل : في الثانية ، كما في " العمدة " و" الفتع". ثم ما يروى من رؤيا أبي بكر وغيره الأذان فلم يصح . ووردت أحاديث تدل على أن الأذن شرع بمكة قبل الهجرة في لية الإسراء، ولا يصبح شيٌّ من هذه الأحاديث ، كذا في " الفتح" ( ٢ – ٦٣ ) . قال : وقد جزم ابن المنذر بأنه ﷺ كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم عبد الله بن ريد انتهى . والأذان عندنا سنة مؤكدة ، وقال بعضهم بالوجوب ، ولعل مأخذه أول محمد : أو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه أه . وهذا لا يدل على الوجوب ، وهكذا في " البحر الرائق" ( ١ – ٢٥٥ ) . واختار ابن الهام وجوبه ، انظر " نتح القدير " (١ – ١٦٧) ، ورده صاحب "اليحر "، انظر تفصيل المذاهب في حكم الأذان في " العمدة " (٢ - ٢٢٠). وقد (YY - c)

قإنه أندى وأمد صوتاً منك فألق عليه ما قبل لك وايناد بدلك. قال: فلما سعم عربن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله والله وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى قال. قال: فقال رسول الله والذى بعثك الحمد فذلك أثبت ». وفى الباب عن ابن عرر. قال أبوعيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صميح . وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أثم من هذا الحديث وأطول روى مثله عنه فى أهل بلد اجتمعوا على ترك الختان. قال شبخنا: ثم مدار الفتال عندى أنهم تركوا ما هو من شعائر الإسلام، وإن البون بين القتل والفتال لهيد. ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النروى فى شرح مسلم (١ - ١٦) لهيد. ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النروى فى شرح مسلم (١ - ١٦) وأمرت أن أفاتل الناس الخ » من رواية جابر ، وابن عمر ، وأبى هربرة فى الصحاح ؛ فإن المذكور فى الحديث هو القتال لا القتل .

قول : خرج إلى رسول الله وهو يجر إزاره . دل هذا الفظ على أنه خرج عمر إذ سمع الآذان في الحال . وورد في بعض الروايات ما بدل على أنه كتمه عشرين يوماً ثم أخبر به النبي عليه رواه أبوداؤد من حديث أبي عير أبن أنس عن عمومته من الأنصار وفيه : • وكان عمر قدراه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً الح ، وسنده صحيح إلى أبي عمير كما في "الفتح " (٢ - ٢٦)، وأما أبو عمير فحناف فيه ، وثقة ابن سعد ، وذكره ابن حيان في النقات ،

وذكر فيه قصة الأذان مثى مثنى والإقامة مرة مرة ، وعبد الله بن زيد هو ابن عهد ربه ويقال ابن عهد رب ، ولا نعرف له عن النبي عَلَيْكُ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد فى الأذان . وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى له أحاديث عن النبى عَلَيْكُ وهر عم عباد بن تميم .

حدثنا ابوبكر بن أبى النضرنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أنا نافع عن ابن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة بجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوماً فى ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : انخذوا قرناً مثل قرن اليهود . قال : فقال عمر : أولا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة . قال : فقال وسول الله عمل عناد بالصلاة .

وضح حديثه ابن المنذر وابن حزم رغيرها كما فى كبى " التهذيب" وغيره وجعل ابن عهد البر طرق حديث عبد الله بن زيد حساناً، وهذا الطريق من أحسنها كما فى "العمدة" و "الهتح". وللحافظ ابن حجر والحافظ البدر العينى فيه كلام طويل فى "الفتح" (٢ – ٦١) و "العمدة" (٢ – ٦٢١) وما بعدها، وسيأتى ملخصه .

قول يا بلال قم فناد بالصلاة . اختلفوا في أن هذا النداء هل هو الأذان المعروف ، أو نداء غيره ، واختار ابن حجر الثانى ، والهينى الأول ، ولها كلام مطنب في تأبيد آراءها ، وما اختاره الحافظ ابن حجر هو المختار عند شيخنا لما دلت عليه روايتان قويتان مرسلتان ، الأولى : لسعيد بن المسيب ، أخرجها ابن سعد في "الطبقات" كما في "الفتح" (٢ – ٦٦) . والأخرى: عند عبد الرزاق عن ابن جرمج عن نافع بن جهبر في قصة صبيحة ليلة الإسراء في الظهر: و فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة ، فاجتمعوا فعملي به جبريل الح ، كما في "الفتح" (٢ – ٣) . ولفظ الشيخ في ما كتبه على "آثار السغن" كما في "الفتح" (٢ – ٣) . ولفظ الشيخ في ما كتبه على "آثار السغن"

قال أبوعيسي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر .

بعد ذكر أثر ابن المسيب ، وكذلك في إمامة جبريل ، راجع "الفتح" (٢- ٣٠) ، وراجع "الكنز" (٤ - ٣٦٤) ، و" الإنحاف" (٢ - ٣٠٤) ، و" السعاية " (٢ - ٢) ، ولعله الرشيد الكازروني شارح "المصابيح" كن في "الوفاء" (١ - ٣٨٨) ، ولعله المراد بقوله تعالى : (إذا نودى المصلاة من يوم الجمعة) فإن الظاهر تقدم الآية على مشروتية الأذان انتهى كلامه . فتحقق أن اللفظ الذي ينادي به بلال الصلاة قوله : والصلاة جامعة ، فكان ذلك قبل تشريع الأذان المعروف . وعلى الأول تحتاج حديث ابن عمر إلى تقدير في العبارة وهو خلاف ظاهر السياق كما ذكر ذلك الفرطبي احمالاً كما في "المفتح" حيث قال : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه، وصدقه الذي عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه، وصدقه الذي عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه، ومدة الذي عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه، قافر قوا فرآى عبد الله بن زيد فجاء إلى الذي عبد فنصر عليه فصدقه فقال عبد ومثله في "العمدة " .

قديم : تقدم كلام ابن حجر والعينى ما ملخصه : أن ابن حجر يدى الناهر أنه وقعت المشاورة فى الإعلام للصلاة ، وعقيب المشاورة بادر عمر فأشار إلى إرسال رجل بنادى " بالصلاة جامعة " ، ثم أرى عبد الله بن زيد الأذان فى الرؤبا فقصها عليه عَلَيْكُ ولم يكن عمر حاضراً فى هذا المجلس فجرى الأذان فى بيته فخرج وأخبر بما رآه مثله قبل العمل به ووقع الأمر فسمع عمر الأذان فى بيته فخرج وأخبر بما رآه مثله قبل عشر بن يوماً اه . وما اختاره الحافظ فى النداء الأول هو مخنار القاضى عياض والنووى ، ومال العينى إلى ما ذكره القرطبى ، وقد فكرت فيه طويلاً ولم أجد شبئاً بطمئن به القلب أمام الروايات فإن فى حديث " أبى داؤد " اللى أجد شبئاً بطمئن به القلب أمام الروايات فإن فى حديث " أبى داؤد " اللى عبد الله بن ذيد فاستحييت ، فقال رسول الله عليه الملل قم فانظر ما عبد الله بن ذيد فاستحييت ، فقال رسول الله عليه الملل قم فانظر ما

يأمرك به عبد الله بن زيد قائمله ، فأذن بلال ، فهذا يدل على أن الأذان إنما جرى العمل به بعد ما أخبر به عمر ، وأن عمر قد كان حاضراً حين قص عبد الله بن زيد رؤياه، ولكن كيف يتصور سبق عبد الله بن زيد لو كان أخبر هِو في ذلك المجلس أيضاً ؟ وحديث عبد الله بن زيد عند المرمدي وحديث ابن عمر عند البخارى كلاها يدل على أنه جرى العمل بالأذان قبل أن يخبر عمر ، وأنه أخبر به بعد ما سمع الأذان ، وأنه علم برؤيا عبد الله بعد ذلك ، ولكن كيف يصح إذن قوله : ﴿ سَبَقَنَى فَاسْتَحْبَبِتْ ﴾ فإن هذا القول يدل على أنه علم برؤيا عبدالله بن زيد قبل هذا . وبالجملة المقدة كما هي لاتنحل بما أفاده البدر والشهاب ، ونظراً إلى توفيق الألفاظ الواردة في الهاب يدور بالبال ، و يكاد يطمئن به القلب أن يقال: وقعت المشاورة وعقيبها وقع العزم على نداء و الصلاة جامعة ، ثم أرى عمر الأذان في المنام فنسى أو تأخر لأمر عن أن يقصه على رسول الله عليه ، ثم أرى عبد الله بن زيد نقص على رسول الله عَلَيْهِ وَكَانَ عَمْرَ حَاضَراً مَتَذَكَّرَ رَوْيَاهُ وَلَكُنَهُ لَمْ يَخْبُرُ بَهَا فِي هَذَا الْحَلْسُ استحياء حيث سبقه عبد الله بن زيد ، وظهرت منقبته ، ثم لما سمع الأذان وهو في بيته خرج بجر إزاره، ووقع في قلبه أن يخبر الآن رسول الله ﷺ برؤياه، فأخبره بأنه رآى مثله قبل عشرين يوماً ، فقال رسول الله عليه : الله الحمد ، ثم قال له : ما منعك أن تخبرنا قبل هذا ؟ قال : سبقني عبد الله بن زيد بقص رؤياه عليك فاستحييت من إظهار رؤياى في ذلك المجلس ــ وهكذا القلوب اللطيفة تستحى من إبداء شركتها في مزية أصبحت مخصوصة بآجر سـ فيكون الحديث من قبيل ذكر كل ما لم يذكره الآخر ، وانزاحت الدلجة التي لم تنقشع بتنوير الهدر والشهاب . وإذن جملة : ﴿ وَكَانَ عَمْرُ بِنَ الْحَطَّابِ قَدْرَاهُ قَبَلَ ذَلْكُ الْخُ ﴾ في جديث " أبي داؤد " في سياق قصة عبد الله بن زيد و قمت معر ضة ، وليس الغرض هنا بيان ترتيب الواقعة ، وإنما الغرض التنبيه برؤيا عمر ، ويكون قوله

# باب ما جا في الترجيع في الأذان

حد فنا بشر بن معاذ ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد اللك بن أبي مجذورة

فى حديث "أبى اؤد ": و يابلال قم الح ، مرتبطاً بقوله و فأرانى الأذان ، فى حديث عبد الله بن فى سياق قصة عبد الله بن زيد فيكون تشريع الأذان على حديث عبد الله بن زيد ، وكثير آ ما ثرى أد الرواة يذكرون طرفاً ،ن الكلام فى رواياتهم إما لعدم خفاء الواقعة عليهم أولعدم عنايتهم بالبحث، وياتبس الأمر على من بعدهم ليعد عهدهم فيحدث تراحم فى الروايات، فهم فى رواياتهم لم يكونوا كالمؤرخين بصدد ترتيب الوقائع إلا نادراً ، ويعترض رواياتهم من لم يعرف دأبهم ولم يضع الأمور مواقعها ، ولله الأمر من قبل ومن بعد . وهذا الذى قلنا نظراً إلى الروايات الصحيحة فى الباب ، وفى بعض الروايات بعض أشياء يزاحم ذلك ، ولكنه لا تقاوم تلك الروايات الني جعلنا مدار الحل عليها والله أعلم .

قنبيه آخي : حديث عهد الله بن زيد عند النرمذى فى الباب من رواية عمد بن إسماق بالعنعنة ، ولكنه صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التهمى عند أبى دؤد وابن ماجه وأحمد وغيرهم فانزاحت شبهة التدليس .

..: باب ما جاء في الترجيع في الأذان :-

المرجيع هنا: إعادة الشهادتين مرتبن بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفض، وقد اختلف فيه الأثمة ؛ فقال أبوحنيفة وأحمد بعدمه، وإليه ذهب الثورى. وقال به مالك والشافمي، وعن أحمد جواز الأمرين. قال في "المغني" (١ ــ ٤٢١): وهذا من الإختلاف المياح، فإن رجع فلا بأسى، نص عليه أحمد وكذلك قال إسحاق اه. وحكى الحرق والآثر م عني أحمد أنه لا يرجع. قال الشيخ: واختاره الحنابلة كما في "التحقيق" لابن الجوزى. أقول: وذلك لأجل رواية الحرق في "مختصره" كما في "المغنى" و "المجموع" (٣ ــ ٩٣).

قال: أخبرنى أبي وجدى جميعاً من أبي محذورة: و أن رسول الله عليه المعده واستدل أبو حليفة بأذان بلال ، وهو خال عنه كما ثهت ذلك بأسانيد صحيحة. وكذلك أذان الملك النازل من الساء. قال ابن الجوزى في "التحقيق": حديث حيد الله بن زيد هو أصل التأذين وليس قيه النرجيع ؛ قدل على أن النرجيع خير مستون اه. حكاه "الزبلمي" (١٠ – ٢٦٢) ثم إن حديث عبد الله بن زيد مخرج في "سنن أبي داؤد" و "ابن ماجه" من طريق محمد بن إسم ق بالساع من محمد في "بن إبراهيم النبمي ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما " وقال محمد ابن إبراهيم النبمي ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما " وقال محمد ابن إبراهيم النبمي ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما " وقال محمد ابن يحبي الذهلي : نيس في أخبار هيد الله بن زيد في فضل الأذان محبر أصح

من هذا ، وصححه البخاري كما في "العلل" للترمذي ، ورواه ابن الجارود في "المنتق" ، وكذلك رواه أحمد في "مسئله" وزاد في آخره : ﴿ ثُمُّ أُمْرُ بِالتَّاذِينُ وكان بلال يؤذن بذلك الخ ، انظر «الزيلعي" (١ ـــ ٢٥٩ ) . وبالجملة فحديث عهد الله بن زيد بجميع طرقه ليس فيه النرجيع كما قاله ابن الهام . وفيه حديث ابن عمر عند أبي داؤد وابن حيان وابن خزيمة: وإنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتبن ، والإقامة مرة مرة ، قال ابن الجوزى : إسناده صبح كما في ه فتح القدير " ( ١ – ١٦٨ ) ، وأعلى إسناد لحديث عبد الله بن زيد ما يستدل به لأبي حليفة هر ما رواه ابن أبي شبية في "مصنفه": فقال: حدثنا وكبع نا الأعش عن عمرو بن مرة عنى عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : حدثنا أمحاب محمد عليه و أن عيد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي عليه فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثني مثني وأةم مثني مثني ۽ ا ه قال ــ أي ابن دعيق الميد \_ في " الإمام " : وهذا رجال الصحيح كذا في " الزيلعي" (١ \_ ٧٦٧ ) ، وقال ابن حزم في " المحلي" : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين اه . انظر " الزواعي" مع حاشيته . وأاتي عليه الأذان حرفاً حرفاً، قال إبراهم: مثل أذاننا، قال بشر: فقلت له: أحد

واستدل القائلون بالترجيع بأذان أبي محذورة وفيه الترجيع ، وأما إقامة ابي محذورة قرود في إقامة بلال : الإفراد والنشية كلاها . وأما الروايات التي لم تصح فهي مختلفة فثبت عدم الترجع في أذان أبي محذورة عند الطبراني ، وثبت إيتار الإقامة في حديثه عند الحازمي ، كا في "تخرمج الزيلمي" . وكذا عند البيهتي والدارقطني وغيرهم ، ثم كلات الأذان : تسع عشرة كلمة عند الشافعي يتربيع النكبير في أوله وترجيع الشهادتين، وسبع عشرة كلمة عند مالله بالترجيع من غير تربيع ، وروى مثله عن أبي يوسف في " الدو اختار" أي في نثنية التكبير في أول الأذان ، فيكون الأذان عشرة كلمة وهي رواية محمد والحسن أيضاً كما في "رد المحتار" المنابئة على رواية الحمد على ما هوالمختار عند المنابئة على رواية الحرق كلمة عند أبي حنيفة وأحمد على ما هوالمختار عند

فَأُولُونَ اللَّهُ وَالنَّالَ : أَذَانَ الْكُوفِينَ ، وَزَادَ أَذَانَ الْمُكِينَ ، والثَّالَى : أَذَانَ الْكُوفِينَ ، وزَادَ أَذَانَا رَابِماً ، وهو : أَذَانَ الْبُصريِينِ ، يَثْرِبُمُ النَّكِيمِ الْأُولُ وِتَثْلِيثُ الشّهادتينِ والحيملتينِ ، يبدأ بالشّهادة حتى مصل إلى "حى على الفلاح" ثم يعيد الكلمات الأربع مرة ثانية وثالثة ، قال : وبه قال الحسن البصرى وابن سيويخ ، فهى أيضاً تسع عشرة كلمة ولكن بهذا التفصيل ، وأما كلمات الإقامة فسيع عشرة عند أبى حنيفة بزيادة تثنية الإقامة ، وعشر عند مالك بإفراد "قد قامت الصلاة" ، وإحدى عشرة عند الشاقمي وأحد كما في "المغنى" ، وعند الشاقمية أقوال أخر : عشرة ، وتسم ، وشم ، وتثنية إقامة إن رجع في الأذان كما في " شرح المهذب" .

ثم المأثور: الوقف على أو اخرالكلمات . وقد ورد: و الأذان جزم ، من قول إبراهم النخمي موقوفاً كما يأتي عند الترملي وهوالصحيح ، وما روى عنه

على فوصف الأذان بالترجيع . قال أبوعيسى : حديث أبي محذو رة في الأذان مرفوعاً فلم يثبت ، راجع للتفصيل "رد المحتار" ( ١ ــ ٣٥٨ و٣٥٩ ) وحكى ف "العمدة" عن أبى العباس ــ وهو المبرد ــ بأن سمع وقفاً لا اعراب فيه اه. وحكى ابن عابدين عني "روضة العالمء" قال ابن الأنهاري · عوام الناس يضمون الراء في " أكبر " ، وكان المبرد يقول : الأذان سمع موقوفاً في مقاطيعه ، و الأصل في " أكبر " تسكين الراء ، فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كما ف" آلـــم الله"، وفي "المغنى ": حركة ااراء فنحة وإن وصل بنية الوقف، ثم قيل : هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظاً لنفخيم الله ، وقيل : انقلت حركة الهمزة اه. وعلم من هذا أن المأثور عن المرد هو فتحة الراء في "أكبر" الأول مين التكبيرين ، والوقف على الثاني، وبذلك يتفق الفولان عنه ، ولكن لاتساعده الرواية . قال ابن عابدين : وكل هذا خروج عن الظاهر ، والصواب أن حركة الراء فسمة إعراب . . . . . . إلا أنها صمعت موقوفة اله ملخصاً . وللشبيخ عبد الغنى النابلسي رسالة فيه سماها " نصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر " كما · ذكرها ابن عابدين ، ثم على كل كلمة أذان وقف اصطلاحي ؛ إلا أن "الله أكبر" مرئين بمنزلة كلمة . وفي "الدر المختار" وشرحه : ويترسل فيه بسكنة وهذه السكتة بعد كل تكبير تين لا بينها كما أفاده في " الإمداد " أخذا من الحديث وبه صرح فی " التنارخانیة" اه . قلت : وفی " البدائع" ( ۱ – ۱٤۷ ) : كل نكبيرتين بصوت واحد عندنا فكأنها كلمة واحد فيأتى بهما مرتين الخ ، وكذا قاله النووى من الشافعية في " شرح المهذب" ، وهذا الوقف ترسل ، وفى الإقامة الوقف على كل كلمتين ، ويسمى هذا حدراً في الإقامة ، فإن رَ سَلَ أَحَدُ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ حَدَرٍ فِي الْأَذَانَ فَهِلَ يَعِيدٌ ؟ وَالذِّي فِي أَكْثُرُ كُتُهِنَّا أنه لا يعيد الإقامة ولا الأذان ، حكاه في " البحر " ( ١ ــ ٢٥٧ ) هن "الكاني"؛ (YY - e)

حديث صحيح . وقد روى عنه من غير وجه ، وعليه العمل بمكة ، وهو قول الشافعي .

وحكى خلافه عن " الظهيرية ": بأنه يعيد الأذان لو جعله إقامة ولا يعيد الإفامة لو جعلها أذاناً ، وحكى عكسها عن " المحيط" فراجعه . ثم الإعادة إنما هي أفضل فقط كما في " البدائع" ، قاله ابن عابدين . وكلام قاضيخان \_ على ما حكاه في "الهجر" \_ وإن كان سياقه في إعادة الإقامة لكنه يفيد إعادتهما لترك السنة . وإن رجع حنني في الأذان فقال صاحب " البحر" ( ١ – ٢٥٦ ) ١ والظاهر من عياراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه اه، وهو المعتمد . وقال صاحب " النهر" : أنه خلاف الأولى على ما حكاه ابن عابدين ، وكل من قال بالكراهة فيأول كلامه بأنه مفضول ، كما يأول كلام صاحب" الدر المختار" في كراهية صيام عاشوراء منفرداً بأنه مفضول وبالجملة فالقول بكراهة الترجيع خلاف الصواب ، وكيف وقد استمر الترجيع من عهد النهوة بمكة إلى عهد الشافعي ، وكان الساف يشهدون مكة في مواسم الحج كل سنة ولم ينكره أحد منهم ، وهذا يدل على ما قلنا ، أفاده الشيخ . مُ لا يخنى أن النَّر جيع بمعنى التطريب والتغني بغير كلماته، فهو مكروه عندهم من غير خلاف كما في " البحر" وغيره ، وقد وقع التعبير من هذا المعنى بالبّرجيع في الأذان في " المبسوط" للسرخسي فكرهه فليتنبه ، وقد أشار إليه ابن عابدين أيضاً في حاشية " الهجر".

وأما إيتار الإقامة عندنا فهل حكمه حكم النرجيع عندنا ؟ قال الشيخ رحمه الله : فلم أر التصريح به في كتب فقهائنا ، نعم صرح به غيرنا . قال ابن عهد البر : ذهب أحمد وإسماق وداؤد وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه،أو رجع في التشهد أو لم يرجع ، أو ثني الإقامة أو أفردها كلها أو إلا "قد قامت الصلاة" فالجميع جائز . حكاه

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عفان نا هام عن عامر الأحول عني مكحول

الحافظ في " الفتح" ( ١ ــ ٦٩ ) . وكلام النووي في " شرح المهذب" ( ٣ - ٩٦ و٩٧ ) يشير إلى عدم جواز تثنية الإقامة كما يدل كلامه على جواز عدم النرجيع في ( ١ – ٩١ و٩٢ ) مع كراهة . وحكى في آخر كلامه عني محمد بن نصر المروزى : فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة و اختلفوا في الأذان يمني إثبات الترجيع وحذفه اه . قال الراقم : ويعارض ما يمكيه من الإجاع ما حكاه ابن عبد البركما تقدم آنفاً . وبالجملة ما صرح به أحمد وإسماق قول وسط؛ فلا حاجة إلى تفسيح ساحة الخلاف. وادعى ابن هُوْ يَمْةُ تَشْنِيةُ الْإِقَامَةُ مِعَ النَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ ، وَإِفْرَادِهَا بِحَذْفُ الرَّجِيعِ في الأذان، وادعى أنه لم يثبت خلافه فلا يجوز إفراد الإقامة بترجيع في الأذان عنده ، وهو تمكم ولم يرض به الشافعية . ورده البيهني لأجل ادعائه صحة التثنية في الإقامة، وهذا منه عِيبٍ ، والله سبحانه يقول : ﴿ وَلا يَجْرُمُنَّكُمْ شُنَّانَ قُومُ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا احدلوا هو أقرب للتقوى) . فرحم الله منى أنصف ولم يتعسف . قال شيخنا : وبالجملة لابد من القول بجوازه ، وفي " مواهب الرحمي " أن الإيتار في الإقامة لعله كان . فالحاصل : أنه لا بد من القول بثبوت الترجيع وعدمه ولميتار الإقامة وتثنيتها، وإنما يهتى الحلاف في الأولوية ويبحث في الترجيح والله أعلم. ثم إنه عبر علماثنا بأن أبا حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة . قال الشبخ: وأجرد منه ما أفاده صاحب "الهداية" فقال في الأذان كما أذن الملك النازل منى الساء . وقال في الإقامة : هكذا فعل الملك النازل من الساء اه . قال : وهذا تمهير في غاية منى النفاسة . وأما ما ورد في "سنن أبي داؤد " منى إيتار الإقامة مع إقامة الملك النازل من الساء في حديث عبد الله بن زيد في ( باب كيف الأذان) وفيه: وثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن مجمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على

عن مهدالله بن محبر بز عن أبي محذورة : ﴿ أَنَ الَّذِي عَلَيْكُ عَامِهُ الْأَذَانَ تَسْعَ الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر ، لا إله إلا الله اه. قال شيخنا : فيقال : إن تلك الرواية فيها اختصار من الراوى أو إحالة على كليات الأذان ، فإن الكليات كانت مشتركة وحدث قيلها بالأذان ، فيحتمل أنه حدث بها فرادى وقال اجعلها كالأذان كما وقع التعبير في إجابة عمر الأذان بالإفراد في كلبات الأذان عند مسلم في " صحيحه " ( ١ - ١٦٧ ) ( باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ) وعند الكل هو اختصار ولا بد . وذلك لأنه لم يثبت الإفراد في الأذان لا رواية ولاتعاملاً. ثم إنهم قد تصدوا للإجابة هن الترجيع في حديث أبي محذورة فقال الطحاوي ( ١ ــ ٧٩ ) ( باب الأذان كيف هو) من "شرح معانى الآثار" ما ملخصه: أنه يحتمل أن يكون أبو محذورة لم يمد بذلك ضوته على ما أراد الذي عَلَيْكُ منه فقال له : و ارجع وامدد على صوتك ۽ . وقال صاحب "الهداية" ( ١ – ٧٠ ) ( باب الأذان ) : وكان ما رواه تعليماً فظنه ترجيعاً اه . وقال ابن الجوزى في "التحقيق" حكاه "الزيلعي" (١ – ٢٦٣ ) : إن أبا محذورة كان كافراً قبل أن يسلم فلما أسلم ولقنه النبي عَلَيْكُوْ الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها لنثيت عنده ويحفظها ، ويكرر على أصحابه المشركين ؛ فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها ، فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة اه. وحاصله : أنه كان حديث عهد بالإسلام فأعاد عليه الشهادتين ليرسخ التوحيد في قلبه وينتفع به مين وراءه من المشركين فظنه سنة عامة في الأذان. والأحسن في هذه الأقوال ما أفاده ابن الجوزى فإن الحق أن الترحيع ثابت غير أن الحنفية رجحوا عدمه لأن بلالاً استمر أذانه ببن يدى رسول الله ﷺ منى غير ترجيع فيه قبل تعليمه ﷺ أبا مجذورة الأذن وبعده . قال الزيلمي: وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة في المعنى ، ويردها لفظ أبي داؤد: وقلت: يا رسول علمني سنة الأذان ، وفيه: ثم

عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ، قال أبوعيسي : هذا حديث حسن تقول : أشهد أن لاإله إلاالله ، أشهد أن عمداً رسول الله تخفض بها صوتك ثم رّ فع صوتك بها » . فجعله من سنة الأذان ، وهو كذلك في " صحيح ابن حهان " و"مسند أحمد " ولكنه معارض بما أخرجه الطبراني عن أبي محذورة وليس فيه ترجيع أه . قال الراقم : وأحسى من هذه الأقوال وأبلغ منه في المقصود ما أفاده ابن قدامة في " المغنى " ( ١ – ٢١١ ) : و يحتمل أن النبي ﷺ إنما أمر أبا محلورة بذكر الشهادتين سراً ليحصل له الإنحلاص بها فإن الإخلاص في الإسرار بها أبلغ من قولها إعلاناً للإعلام ، وخص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن مقراً بها حينئذ ، فإن في الحبر أنه كان مستهزاً بمكى أذان مؤذن النبي عَلَيْكُ ، فسمع النبي عَلَيْهِ صوته فدعاه فأمره بالأذان . قال : ولا شنى عندى أبغض من النبي عَلَيْهِ وَلا مما يأمرني به ، فقصد النبي عَلَيْهِ نطقه بالشهادة بن سرأ ليسلم بذلك ولا يوجد هذا في غبره ، ودليل هذا الاحمال كون النبي عَلَيْكُ لم بأمر به بلالاً ولا غيره ممن كان مسلماً ثابت الإسلام ، انتهى كلامه . قال الراقم الهنورى : وما أشار إليه من الخبر فأخرجه الدارقطني في " سننه " وفيه قصة طويلة وٍ في آخره : ﴿ ثُم دَءَانِي حَيْنُ قَضْيَتُ التَّأْذِينَ وَأَعْطَانِي صَرَّةً فِيهَا شَيُّ مَع فضة ثم وضع بده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم أمر بين ثدييه مْ على كبده حنى بلغت يده سرة أبى محذورة ثم قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله فيك وبارك عليك ، فقلت يا رسول الله : مرنى بالتأذين بمكة ؟ فقال : قد أمرنك ، وذهب كل شي كان لرسول الله عَلَيْكُ مِن كر اهبته وعاد ذلك كله محبة للنبي عِيْنِهِ ﴾ وهذه الفصة تؤيد ما أفاده ابن قداّمة ، وأيضاً فليس فيه الأمر بالترجيع حين جَعْلُه مُؤْذَاً بِلَ كَانَ ذَلَكَ حَيْنَ يَانِي كَلَيَاتَ الْأَذَانَ ، فَلَعْلُ أَبَّا مُحْدُورَةَ أَبْقَاه تذكاراً لنلك البركة الني حصلت له بذلك ، والتذاذاً بإعادتها ، فجرى سنة في أذانه وفي أذان ولده بعده وهكذا حتى شاعت فيما شاعت، نالبلاد، فلا يبعد أن يكون صحیح . وأبو محلورة اسم سمرة بن معیر . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان . وقد روى عن أبي محلورة أنه كان يفرد الإقامة .

وجه التمامل به هذا لا غير ، ويؤيده ما روى أبوداؤد في "سننه" : فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي عَلِيْكُ مسع عليها ١ ه. فإذا كان استمر على عدم جزناصيته تبركا وتبمناً فماظنك بكامتي الشهادة بالترجيع ، و قد حصل له ما حصل من نورها وحلاوتها. وتقرير الوجه هكذا أرى أنه ألصق بالواقعة وأعلق بالقلب والله أعلم بالصواب . وقال ابن الجوزي في "التحقيق" \_ على ما حكاه الزيلمي \_ : حديث عبد الله بن زيد أصل في التأذين وليس فيه رُجِيع ، فدل على أن النُرجِيع غير مسلون ، وأيضًا حكى في موضع آخر : وأيضاً فأذ ن أبي محذورة عليه أهل مكة ، وما ذهبنا إليه عمل أهل المدينة والعمل على المتأخر من الأمور اه. قال الراقم : فِالحَاصِلُ أَنْ النَّرْجِيعِ كَانَ فِي أَذَانُ أبي مجذورة غير أن كل فريق اختاروا ما اختاروا بوجوه الترجيح . فقال النووى في " الحجموع " ( ١ – ٩٣ ) : وهو ــ أي حديث أبي محلورة ــ مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه : أحدها : أنه متأخر . والثاني : أن فيه زيادة وزيادة النقة مقبولة . والثالث : أن النبي عَلَيْكُ لقنه إياه . واأر ابع: عمل أهل الحرمين بالترجيع اله . ويقول الحنفية والحنابلة : عدم الترجيع مقدم على النرجيع لوجوه : الأول : أن حديث عبد الله أصل في التأذين ، وأذان الملك النازل من الساء كان من غير ترجيع . الثانى : أذان بلال لم يكه فيه ترجيع وهو مؤذن رسول الله ﷺ بإطباق أهل الإسلام سفراً وحضراً إلى أن توف عَلَيْكُمْ ومؤذن أبي بكر الصديق إلى أن توف من غير ترجيع . الثالث : أنه المتأخر إذ أفره النبي عَلَيْكُمْ حين رجع إلى المدينة بعد ما لفن أبا محدورة الأذان بمكة الرابع: أنه جرى تعامل أهل المدينة بجديث عبد الله في عهد النهوة و في عهد الصديق ، ولم يدر متى حدث النرجيع في أهل المدينة . الخامس : أن رواية

#### -: باب ما جاه في افراد الاقامة :-

حدثناً قليهة نا عبد الوهاب الثقني ويزيد بن زريع هيم خالد الحذاء عن أبي

عدم الترجيع أكثر وأصح إسناداً. السادس: أن حديث الى محلورة روى مختلفاً، فروى بعدم الترجيع عند الطبراني، ولم يقع اختلاف في حديث بلال ولاحديث ههد الله بن زيد . السابع : أن ما عدا الشهادة لا ترجيع فيه بالإجماع ، واختلفوا فيها فالقياس على ما أجمعوا أولى . الثامن : أن الترجيع يحتمل محامل قوية كما سلفت وعنده هذه المحامل أني يقوى به الاستدلال . وأما الإقامة عندنا فتصدى الشافعية إلى نني التثنية في إقامة بلال ، كما يقول حامل لواثهم في ذلك البيه في ف " سننه الكبرى " وعنه ني " شرح المهذب" ، غير أن النبي ما هو بممكن فإن الثثنية في الإقامة ثابتة من غير ريب كما حققه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١ -- ٨٠) وأسنده عنى الأسود وسويد بن غفلة عن بلال أنه كان يؤذن مثنى ويقم مثنى ، وأسند حديث ابن أبي ليل من طرق في نثنية الإقامة وإلقاءها على ېلال . وكذلك حققه الزيلعي في "نصب الرأية" ( ١ ــ ٢٦٦ و ٢٦٧ ) وفي " شرح معانى الآثار" ( ١ – ٨١ ) : إن الالا اختلف فها أمر به مي ذلك ، ثم ثبت هو من بعد على النشنية في الإقامة بتراثر الآثار في ذلك. فعلم أن ذلك هو ما أمر به ا ه . وقال ابن الهام في " الفتح" ( 1 – ١٦٩ ) : وقد قال الطحاوى: تواترت الآثار عن الال أنه كان يثني الإقامة حتى مات. وعن إبراهيم النخمى كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ، يعنى بني أمية ، كما قال أبوالفرج ابن الجوزى ؛ كان الأذان والإقامة مثنى مثنى ، فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة ا ه .

-: باب ما جاء في إفراد الإقامة :-

هذا الهاب للحجاز بين كما أن الباب اللاحق للعراقبين .

قلابة عن أنس بن مالك قال : و أمر بلال

قوله : أمر بلال . وأمر ع . هكذا وقع في معظم الروايات على البناء للمفعول كما أفاده الحافظ في "الفتح" (٢ ــ ٦٥) وهل هذه الصيغة تقتضي الرفع عند المحدثين والأصوابين؟ فيه خلاف مشهور، ورجع الكرمائي ثم العسقلاني هنا رقعه، انظر "العمدة" (٧-٦١٩) و"الفتع" (٧-٦٥) وفي رواية روح بن عطاء عيي خالد عيي أبى قلابة عن أنس وفيها: ﴿ فأمر بلالا ي إلنصب .. قال الحافظ: وهو بين في سياقه، قال: وأصرح من ذلك رواية اللسائي وغيره عن قنيبة عن عبد الوهاب بلفظ : • إن النبي عَلَيْكِ أمر بلالاً الخ ، وقال في "التلخيص" : ورواه النسائي وابن حيان والحاكم ولفظهم : ﴿ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ أَمْرُ بِلَالاً الحْ ﴾ ولكن في "كتاب العلل" لابن أبي حاتم ( ١ ــ ١٩٤ ) : سئل أبو زرعة هن حديث رواه عَمَّانَ بن أبي صالح المصرى عن أبي لهيعة ﴿ كِذَا فِي الْأَصَلِ وَالصَّحِيْحِ ابن لهيمة) عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمْرُ بِلَالاً ۗ أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة ٤ . قال أبو زرعة هذا حديث منكر. وفي "نصب الرأية " في هذا الحديث قال الشيخ في "الإمام": والصحيح من مذهب الفقهاء والأصوليين أن قول الراوى : " أمر " أو " أمرنا " ملحق بالمسند لكنه و رد بصيغة الرقع كما روى قتيهة عن عبدالوهاب عن أيوب عن أن قلابة عن أنس: و أن الذي عَيْدُ أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة ، إلا أن ابن أبي حائم ذكر ص أبي زرعة أنه قال : هذا حديث منكر ا ه . ويقول البدرالعيني : و يحتمل أن يكون الآمر فيها غير الرسول عليه ، ثم رد كلام ابن حجر بقوله : قلع : روى البيهتي في " سلنه الكهير" من حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، وأبو عوانة في معيحه" مي حديث الشعبي عنه ولفظه: ﴿ أَذَنْ مَثْنَى وَأَمَّامَ مَثْنَى ﴾ . وحديث أنى محذورة عند البّر مذى صحيحاً: «علمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى»، وحديث أبى جحيفة:

أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة ، وفي الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى :
وأن بهلا وضي الله عنه كان يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى الح المعارض حديث روح بن عطاء بما ذكره كما ثرى . قال الراقم : ويعارض أيضاً بما ذكره الحافظ في "التلخيص" (ص - ٧٤) : و روى الحاكم والبيهني في الخلافيات والطحاوى من رواية سويد بن غفلة : وأن بهلالا كان بثنى الأذان والإقامة و وادعى الحاكم فيه الانقطاع ؛ ولكن في رواية الطحاوى : وسمعت بهلالا الح ، و بما ذكره أيضاً : و روى عهد الرزاق والدارقطني والطحاوى من حديث الأسود بن يزيد أيضاً : و روى عهد الرزاق والدارقطني والطحاوى من حديث الأسود بن يزيد و أن بهلا كان يثني الأذان ويثني الإقامة وكان يهدأ بالتكبير و يختم بالتكبير ، اه .

قوله: أن يشفع الأذان. استدل به المالكية على تثنية " الله أكبر " في الأول ، وعن أبي يوسف مثله كما في " الهدائع". ونقول: التربيع هنا بمنولة الثنية عندنا أيضاً لأدائها في نفسين لا أربع. هذا في صورة النطبيق حيث صبع الثربيع في حديث أبي مجذورة عند الشافعي وأبي داؤد والنسائي وابن ماجه وابن حيان، وجاء في بعض طرقه كون الأذان تسع عشرة كامة، وبالتربيع والترجيع يثم ذلك العدد، وكذلك صح التربيع في حديث عبد الله بن زيد من عدة عرق ، انظر " نصب الرأبة " و "التلخيص" فدل ذلك على أن التربيع في التكهير الأول ثابت صحيح بلارب ، فإن لم يوفق بين الروايات تعين المصير إلى ما هو أصرح في الهاب و ما لا يحتمل تأويلا".

قُولُه : وبؤثر الإقامة . أمر بإيتار الإقامة ، واحتج به الجمهور فى إفراد ألفاظها ، وأحاب الحنفية بأن الغرض إيتار صوتها بأن يحدر فيها قاله المحقق ابن الهام وغيره ، وقال : يجب الحمل على هذا المعنى لبوافق مارويتاه من النص الهام وغيره ، وقال : يجب الحمل على هذا المعنى لبوافق مارويتاه من النص الهام وغيره ،

حديث أنس حديث حسن صبيح ، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه والتابعين . وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .

الغير المحتمل ، كيف ؟ وقد قال الطحاوى : تواثرت الآثار عنى بلال أنه كان يثني الإقامة حتى ماك الح ، وكذلك الشافعية وغيرهم مضطرون إلى التأويل في إيتار ألفاظها؛ فإن التكهير مثني مثني عندهم، فأجابوا بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد كما في " فتح البارى" ( ١ – ٦٨ ) ولفظ النووى في " شرح المهذب " ( ٣ – ٩٣ ) : فالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلات ، ولأن السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتى بها في نفسين كل تكبير تين في نفس، وفي الإقامة يأتي بالتكبير تين في نفس قصارت وترآ بهذا الاعتبار والله أعلم ، انتهى لفظه ، وهذا قريب مما قاله الحنفية بل أبعدوا فىالتأويل عنهم فإنهم ذهبوا إلى النجوزفي إيتار التكبيرات واختاروا الحقيقة في سائر الكابات فكأنهم جمعوا ببن الحقيقة والمجاز بلفظ واحدكما هو مذهبهم في قواعد الأصول، فاضطروا إليه لتصحيح المذهب. و أما الحنفية فتأولوها على منهاج واحد توفيقًا بين الروايات، ولما ثبث من توارث التثنية في إقامة بلال ، فانظر أيهم أهدى إلى الحقيقة ، ولكنه يخالفهم ما . ورد من الاستثناء في روايـة " الصحيحين " من طريق أيـوب عني أبي قلابــة عن أنس في " البخارى" في ( باب الأذان مثني ) وفي " مسلم " ( باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ) : و إلا الإقامة ، ولم يتوجهوا إليه . قال الشيخ : الاستثناء بقوله : ﴿ إِلَّا الْإِقَامَةُ ﴾ ليس من قوله : ﴿ وَيُؤْثِّرُ الْإِقَامَةُ ﴾ بل الغرض بيان أن الإقامة مثل الأذان مع بيان اختلاف كيفية الأداء و إلا الإقامة ، أي ما عدا لفظ وقد قامت الصلاة، فإنه زيادة على ذلك . وقال شيخنا العبَّالى ف" فتح الملهم " ( ٢ - ٤ ) : والأظهر ما قاله شارح " النقاية " : أن الأمر بإبتار الإقامة من باب الاعتصار في بعض الأحوال تعليماً للجواز، ولايستمر صلة بدليل

### -: باب ما جا في أن الاقامة مثنى مثنى :-

حل أنا أبو سعيد الأشج نا عقية بن خالد عنى ابن أبي ليلي عني عمرو بن مرة ما ذكرنا سابقاً من إقامة بلال رضي الله عنه ا ه . وكان شيخنا المحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الجواب في دروس الترمذي ثم رأيته في شرح "النقاية" ولله الحمد اه . وادعى ابن مندة والأصيلي بأن الاستثناء ليس من الحديث بل مدرج مين قول أيوب ، وهذا يؤيد الحنفية ، ونظر فيه الحافظ في " الفتح " بأن رواية عبد الرزاق وسياقه يدل على رفعه ، وكأن الحافظ يستدل على الاحتمال ولم يقم عليه حجة قوية عنده ، انظر " الفتح" ( ٢ ــ ٦٧ و ٦٨ ) .

قَنْهِيلُهُ : وثبت في رواية عن ابن عمر " ألله أكبر " ثلاثاً في " مصنف ابن أبي شيهة " . قال الشيخ : وكنك أزعم أنه سهو الناسخ حتى رأيت مثله في "مؤطأ محمد" ( ص - ٨٦ ) في ( باب الأذان والتثويب ) عني مالك عني نافع على ابن عمر : و أنه كان يكبر في النداء ثلاثًا ويتشهد ثلاثًا الح ، . قال الراقم : وهو كذلك في " الحلي " لابن حزم ( ٣ ــ ١٥٥ ) قال : روى معمر مي أبوب السختياني عني نافع عن ابن عمر : ﴿ الْأَذَانَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ﴾ . ورواه البيهتي ف " الكبرى" ( ١ ـــ ٤٢٤ ) في ( باب ما روى في حي على العمل ) ميي طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ رواية محمد إلا أنه قال : ويشهد . وأغرب منه ما تقدم منى أذان البصريين بتربيع التكبير وتثليث الشهادتين والحيملتين كما ذكره ابن رشد ، ولعله من "استذكار" الحافظ أنى عمر فإنه صرح بأنه نقل المذاهب منه فلعل هناك أصلاً لكل ذلك ، ولكن لا يخلو عن الغرابة رواية وتعاملاً .

ــ باب ما جاء في أن الإقامة مثني مثني :\_ هذا الياب للعراقيين كما كان الأول للحجازيين ، وأجاب الحجازيون عنه عن عبد الرحمن بن أنى أيلى عنى عهد الله بن زيد قال : • كان أذان رسول الله عنى عبد الرحمن بن أنى أيلى عنى عهد الله بن زيد والم أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعش عن عرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : • أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، وقال شعبة عنى عمرو بن مرة عنى عبدالرحمن ابن أبى ليلى قال : ثنا أصحاب رسول الله عَلَيْكِ أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام . وهذا أصح من حديث ابن أبى ليلى ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد .

بأن هذا الحديث معلول بالانقطاع والاضطراب ، ثم بالمعارضة بحديث أنسى في "الصحيحين "انظر "السنن الكبرى "للهبهقي (١- ٢١٤) و"شرح المهذهب" (٣- ٥٠) وما بعدها، ولكبي قال البيهتي (١- ٤٧١): وفي عدة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر فني اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمني الإقامة الح. ورده المارديني في "الجوهر الذي "بأنه يدل على بطلان هذا التأويل عد كلمات الإقامة سبع عشرة كامة ، وأيضاً روح بن عهادة في روايته على ابن جرمج عد الكلمات كلها مثناة ، وكذا حجاج عن ابن جرمج فيا رواه النسائي ، وحسنه الحازمي ، فكيف تعود التثنية إلى كلمتي الإقامة فقط مع هذا التصريح اه.

قوله: وعهد الرحن بن أبي لبلي لم يسمع من عبد الله بن زيد ، أجاب عنه الزيلعي فقال في "فصب الرأية" ( ١ - ٢٦٧): وقال المنذري في "محتصره" قول ابن أبي ليلي : وحدثنا أصابناه إن أراد الصحابة فهو قد سمع جماعة من الصحابة فهكون الحديث مسنداً وإلا فهو مرسل اه . قلت: أراد به الصحابة ، صرح بذلك ابن أبي شببة في "مصنفه" فقال حدثنا وكبع ثنا الأعش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحن بن أبي ليلي قال : حدثنا أصحاب محمد عليه أن عهد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى الذي يكلي فقال : ويارسول الله رأيت في المنام كأن رجلاً قام

قال بعض أهل العلم : الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة .

وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، انتهى. قال في " الإمام": وهذا رجال الصحيح ، وهو متصل على مذهب الجاعة في عدالة الصحابة ، وإن جهالة أسمائهم لا تضر ، انتهى ما أفاده الزيلعي. قال الدارقطني في " الهيوع " ( ص - ١٠٠ ) : عيد الله بن زيد بن عبد ربه تو في في خلافة عثمان الح ، كما قاله شيخنا . وحكى الحانظ في " الإصابة " ( ٢ – ٣١٢): عنى محمد بن عبد الله بن زيد : مات أبي سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين وصلى عليه عنمان اه . وعبد الزحن أدرك عهد عمر ، و رأى ماثة وعشرين صحابياً . وقال الحافظ في " التهذيب " (٦ – ٢٦٠ ) : ولد لست بقین می خلافة عمر ، و روی عیم أبیه وعمر وعبّان و علی . . . . . وعهد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع منه الح . قات : لا مانع من الساع إذ سنه حين توفى عبد الله بن زيد نجو ثمانية أءوام، وهو سبى يتحمل الساع، على أن الإمام علاء الدين المارديني قال : ولد ابن أبي ليلي سنة سبع عشرة ، ويقول الحافظ أبوعمر في " الاستيعاب" في ترجمة عهد الله بن زيد هذا : وروى هنه سعيد بن المسيب وعهد الرحمن بن أبي ليلي وابنه محمد بن عبد الله بن زيد ا ه . والمتهادر منه أنه يروى عنه سماءًا. وقال اليدر العيني في " العمدة " ( ٢ – ١٢٨ ) : عبد الرحمق بن أبي الأنصاري الكوفي كان أصحابه يعظمونه ، كان أميراً أدرك مائة وعشرين صحابياً . قال عبد الملك بن عمير : رأيت ابن أبي ليلي في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون لـ ١ ه. وفي " التهذيب" مثله ، وزاد " فيهم البراء" . مات رحمه الله غريقاً بنهر الهصرة شهيداً سنة ثلاث وتمالين . وعلى هذا فلا يبتى إذن ريب في صحة الساع ، ولو فرضنا أنه روى عن عهد الله بن زيد بواسطة أحد من الصحابة ولم يسمع منه يغير واسطة فيكون مسرسلاً عن الصحابة وهو في حكم المسند مقبول اتفاقاً . وبالجملة لا يخلو إما أن تكون روايته مسندة من غير رسيط كما هو الأقرب إلى الصواب، أو تكون مرسلة بواسطة الصحابة ، وهي مسندة حكماً، والله ولى التوفيق . وبالجملة زالت علة الانقطاع من غير شك ، وقد جاءت الأجوبة عن البقية في التفصيل الذي سقناه في ما سبق .

وأبوليلي اممه : بلال ، وقبل : يسار صحابي .

قنبيه ؛ حكى البيهني في " الكبرى" ( ١ ــ ٤١٩ ) والنووى في " المجموع " ( ٣ - ٩٧ ) رواية الزعفراني في انقديم عني الشافعي ما نصه : الرواية في الأذان تكلف لأله خمس مرات في اليوم واللياة في المسجدين - يعنى مسجدى مكة والمدينة ـــ على رؤس المهاجرين والأنصار، و،ؤذنو مكة آل أبي محلورة، وقد أذن أبو محذورة لاني ﷺ وعلمه الأذان ثم ولده بمكة ، وأذن آل سعد القرظ منذ زمه رسول الله ﷺ وأبى بكر رضى الله عنه ، كلهم يحكى الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما ذكرنا ، فإن جاز أن يكون هذا غلطاً من جاعتهم والناسي بمضرتهم ، ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا ذلك، جاز له أن يسألنا عني عرفة رمني ثم يخالفنا ولو خالفنا في المواقيت لكان أجوز له من مخالفتنا في هذا الأمر الظاهر المعمول به ، انتهى كلام الشافعي رحمه الله . قال الراقم عفا الله عنه : يا ليت لو كان قائل هذا الكلام فير الإمام الشافعي، فإن في كل قطعة من المقال عجالاً للبحث واسعاً ، وأستغرب منى مثل الإمام دأبه في الرد بهذه اللهجة التي فبها جفرة وقسوة، ونظراً إلى جلالة قدره أتلكأ عن جواب كلمة كلمة بيد أن الكلام غير مستساغ، وأرى أنه أحس الإمام نوع قوة في الروايات في الجانب الآخر أو معارضة بينها بحيث لا يمكن انصرامها أو ترجيح مذهبه بالرواية فقط ، فحاول أن يتمسك بالتعامل الحادث في عصره ، وهو على علم مع أن الحرمين قد تداولتها دول وحكومات ، واستخلفتها إمارات وولايات

من عهد رسول الله علي إلى عهده فكم وكم غيرت أمور وأمور وحديث ظروف وأحوال ، فأنى يستة بم التمسك والحال هذه على تعامل ماض في عهده ؟ ! فأقول مقتنعاً بإشارات في الباب: قال أبو محمد ابن حزم في "الحلي" (٣ ـــ ١٥٣ وما يعدها ) : الأذان متقول نقل الكافة بمكة والمدينة وبالكوفة؛ لأنه لم يمر بأهل الإسلام \_ مذ نزل الأذان على رسول الله على إلى يوم مات أنس بن مالك آخر من شاهد رسول الله ﷺ وصحبه ــ يوم الا وهم بؤذنون فيه في كل مسجد من مساجدهم خمس مرات فأكثر ، فمثل هذا لا يجوز أن يلسي ولا أن يحرف \_ إلى أن قال \_ ; وكذلك فنحت الكوفة ونزل بها طوائف مني الصحابة رضى الله عنهم ، وتداولها عمال عمر بن الخطاب وعمال عنمان رضى الله عنها كأبي موسى الأشعرى وابن مسعود وعمار والمغيرة وسعد بن أبي وقاص ولم ترل الصحابة الحارجون عن الكوفة يؤذنون في كل يوم . . . . خمس مرات إلى أن بنوها وسكنوها ، فمن الباطل المحال أن يحال الأذان بحضرة من ذكرنا، ويخني ذلك على عمر وعثمان أو يعلمه أحدهما فيقره ولا ينكره ثم سكن الكوفة على بن أبي طالب إلى أن ماك ونفذ العال من قبله إلى مكة والمدينة ، ثم الحسن ابنه رضي الله عنه إلى أن سلم الأمر لمعاوية رحمه الله ، فمن المحال أن يغير الأذان ، ولا ينكر تغيره على والحسن ، وأو جاز ذلك على على لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعيَّان وحاشا لهم من هذا، فما يظن إنهم ولا يأحد منهم مسلم أصلاً . . . . . . فصح يقيناً أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء بسواء ، وأن لأذان أهل الكوفة من ذلك ما لأذان أهل مكة وأذان أهل المدينة ولا فرق. فإن قالوا : لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم . قلنا : إن جاز ذلك على التابعين بمِكة والكوفة فهو على التابعين بالمدينة أجوز ، فإ كان في المدينة في التابعين كعلقمة ، والأسود ، وسويد بن غفلمة ، والرحيل ( كنذا في الأصل ويحتمل أنه ابن شراحيل وهو الشعبي) ومسروق ونباتة وسلمان بن ربيعة وغيرهم، فكل هؤلاء

أَفْي في حياة عمر بن الحطاب آه. وقال في ( ٣ ــ ١٥١ ) : سويد بن غفلة من أكبر النابِمين قدم بعد .وت النبي ﷺ بخمس ليال أو نحوها ، وأدرك جميع الصحابة اليافين بعد موته عليه السلام ا ه . قلت : وفي " التهذيب" ( ٤ ــ ۲۷۸ ) : وقدم المدينة حين نفضت الأبدى من دفن رسول الله عَيْلِيُّ وهذا أصبع اه. قلك: وهذا الذي روى عند الطحاوى وغيره: وسمع بلالا يؤذن مثنى ويقم مثنى ، و بالجملة ما قاله ابن حزم قول وسط في الباب، ومثله حكى أبوعمر عن أهمل بن حنيل ، وابن راهويه ، وداؤد ، ومحمد بن جرير إجازة القول بكل ما روى وهماوه على الإباحة والتخيير كما تقدم ، وحكاه علاء الدبن في " الجوهر " أبسط منه، ولقائل أن يقول في مزية مذهب الكوفيين في ذلك حيث روى عبد الرزاق عن الثورى عن قطر عن عجاهد ذكر له الإقامة مرة مرة فقال : هذا شيُّ استخفته الأمراء الإقامـة مرتين مرتين . وقال ابني أبي شيبة : حدثنا وكيم نا قطر فذكره ، ورواه الطحاوى بإسناده عن مجاهد فذكر بمعناه كما في \* الجوهر النني " ، و روى البيهني في الحلافيات بإسناده عنى إبراهم النخمى : أول من نقص الإقامة معاوية بن أبي سفيان . ــ وهو بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة كما توهمه الحاكم واقتدى به البيهتي لأثر مجاهد ـــ أفاده الحافظ المارديني . قلت: ولفظ الطحاوي عن إبراهيم النخعي: • كانت الإقامة مثل الأذان حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة لاسرعة إذا خرجوا يعني بني أمية ، كما قال أبوالفرج ابن الجوزي : كلُّ الأَذَان والإقامة مثنى مثنى فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة كما في " نتج القدير " وأضف إلى ذلك مَا لكوفة من المنزلة السامية والمزية بعد عهد الخلفاء الراشدين في العلم و الفقه والدين؛ حنى أصبحت الكرفة في عهد الأموية طول أيام الجور معقل أهل للدين يفر إليها المضطهدون؛ كما أشار إليه الشيخ محمد زاهد الكوثرى في تقدمة " نصب الرأية " ، فلا يبعد أن تهتى سنة الأذان بصفتها محفوظة هناك ، وأن

تصيبها سلطة أمراه الجور فيدخله تغير في بعض الصفات. لست أقول: إن ذلك التغير غير معهود في الشرع أصلاً"، وإنهم قاموا يتشريع جديد، وإن القوم أكرهوا بذلك وأصهحوا لا قبل لهم بدفعه ، ولكمَّا أقول: لمل كان هناك سعة فى الأمر من ثبوت التخفيف والاختصار فىالإقامة أحياناً لعذر أو بياناً للجواز، فاختاروه تخفيفاً للمؤنة وتيسيراً للأمر، لاأنهم أحدثوا أمراً لم يعهد في الشرع، وسك القوم في شتى البلاد على رغمهم . وبالجملة فأبوحنيفة وسفيان الثورى ومهم اختار مسلكهم لم يكواوا في عمية من أمر الحرمين ومهم تعامل أهلها في عصرهم ، بل يكاد يكون ذلك ممتنباً لأن و فود جميع أهل الأرض يردون مكة كل سنة فما كان ليخني ذلك أصلاً على الناس كما يقوله ابن حزم في " محلاه " (٣ ـــ ١٥٦ ) . وأبوحنيفة نفسه حج خساً وخمسين حجة ، وأقام بمكة سنين عديدة في آخر عهد الأموية كما لا يخبي، فهل يخبي على مثله تعامل أهل الحجاز، وكان موسم الحج ملتقي لجهابذة الأمة ينفق فيه سوق المناظرات العلمية والدينية بمثاً عن الحقائق الدينية ، وتحقيقاً للأحكام الخلافية ، وكشفاً للغوامض الفقهية والحديثية ، فرج المحال عادة أن يكون تعامل أهل مكة على الإفراد في الإقامة، ويخني على أبي حنيفة، فلا يكون تعامل عصر الإمام الشافعي على الإفراد حجة ما لم يثبت أن هذا النعامل متوارث من عهد رسول الله ﷺ إلى عهد الشافهي . ويرى أن الشافعية أنفسهم لم يروا العمل على تشدد إمامهم في هذا الباب ، فإن كلات الشافعي تدل على أنه لا يرى العمل بالأذان من غير ترجيع، ولا بتثنية الإقامة ، ولم يوافقه أتباعه على ذلك ، انظر كتاب " الأم " ( ١ \_ ٧٣ ) ، وأرى أن هذا القول عن الإمام خامل فيهم أو كأنه خامل على رغم ذكر البيهتي والنووى إياه ، ولم يذكره الشافعي في " الأم " ولا الزئي في « مختصره " وذكره البيهتي ولم يسنده، وتابعه النووى، والتمس القارئ أن يقرأ

#### -: باب ما جا في الترسل في الأذان :-

حد فنا أحد بن الحسن نا الملي بن أسد نا عبد المدم ــ وهو صاحب السقاء ــ نا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله عليه قال لبلال: ثانياً ما أفاده الإمام الشافعي أمام هذه الأمور ، ثم يحاكم بما يمليه نصفته والله الموفق . قنبیه آخیر: للشیخ الهارکفوری ایرادات علی عبارات من " بذل المجهود " و" العرف الشذى " ، وفيا بثثنا من أطراف البحث ما يكني لرده ولظهور عدم نصفته فيما يدعى ، وأخيراً حكى عن " الغرف الشذى " الاعتراف بثبوت الترجيع في أذان أبي محذورة وعدم كراهته عند الحنفية ، وترجيع عدمه لأن أذان بلال لم يكن فيه ترجيع ، ثم عقبه بقوله : فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار سنهة الترجيع في الأذان إلا التقليد أو قلة الاطلاع اه. قال الراقم عفا الله عنه : هذا كلام لايقوله من يدرى ما يقول، فإن الشيخ رحمه الله يستدل بعدم سنية النرجيع لأذان بلال سفراً وحضراً اصاوات رسول الله ﷺ ، واستمر بلال بين يديه على عدم الترجيع، فلوكان النرجيع سنة مقصودة في التأذين كيف لم يأمره ﷺ وقد رجع عن سفره الذي علم فيه أبا محذورة الأذان وفيه الترجيع. ولم يغير أذان بلال ، فلعل هناك كانت مصلحة خاصة في الترجيع ، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين على ترجيع أذان بلال ، وقد فرضا من البحث فيه فلا حاجة بنا إلى الإعادة . وأى شقى هر أبداه في اطلاعه حتى يدمى قلة الاطلاع لغيره ؟ ولله در القائل:

> يقولون أقوالاً ولا يعلمونها وإن قيل هانوا حققوا لم يحققوا -: باب ما جاء في الغرسل في الأذان :\_

ويا بلال إذا أذنت فنرسل فى أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل مين أكله ، والشارب من شربه ،

قُولُك : فترسل . الترسل هو التأنى ، أى تأن ولا تعجل ، يقال : ترسل فى كلامه ومشيه إذا لم يعجل ، هو والثرتيل سواء ، قاله فى "النهاية" ( ٧ ـــ ٨٥ ) . والسنة فى الأذان الترسل والترفق لأنه يكون لإساع جميع المصلين، وعنده يحصل الإعلام ، قاله القاضى أبوبكر فى "العارضة" ( ١ ـــ ٣١٣ ) .

قوله: فاحدر . الحدر هو الإسراع ، يقال : حدر فى قراءته أى أسرع ، وهو من الحدور ضد الصعود ، يتمدى والا يتعدى ، كذا فى "النهاية " . وحدد الفقهاء البرسل فى الأذان : بأن يفصل ببن كل كلمتين من كلاته ، أى يسكك ويقطع نفسه . ولكن جعاوا التكبير تين من الأربع بمنزلة كلمة ، فيستحب نطقها فى نفس كما نقدم . وحددوا الحدر فى الإفامة بأن لا يفصل .

والسنة المتوارثة في الأذان النرسل، وفي الإفامة الحدر حتى يكره الأذان بثرك النرسل، والإقامة بترك الحدر، كما أفاده المحتق ابن الهام وغيره. قال في " العارضة ": يسرع في الإقامة لأنها افتتاح الصلاة وتقدمتها لإعلام من حضر في المصلى آه.

قوله: قدر ما يفرغ الآكل الخ. اتفق العالماء من سائر المذاهب على أن يتوقف بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب، وقدر هذا التوقف علماؤنا بمقدار أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نجوعشر آيات، وروى الحسين عن أبي حنيفة: المكث بعد أذان الفجر نحو عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم، كما في "الهجر". وقال في "تنوير الأبصار" وشرحه "الدر المحتار": ويجلس بهنها بمقدار ما يحضر الملازمون مراعياً لوقت الندب اه وقال في "الهجر":

والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولاتقوموا حتى عرونى » .

حدثناً عهد بن هميد نا يونس بن محمد عنى عهد المنعم نحوه . قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث لا نعر قه إلا من هذا الوجه ، من حديث عهد المنعم وهو إسناد مجهول .

وقالوا: يلبنى للمؤذن مراعاة الجاعة فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا انتظرهم ، قال : ولعله ــ والله أعلم ــ أنه لم يذكر فى ظاهر الرواية مقداره لهذا لأنه فير منضبط اه. وأما فى المغرب فلا يسن الجلوس بل السكوت مقدار ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أومقدار ثلاث خطوات عند أبى حنيفة ، كما فى "البحر" وكذا عند مالك ، كما فى " المجموع ". وقال أبو يوسف ومحمد : يفصل بجلسة خفيفة قدر جلوس الخطيب بين الخطبتين ، وهى مقدار أن تتمكن مقعدته من الأرض بحيث يستقر كل عضو منه فى موضعه ، كما فى "البحر" وهومذهب الشافهى وأحمد غير أنها أطلقا مقدار هذا المكث إما بالجلسة أو بالسكوت كما فى " المجموع " ، والاختلاف فى الأفضلية لا غير ، ويكره الرصل إجاعاً فى سائر الصلوات ، انظر التفصيل " البحر الرائن " (١ - ٢٦٠ و ٢٦١) و سائم المجموع " (٢٠ ـ ٢٠١ و ٢٦١)

قَى لَه : والمعتصر . هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها ، وهو من العصر ( بسكون الصاد ) أو العصر ( بفتح الصاد ) وهو الملجأ والمستخفى ، قاله فى " النهاية " ( ٣ ــ ١١٥ ) .

قوله: وهو إسناد مجهول. عبد المنعم هـذا ضعفه الدارقطنى ، وقال أبوحاتم: منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به ، وشيخه يحبى بن مسلم متروك الحديث، ورواه الحاكم من طريق عمرو بن قائد الاسوارى عن يحبى بن مسلم وهو طريق آخر لم يقف عليه الثرمذى ولـذا قال: لا نعرفه إلا من

## (باب ما جا. في ادخال الأصبع الآذن هند الأذان)

حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن عون بن أبي هذا الوجه ، كما لم يعرفه الحاكم من طريق الترمذي ، وعمرو بن فائد متروك ، وأخرجه ابن عدى عنى يحيى بن مسلم به ، وقال نيه : ﴿ فَاحَدُم ﴾ بحاء مهملة و ذال معجمة مكسورة . وروى الدار قطني مه حديث سويدبن غفاة عهم على قال : عن رسول الله ﷺ يأمرنا أن نرتل الأذان وتحذف الإقامة ». وفيه عمرو ابن شمر وهو متروك ، وقال البيهتي : روى بإسناد آخر عني الحسن وعطاء عين ألى هريرة ثم ساقه وقال: الإسناد الأول ــأىطريق چابر ــ أشهر. وروى الدار قطني نحوه مو قوفاً من حديث عمر ، وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس ، وهو تابعي قديم مشهور ، ولفظه : ه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدم ، . وروى الطبر انى فى " الأوسط" عبر سعيد بن علقمة مبي حديث على : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا مِهِ اللَّهُ أَنْ يُوتِلُ الْأَذَانُ وَيَعْدُرُ فَي الإقامة ، . هذا كله ملخص من "تخريج الحافظ الزيامي" و "تلخيص الحافظ المسقلاني". وثنقح من هذا كله أن الحديث ورد مرفوعاً من حديث جابر من طرق ضعيفة ومن حديث أبي هريرة عند البيهتي و من حديث على عند الطبر الى والدارقطني . وروى موقوفاً عنى عمر عند الدارقطني فينجبر الضعف فيه بتعدد الطرق ، و تعدد المخارج ، وتعدد الروايات . وعلى الوهي والضعف في الأسانيد : إن التعامل المتوارث بموجه حجة لتصحيح الأحاديث في الباب ، فإن كان الإسناد به عهرلاً فالتعامل به معلوم ، وكنى بذلك دليلاً والله أعلم بالصواب .

-: باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذه عند الأذان :-

دل الحديث على إدخال الإصهدين في الأذنين وذلك ليرتفع الصوت. قال في " البحر " ( ١ ــ ٢٦٠ ) : وإنما كان ذلك أبلغ في الإعلام لأن

جمعيفة عن أبه قال: ورأيت بالالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصهماه العموت ببدأ من مخارج النفس فإذا سد أذنيه اجتمع النفس في الفم فخرج الصوت عالباً منه غير ضرورة ، وفيه فائدة أخرى وهي أنه ربما لم يسمع انسان صوقه لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بإصهعيه على أذانه . ولا يستحب وضع الإصبعين في الأذن في الإقامة لأن الإقامة أخفض من الأذان اه . وورد الأمر مصرحاً بممل الإصبعين في الأذنين ناطقاً بتعليله نصاً في حديث صعد الوذن عند ابن ماجه والحاكم والطبراني وابن عدى وغيرهم : وإن رسول الله عليها أمر بالالا أن يجمل إصبعيه في أذنيه ، وقال : إنه أرفع لصوتك ، انظر " نصب الراية " يجمل إصبعيه في أذنيه ، وقال : إنه أرفع لصوتك ، انظر " نصب الراية "

م الأذان في حديث الباب كان في رجوعه من مني و زوله بالأبطع ، ولفظ " صبح سلم " : وقال : أنيت النبي عَلَيْكُ بمكة وهو بالأبطح في قهة له حمراء مني أدم الح ، ولفظ "النسائي" في " سننه " في ( باب اتخاذ القباب الحمر ) ( ٢ – ٣٠٢ ) : عن أبي جحيفة قال : "كنا مع النبي عَلَيْكُ بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال الح ، قال الشيخ أبو الحسن السندى: أي يريد السير إلى المدينة اه . فكان عَلَيْكُ وَعَ مِن الحج ويريد الرجوع الى المدينة وكان نزوله في محصب مكة ، وأيضاً يدل عليه لفظ "مسلم" ( ١ – ١٩٠١ ) : و فصلي الظهر ركعتين . . . . . ثم صلي العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حنى يرجع إلى المدينة ، ثم إن المحصب من حدود مكة في أعلى مكة و هو الكداء وهي المعلاة وهي البطحاء وهي الحجون في قول الشاعر :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بسل نحين كنسا أهلها فأبادنا خطوب الآيالي والجدود الدوائر وشعر الإمام الشافعي يوصى إلى أنه من حدود منى كما في قوله: يا راكبا نف بالمحصب من منى في في واهتف بقاطن خيفها والناهض

وفى كتب الفقه: أنه إذا أذن فى المبدئة يخرج فاه يميناً وشمالاً ولا يحول صدره عن القبلة ، وبى " الكبر" من كتبنا: وياتفت يميناً وشهالاً بالصلاة والفلاح ويستدير فى صرمعته. قال فى "البحر": وقيد بالالتفات لأنه لايحول قدميه . . . . . وإن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه فإنه يستدير فى المبدئة ليحصل النهام آه. وفى "تنوير الأبصار" وشرحه: ويستدير فى المبدئة ليحصل النهام آه. وفى "تنوير الأبصار" وشرحه : ويستدير والعمدر فى المبدئة ويخرج وأسه منها اه. وهذا يشير إلى تحويل الوجه والعمدر فى الاستدارة ، نعم يقبل بوجهه وصدره عند الحيملتين . وقال النووى فى "شرح مسلم": فيه يسن للمؤذن الالتفات فى الحيملتين يميناً وشالاً برأسه وعنقه . وقال أصحابنا: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوى برأسه وعنقه الخ ، وكذلك مذهب أحمد والثورى ، ولا يلتفت عند مالك إلا أن يربد الإساع ، انظر "الهمدة" ( ٢ — ٦٦٩ ) . وأما فى الإقامة فقال بالنحوبل يميناً وشالاً كما فى "المبدر" .

قَيْمِهِ : ورد في حديث الهاب في البرمذي : ه يؤذن ويدور ، وكذلك في شمن ابن ماجه " و فأذن فاستدار في أذانه ، ويخالفه لفظ أبي داؤد : و لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدر ، وأنكر البهبتي ثبوت الاستدارة في حديث صحيح ، ورده الحافظ ابن دقيق العيد في "الإمام" ، انظر "نصب الرأية" (١ \_ ٧٧٧ و ٧٧٧ ) ، وكذا رده الحافظ علاء الدين المارديني في "الجوهر الذي " والبدرالهيني في "العمدة" (٢ \_ ٣٦٩ ) فراجعها للنفصيل .

قَنْعِيلُهُ آخَرِي : وقع هنا في رواية الباب : و ويتبع فاه ههنا وههنا ، من الإتباع أى يدبر فاه يميناً وشالاً . ووقع في رواية وكيع عن البورى عند أحمد ومسلم : وفجملت أنتبع فاه ههنا وههنا، . فاللفظ الأول هو حال المؤذن والثاني هو حال الماظر أبي جحيفة ، وفي رواية أبي عوانة في "صحيحه" : و فجمل يتتبع هو حال الماظر أبي جحيفة ، وفي رواية أبي عوانة في "صحيحه" : و فجمل يتتبع بهنه ، .

فى أذنيه و رسول الله عليه فى قبة له همراه ، أراه قال : من أدم فخرج بلال بهن يديه باله بزة فركزها بالبطحاء فصلى إلبها رسول الله عليه بمراه ، وعليه حلة همراه كأنى أنظر إلى بريق ساقيه . قال سفيان نراه . وهدذا يؤيد الأول ، فقال البدر والشهاب : والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين ، وكان أبوج حيفة ينظر إليه . فكل منها منتبع باعتبار انتهى كلامها.

قُولُه : في قية . أي خيمة . قال في " النهاية " . والقية من الخيام بيث مستدير وهو من بيوت العرب ا ه .

قوله: من أدم: \_ بالدال المهملة المفتوحة \_ اسم جمع للأديم وهو الجلد أو الأحمر منه أو المدبوغ ، كذا في " القاموس ".

قَوْلُه : بالعَبْرَة ، العَبْرَة ــ بالعَبِن المهملة والنون والزاء المعجمة المفتوحتان ـــ عصاً في أسفلها حديدة ، قاله النووي .

قوله : فركزها ، أي غرزها .

قوله: بالبطحاء، أى بطحاء مكة ، وهو موضع خارج مكة فى شرقى الكعبة ، وبقال له : الأبطح ، والمحصب ، وهو الذى كان و المحلة ينزل بها عند الرجوع عني منى ، وصلى فيها صلوات ، ومكث بها، وبنى مسجد فى ذلك المقام الذى ثرل فيه و المحلة ، ويسمى الآن "مسجد الإجابة " وهو واقع فى سفح الجبل ، وفى المحصب نفسه بنى الملك ابن سعود قصره الملكى ، وهذا هو خيف بنى كنانة ، وفيها تقاسمت قريش ضد رسول الله و أعوانه .

قُولُه : حلة خراء . الحلة : ثوبان إزار ورداء من چنس واحد ، كذا لله " النهاية " . وقال الحطابي : الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تكون حلة إلا وهي جديدة تحل من طيها فتليس اه . حكاه السبوطي في " تلخيص النهاية "

حبرة . قال أبوعيسى: حديث أبي جديفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الأذان . وقال بعض أهل وهي من برود اليمن ، جمعها حلل . والحلة الحمراء في حديث الباب كانت فيها خطوط همر مع السودكما قال ابن القيم في "الهدى" قال : وغلط من ظن أنها كانك حمراء بحتاً لا يخالطها غيرها الخ . ورده الشهاب المكي قال : وما قاله هو الغلط لأن حمل الحلة على ما ذكر لايشهد له لغة ولاشرع الخ. انظر شرح المواهب" ( ٥ ــ ٢٣ ) . ويؤيد ابن القيم الهظ " الحبرة " ، وهي ما كان موشيًا مخططًا من برود اليمن ، كذا في " النهاية "، والحبرة بوزن العنبة ، وجمعها حبروحبر ات مثل عبر وعبر ات . وفي حديث أنس في "الصحيح" ( ٢ - ٨٦٥ ( من اللباس ) : ( كان أحب الثياب إلى رسول الله عَيْلِيُّ أَن يلبسها الحبرة ، وفي حديث عائشة في " الصحيح " : ( إن رسول الله عليه عليه حين توفي سمي ببرد حبرة ، . وأيضاً روى أبرداؤد في "سلنه" ( في اللباس ) ــ ( باب الجمرة ) ، واختلف الرواة في اللفظ نقال بعضهم : مورداً ، وقال بعضهم : معصفراً ، عن عهد الله بن عمرو بن العاص قال : « رآنى رسول الله عَلَيْكُ اللهُ وعلى ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال : ١٠ هذا ؟ فانطلقت فأحرقته . قال: أفلا كسوته بعض أهلك ، . وأما لبسن الثوب الأحمر القائي للرجال فصنف الشرنبلالي فيه رسالة سماها "تجفة الأكمل والهام المصدر لهيان جوال لبس الأحمر " وذكر نيها ثمانية أقوال في المسألة فقيل : يستحب ، وقيل : يحرم ورجح فيها الجواز بل الاستحهاب ، وتعقبه ابن عابدين في " رد المحتار" وقال : ولكن جل الكتب على الكراهة "كالسراج" و" المحيط" و" الاختيار" و" المنتني" و" الذخيرة " وغيرها ، وبه أفتى العلامة قاسم . وفي " الحاوى الزاهدى": ولا يكره فى الرأس إجاعاً ، راجع "رد المحتار" ( ٥ ــ ٢٥٢ و (7-7)

العلم : وفى الإقامة أيضاً يدخل اصبعيه فى أذنيه ، وهو قول الأوزاعى وأبو جحيفة اسمه: وهب السرائي .

## ( باب ما جا في الشويب في الفجر)

حل قباً أحمد بن منبع نا أبو أحمد الزبيرى نا أبو اسرائبل هن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن بلال قال : ٥ قال رسول الله عليها : لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر ، .

٧٥٣). ثم رجع ابن عابدين الحرمة في فتاواه "تنقيح الفناوى الحامدية "
فراجعها من أواخر الجزء الثانى. قال الراقم: وكنت قد جمعت الروايات
في النهى عن لبس الأحر فبلغت إلى ما يقرب عشرين حديثاً ما ببن صحيح و
حسن ومتصل ومرسل، وأقلها كراهة النحريم والله أعلم. والحافظ البدرالعبني
أيضاً ذكر في المسألة سبعة أقوال، وحمل النهى في الأحاديث على الأحمر
الخالص، وحمل الحلة الحمراء على ما كانت ذات خطوط حمر وغيرها، فإن
الحلل اليانية غالباً تكون كذلك، انظر "العمدة" (١٠ - ٢٦١). قال
شيخنا: إن المعصفر والمزعفر يكره تحريماً، وأما الأحمر القاني فيكره تنزيها،
وما فيه خطوط حمر فابسه جائز، ويمكن أن يدعى استحبابه حيث ابسه علياتها.

قَوْلُه : وهب السوائى . هو وهب بن عبد الله السوائى ، والسوائى \_ بضم السين المهملة وتخفيف الواو \_ نسبة إلى بنى سوأءة بن عامر بن صعصعة من هوازن . ملخصاً من " الإصابة " و" القاموس " وغير هما .

-: باب ما جاء في التثويب في الفجر :-

التثريب إعلام بعد إعلام . والأصل فى التثريب: أن يجى الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويباً لذلك ، وكل داع مثوب ، وقيل: إنما سمى تثويهاً من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة

وفى الباب عن أبى محذورة . قال أبو عيسى : حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبى اسرائيل الملائى ، وأبو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتبية . قال : إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبية ، وأبو إسرائيل إسمه اسماعيل بن أبى إسحاق وليس بذلك القوى عند أهل الحديث . وقد اختلف أهل العلم فى تفسير التثويب فقال بعضهم : التثويب أن يقول فى أذان الفجر : إلى الصلاة ، وأن المؤذن إذا قال : "حى على الصلاة " فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بهدها : "الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المهادرة وإذا قال بهدها : "الصلاة خير من النوم " فقد رجع إلى كلام معناه المهادرة وليها اله . كما فى "النهاية " و" شرح المهذب" و" شرح التقريب" للعراقى و" لسان العرب" للإفريقي . وقال الراغب فى "مفرداته " : أصل الثوب رجوع الشئ إلى حالته الأولى التي كان عليها أو إلى الحالة المقدرة المقصودة بي بالفكرة وهى الحالة المشار إليها بقولهم : أول الفكرة آخر العمل . . . . قال: الثوب سمى بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له آه .

والتثويب قسان : أحدها : زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر ، وثهث مرفوعاً كما في حديث الياب ، ورواه بهذا الإسناد ابن ماجه في (باب السنة في الأذان) ولكن الحديث ضعيف كما قال الترمذي ، وفيه حديث آخر منه طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحن بن أبي ليلي عنه بلال عند البيهتي : وأمرني رسول الله عليها أن لا أثرب إلا في الفجر » . قال البيهتي : وعبد الرحمن لم يلق بلالاً . كذا في "نصب الراية " ( ١ – ٢٧٩ ) . وجديث آخر عند ابن خزيمة والدارقطني والبيهتي عن أنس قال : و منه السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر " حي علي الفلاح" قال : "الصلاة خير من النوم" » وصححه ابن السكيم كما في "التلخيص " ( ص – ٥٠) وفيه حديث ابن عمر عند ابن ماجه والسراج والطبر اني والبيهتي بطرق متعددة ، وثبت في حديث حديث أبي محذورة في بعض طرقه عند أبي داؤد وغيره انظر "التلخيص " .

"الصلاة خير من النوم"، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال اسحاق في التنويب غير هذا، قال: هو شئ أحدثه الناس بعد الذي عليه الذا أذا الوذن والإقامة: "قد قامت الصلاة حي على الفلاح". وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي عليه والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم" فهو قول صحيح ويقال له التثوب أيضاً. وبالجملة فثبت من حديث بلال من طرية بن ومن أحاديث أنس وابن عمر وأي محلورة، ومن العجيب أن الترمذي رحمه الله لم يشر إليها في الباب على دأبه المعروف في كتابه فليضف عليه ذلك في الباب. وهو سنة عندنا في الفجر كما هو في كتب مذهبنا قاطبة، وصرح الطحاوي بأنه مذهب أثمتنا الثلاثة، لا كما هو في كتب مذهبنا قاطبة، وصرح الطحاوي بأنه مذهب أثمتنا الثلاثة، لا على هذا الوجه اه. وهو مذهب مالك والشافمي وأحمد والثوري وغيرهم، على هذا الوجه اه. وهو مذهب مالك والشافمي وأحمد والثوري وغيرهم، قاله النووي. ثم وجه إنكار النووي لعله ما روى عني علماء الكوفة في معنى قاله النووي. ثم وجه إنكار النووي لعله ما روى عني علماء الكوفة في معنى النشويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتبن بين الأذان و النشويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتبن بين الأذان و النشويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتبن بين الأذان و النشويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتبن بين الأذان و الشويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتبن بين الأذان و

"الهداية "وشروحها .
والآخر: قول "حى على الصلاة " ببن الأذان والإقامة . قال مجمد في "الجامع الصغير": التثويب الذي يصنعه الناس ببن الأذان والإقامة في صلاة الفجر "حى على الصلاة حى على الفلاح" مرتبن حسيم اه . حكاه في "الهدائم" (١ – ١٤٨) . وقال الزيلعي في "نصب الرأية ": فقال أصحابنا : هو أن يترل بين الأذان والإقامة : "حى على الصلاة حى على الفلاح " مرتبن الخ . وقال محمد في "مؤطئه" بعد نقل أثر ابن عمر : في زيادة "حى على خبر العمل"

الإقامة ، وهذا إثبات أمر آخر لا إنكار أمر متفق ، وانظر تفصيل المسألة في

وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه. وروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم". وروى عن مجاهد قال: دخات مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ونحي ثريد أن نصلي فيه ، فئوب المؤذن فخرج عهد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع , ولم يصل فيه ، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذى أحدثه الناس بعد .

بعد "حي على الفلاح": قال محمد: "الصلاة خير من النوم" يكون ذلك في فداء الصبح بمد الفراغ من النداء، ولايجب أن يزاد فى النداء ما لم يكن منه انتهى. فدل هذا على أنه أنكر زيادة : "حي على خير العمل " لا "الصلاة خير من النوم ، و ربما يكون منشأ ما نسبه النووى إلى أبي حنيفة هذا القول والله أعلم . وبالجملة كتب المذهب ناطقة بالتثويب الأول وكذا بالثانى فى الفجر فقط دون بِقيةُ الصاوات خلافًا لما في " الدر " وشرحه ، حيث قال في " الدر المحتار " و شرحه : ويثوب بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تمار فوه ا ه . قوله بما تعارفوه كتنجنح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة الخ . فالمخالفة فى أمرين فى تعميم الصلوات وفي تعميم الفظ التثويب، وإنما خصه محمد بالفجر وبلفظ مخصوص، نعم مخالفته مع كلام الزيلعي في الأخير فقط . والثاني حدث في عهد التابعين كما في " البدائع" و"الهداية" ، ولفظ " الهداية " : وهذا تثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضى الله عنهم لتغير أحوال الناس وخصوا الفجر لما ذكرنا ، أى لأنه وقت نوم وغفلة ا ه . وعبى أبي يوسف جوازه الإمام ، كذا في " الهدائع " و"الهداية" وغيرها بقوله : لا أرى بأساً أن يقول الؤذن للأمير في الصارات كلها "السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح يرحمك الله". واستبعده محمد لأن الناس سواسية في أمر الجاعة ، وأبويوسف خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كيلا تفوتهم الجاعة ، فكان هذا الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى ، وعلى هذا

# \_: باب ما جا- أن من أذن فهو بقيم :\_

حل ثنا هناد نا عبدة و يعلى عن عبد الرهن بن زياد بن أنعم عن زياد القاضى و المفتى و المدرس و من يعمل للعامة لاختصاصهم بزيادة شغل بسبب النظر فى أمور الرعية والدبن ، و اختاره قاضيخان ، هذا ماخص ما فى كتبنا ، و جاز استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الشافعية أيضاً كما فى " شرح المهذب " (٣ – ١٧٤) ، كما ثبت نداء بلال رضى الله عنه الذبي عَلَيْنِي ، أخرج عبد الرزاق فى " مصنفه " عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب و أن بلالا " أذن ذات فى " مصنفه " عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب و أن بلالا " أذن ذات ليلة ثم جاء بؤذن النبي عَلَيْنِ فنادى : " الصلاة خير من النوم " فأقرت فى صلاة الصبح ، حكاه الشيخ اللكنوى فى " تعليق المؤطأ " . و فى " الصحيحين" عن عائشة رضى الله عنها قالت : و لما ثقل رسول الله عَلَيْنِ جاء بلال يؤذن المناس ، والمحالة فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

### ــ: اب ما جاء أن مين أذن فهو يقيم :ــ

فى كتب فقهائنا أن الأولى أن يقيم من أذن وإن أقام غيره فجاز إن لم يتأذ بذلك المؤذن. قال فى "البدائع" (١ — ١٥١): فإن كان يتأذى بذلك يكره لأن اكتساب أذى المسلم مكروه ، وإن كان لا يتأذى به لا يكره ، وقال الشافعى : يكره تأذى أو لم يتأذ آه. وفى "البحر" (١ — ٢٥٧) وإن أذن رجل وأقام آخر بإذنه لا بأس به ، وإن لم يرض به الأول يكره . . . . . وفى و الفتاوى الظهيرية ، والأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن ولو أقام غيره جاز انتهى مختصراً . قال الشيخ : ووجه الأولوية : أن من أذن أحرز أجر الأذان الموعود فيستحق أن ينال هو ثواب الإقامة كذلك . قال الراقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وبيان حكمته لادليل ما قاله الفقهاء من الراقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وبيان حكمته لادليل ما قاله الفقهاء من الأولوية فلم أره منقولاً عنهم ، وحديث الباب فيه عبد الرهمي بن زياد بن أنعم

ابن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: للشافعية . واستدل صاحب " البدائع" للجواز بأحاديث يحتاج بعضها إلى كشف حال أسانيدها . منها : حديث عبد الله بن زيد وفيه : أذان بلال وإقامة عهد الله ، وقد رواه أبو داؤد من حديث محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد، وسكت عليه ، فهو عنده مما يصاح الإحتجاج . ويقول الحازمي : حديث الصدائي أقوم إسناداً من حديث عبد الله بن زيد كما في " شرح المهذب". و لكري يقول ابن عبد البر: إسناده حسن وأحسن من حديث الإفريقي كما في "التلخيص" ( ص - ٧٨ ) . ولحديث الصدائي طريقان آخران ليس فيها الإفريق ذكرها الحافظ في " الإصابة " ( ١ ــ ٥٥٧ ) . وما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور من الشافهية وأكثر أهل الكوفة كما في " شرح المهذب " (٣ ــ ١٢١ ) . والكراهـة تنزيهبة والخلاف في الأولوية كما قاله أبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ، حكاه النروي في "شرح المهذب" وفي كنب الشافعية: أن الإفامة حق من أذن ، فصار الأمر ضيقاً على مذهبهم . وقد صح في كون المؤذن والمقيم رجلين مختلفين أحاديث : منها الحديث المذكور من أذان بلال وإقامة عبد الله بن زيد رواه أحمد وأبو داؤد وحسنه ابن عبد البر كما ذكرنا . ومنها : ما روى أن ابن أم مكتوم كان يؤذن وبلال كان يقيم ، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم كما في " البدائع " . ( 107 - 1)

قوله: زياد بن الحارث الصدائى، الصدائى – بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد – ملسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف، وهو أبوهذه القبيلة، وإسمه: يزيد بن حرب. قال البخارى فى "قاريخه": صداء حى من اليملى اله، قاله فى " شرح المهذب". ووقع فى " شرح معانى الآثار " عبد الله بن

وأمرنى رسول الله عَلَيْكُ أَنْ أَوْذَنْ فَى صلاة الفجر فأذَنْ فأراد بلال أَنْ يقيم فقال رسول الله عَلَيْكُ إِنْ أَخَاصِداء قد أَذَنْ ومن أَذَنْ فهو يقيم . وفى الباب عن ابن عمر، قال أبو عيسى: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره . قال أحمد : لاأكتب حديث الآفريقي . قال : ورأيت محمد بن اساعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : من أذن فهو يقيم .

الحارث من طريق سفيان عنى عبدالرهمين بن زياد بن أنعم. وفي إسناد آخر علده من طريق عبد الله بن و هب عن عبد الرهمين بن زياد ، و فيه زياد بن الحارث الصدائي . وقال الحافظ في " الإصابة " ( ٢ – ٢٩٣ ) : هكذا رأيته في نسخ من هذا الكتاب (أي كتاب الطحاوي ) والمشهور رواية المصريين عن عبد الرهمين بن زياد عني زياد بن الحارث الصدائي والله أعلم اه. والظاهر أن عبد الرهمين بن زياد عني زياد بن الحارث الصدائي والله أعلم اه. والظاهر أن عبد الله بن الحارث في كتاب الطحاوي من سهو الناسخين والصحيح زياد بن الحارث ، والمذكر رفي الحديث واقعته .

قُولُه : أمرنى الخ . هذه واقعة سفر كان النبى عَلَيْكُمْ فى سير فحضرت الصلاة فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه كما أسنده الحافظ فى "التلخيص" عن الطبر انى والعقيلي وأبى الشيخ .

قوله: هو مقارب الحديث. اختلف المحدثون فى أن هذه اللفظة منى ألفاظ الجرح أو من ألفاظ التعديل والصحيح أنه من ألفاظ التوثيق كما قد صرح هنا بأنه يقوى أمره، وقد أسلفنا بيانه تفصيلاً فى الجزء الأول فى ( باب ما جاء فى مفتاح الصلاة الطهور). وهو من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل. قال السيوطى فى "أفيته": [وصالح الحديث أو مقاربه \* جيده حسله مقاربه] قال شيخنا: ونظير ذلك اختلافهم فى قولهم: " فلان على يدى عدل " كما

# -: بأب ما جا في كراهية الأذان بفير وضو :-

حد الله على بن حجر نا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يميي عن الزهرى عن أبي هريرة عن النبي عِنْ الله عن الله عن أبي هريرة عن النبي عِنْ الله عن الله عن أبي هريرة عن النبي عَنْ الله عن الله عن أبي هريرة عن النبي عَنْ الله عنه عنه الله عنه ال

يرد كثيراً في "كتاب العلل" لا بن أبي حاتم فقال الحافظ: كان يقول شيخنا العراق أنه من ألفاظ التوثيق بإضافة اليد إلى ياء المتكلم – أى علدى عدل – وكنت أمشى على قوله حتى رأيت أنه بإضافة اليدين إلى عدل ، و العدل : إسم سن ولى شرطة تبع ، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه ، فيقول الناس : فلان على يدى عدل ، أى يستحق الحبس ، فكان من ألفاظ الجرح ، فيكون معناه باللغة الأردوية : فلان شخص جيلخان كي قابل هي وذلك من محاورات أهل اليمن .

#### \_: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء :-

المذاهب متقاربة ، فمذهب أبي حليفة : أنه يكره الإفامة و يجول الأذان ، وعنه : يكره الأذان أيضاً ، كما في "الهداية ". وهذه الرواية ينيغى الاعتناء بها ، فإن الحديث يساعده ، وفيه حديث واثل بن حجر موقوفاً بسند طحيح أخرجه "الزيلمي" (١ – ٢٩٢) عن أبي الشيخ موقوفاً على واثل لكنه مرفوع حكماً كما تقرر في محله ، ورواه البيهتي والدارقطني في الأفراد كما في "التلخيص" (كص – ٧٦) . ومذهب الشافعي على ما ذكره في "شرح المهذب" (٣ – ٥٠١) : الكراهة ، كما قال الترمذي ، وظاهر "مغنى ابن قدامة "أن التطهر مستحب عند أحمد في الأذان والإقامة ، ويصح كل منها من الجلب والمحدث ، فلعل الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئمة . قال في " المجموع " : مذههنا أذان الجنب والمحدث ، والمحدث وإقامة ما الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئمة . قال في " المجموع " : مذههنا أذان الجنب والمحدث وإقامتها صحيحان مع الكراهة . . . . . م قال : وقال مالك:

حلى قنا يحيى بن موسى نا عبد الله بن وهب عنى يونسى عن ابن شهاب قال : قال أبوهيسى : قال أبوهيسى : قال أبوهيسى : وهذا أصح من الحديث الأول . وحديث أبى هريرة لم ير فعه ابن وهب وهو أصبح منى حديث الوليد بن مسلم . والزهرى لم يسمع من أبى هريرة . واختاف أهل العلم في الأذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعى

يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضى ، وأما أذان الجنب فالمشهور عندنا إعادته كما في متن "الهداية " و "البحر الرائق " ثم الإعادة لأذان الجنب مستحبة لا واجهة مع أنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين دون أمحفها ولا تعاد إقامته على الأشبه الظر التفصيل في "البحر" ( ١ — ٢٦٣) و "الهداية " وغيرها . وحديث الباب قال ابن حجر في "التلخيص ": وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعاً لأن عهد الجبار لم يسمع من أبيه ، ونقل النووى اتفاق الأثمة على عدم ساعه انتهى ملخصاً . وفيه حديث ابن عهاس عند أبي الشيخ كما في التخريج المفظ : وإن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر ، وفيه عبد الله بن هارون ، قال الجافظ وهو ضعيف . وفيه حديث مهاجر بن قنفذ بعمومه عند أبي داؤد والنسائي والطحاوى ، انظر "التلخيص " واستدل به في بعمومه عند أبي داؤد والنسائي والطحاوى ، انظر "التلخيص " واستدل به في المجموع " ( ٣ — ١٠٥ ) . وسيأتي تحقيق ساع عبد الجبار بن واثل عن أبيه في بحث التأمين .

قوله: وهذا أصح الخ. يقول: إن اسناد الموقرف أصح، والمرفوع فيه معاوية بن يميى الراوى عن الزهرى ضعيف، والانقطاع في كليها فإن الزهرى لم يسمع مين أبي هريرة.

قُولُه : وبه يقول الشافعي . وكذلك حكى مذهبه من الكراهة في "المجموع " (٣ ــ ١٠٥ ) وذكر معه أبا حنيفة والثوري وأحمد وغيرهم على خلاف ما

و إسماق، و رخص في ذلك بعض أهل العلم، و به يقول سفيان و ابن المبارك و أحمد .

# -: باب ما جاء أن الامام أحق بالاقامة :-

حلى قُمْلًا يحيى بن موسى نا عبد الرزاق نا اسرائيل أخبرنى ساك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول : « كان مؤذن رسول الله عَلَيْلَةً بمهل فلا يقيم حنى إذا رأى رسول الله عَلَيْلَةً قد خرج أقام الصلاة حين يراه» . وقال أبوعيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسنى، وحديث ساك لانعر فه إلا منى هذا الوجه، وهكذا قال بعض أهل العلم : أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة .

ذكره الترمذي .

قول : وإسماق ، حكى مذهه النووى وابن قدامة أنه لا يجوز أذان المحدث وإقامته على خلاف ما ذكره الثرمذى ، وذكر النووى مثله مذهب الأوزاعى، وإليه ذهب عطاء ومجاهد .

#### -: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة :-

الغرض من حديث الباب أنه لا يقام إلا عند خروج الإمام والخروج يكون بالقيام إن كان فى الصف وبدخول المسجد إن كان خارجه . أما الأذان فهو حق المؤذن وهو به أحق منه أن يؤذن من غير أن ينتظر الإمام .

قُولُه : قال بعض أهل العلم الخ . ذكر الحافظ فى " بلوغ الرام " ( ص - ٢٣ ) هذا لفظ حُديث أبى هريرة مرفوعاً ، وقال : رواه ابن عدى و ضعفه ، ولابيهتي نحوه عبى على من قوله .

قُدْهِيلُ : واختلفوا فى وقت قيام المقتدى إلى الصلاة وفى تكبير الإمام ، فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد ، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن فى الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن : "قد قامت

الصلاة " وكبر الإمام ، وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة ، وقيس بن أبي حازم ، وحماد ، وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : وإذا قال المؤذن : " الله أكبر " وجب القيام ، وإذا قال: " حي على الصلاة " اعتدلك الصفوف ، وإذا قال : " لا إله إلا الله " كبر الإمام » . وذهب عامة العلماء إلى أنه : لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . ومذهب الشافعي وطائفة : أنه بستحب أن لا يقوم حتى يفرغ الؤذن من الإقامة ، وهو قول أبي يوسف. وعن مالك : السنة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف . وقال أحمد : إذا قال المؤذن : " قد قامك الصلاة " يقوم . وقال أبوحنيفة ومحمد : يقومون في الصف إذا قال : "حي على الصلاة " اإذا قال : " قد قامت الصلاة "كبر الإمام لأنه أمين الشرع ، وقد أخبر بقيامها ، فيجب تصديقه، وإذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لايقومون حتى يروه . كذا في "عمدة القاري" مختصراً ، وراجعها للتفصيل مي (٢ ـــ ٢٧٦). قال الراقم : والغرض أنه لا يجب القيام على المقتدى الجالس المنتظر قبل ذلك على اختلاف بينهم في تعيين ذلك الحد لا أن القيام قبله غير جائز ، وإنه إذا قام يجب عليه أن يجلس وينتظر ذلك الحد ثم يقوم ولو كان هناك حاجة إلى تسوية الصفوف ، وظاهر : أن التسوية لا تمكن إلا بقيام المأمومين فإذن يجب أن يقوموا قبل الاقامة أو في وسطها فإن تسرية الصفرف واجبة من إقامة الصلاة وتمامها ، فما يفعله الجهلة من الناس أو المغترون يظاهر ما نقل مين الأثمة في الكتب بدون أن يتأملوا مغزاه لا عبرة به. ومن الجهل الفاضح والغهاوة الفاحشة أن الإمام يأتى المصلى والمحراب والؤذن يأخذ فى الاقامة فيجلس الإمام وينتظر وصول المؤذن إلى قوله: "حى على الفلاح" ثم يقوم فهذا لم يثهث وان يثبت بدليل ولا شهه دليل ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ثم رأيت في " شرح الطحطاري على الدر المختار " في شرح قوله: " والقيام حين قيل: " حي

### ( باب ما جا في الاذان بالليل )

حل ثنا الله عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي عَلَيْهُ قال :

على الفلاح" والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقديم حتى لو قام أول الإقامة لا بأس آه. فالحمد لله على هذه الموافقة والتوارد.

-: باب ما جاء في الأذان بالليل : ــ

اتفقوا على عدم جواز الأذان قبل الوقت في الأوقات كلها ما عدا الفجر كما في " شرح المهذب" وغيره ، واختافوا في الفجر فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى الجواز والمشروعية ، وإليه ذهب الأوزاعي وأبويوسف وابن المهارك واسحاق وداؤد وابن جرير ، ثم لا يحتاج عند الأئمة الثلاثة إلى الإعادة ، و خالفهم ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة منى أهل الحديث ، وبه قال الغزالى فقالوا بالاعادة ، وقال أبوحنيفة والثورى ومحمد وزفر : أن حكمه مثل حكم بقية الأوقات فلا يجوز وإن أذن يعاد ، هذا ماخص ما في "العمدة" و"الفتج" و" شرح المهذب" . ثم إن ميدأه من نصف الليل كما حكاه في "الفتح" ( ٢\_ ٨٨ ) قال : وصححه النووي في أكثر كتيه . وقال القاضي حسين والمتولى : وقته قهل الفجر وقت السحور ، وقطع به البغوى ، وكلام ابن دقيق العيد يشعر به ، راجع "الفتح" ( ٢ ــ ٨٧ ) . واختاره نتي الدين السبكي في " شرح المنهاج " كما حكاه في "الفتح" عنه وقال : وهو أحد الأوجه في المذهب آه. قال الراقم : والأوجه عندهم خمسة ، وجهان ما ذكرهنا ، والثالث : يؤذن في الشتاء لسبع يبتى من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع. والرابع : يؤذن بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل فى قول ونصفه فى قول . والخامس: جميع الليل وقت له، وقد صرحوا على بطلان الثالث والخامس، أنظر "شرح المهذب" ( ٣ – ٨٨ ) ، ثم اختلفوا في الأذان الثاني بعد طلوع و إن بالالاً يؤذن بليل فكاوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم .
 قال أبو عيمى : وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبى ذر
 وسمرة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

الفجر ، فمنهم من يقول: يؤذن للصبح عقب طاوعه، قالوا: وهو السنة كما في "شرح المهذب" ( ٣ – ٨٩) فالسنة عندهم أذانان ، وادعى المالكية توارث الأذانين في عهد السلف في المدينة كما حكاه الحافظ في "الفتح" عبى القرطبي والحافظ البدرالعيني عني القاضي عياض . قال البدرالعيني حاكياً كلام عياض في "العمدة " ( ٢ – ٢٥١) : وإليه رجع أبو يوسفِ حين تجققه الح. وفي "البدائع ( ١ – ١٥٤) : وقد قال أبو يرسف أخيراً : لا بأس به أن يؤذن للفجر في النصف الأخير من الليل الح. ونقله السرخسي في " مبسوطه " وابن الفجر في النصف الأخير من الليل الح. ونقله السرخسي في " مبسوطه " وابن عندي من مذهبه هل هو جواز أذان الفجر قبل طلوعه بعد منتصف الليل فقط أو الأذانان مثل الشافعية والمالكية ؟

وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل ، فقال بعض أمل العلم ؛ إذا أذن المؤذن بالليل أجزءه ولا يعيد . وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد في " نصب الراية " ( ١ - ٢٩٠ ) ، وقد روى بالشك أيضاً ، أنظر " شرح الآثار" (١ ـــ ٨٧). وأحيب بأن الأمرين وقعا في زمانين مختلفين فإن بلالاً كان يؤذن للصبح ثم لحق بصره شئ فأخذ يقدم الأذان تارة ويؤخر تارة ، و كان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا باخبار الناس اياه بالصبح فعكس الأمر وجعل أذان بلال بالليل وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ، كما في " الفتح" ( ٢ - ٨٥ ) وبه جمع ابن خزيمة والصبغى احتمالاً كما حكاه ، قال : وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احبالاً وأنكر عليه الضياء وغيره اه . وافظ ابن خزيمة حكاه الزيلعي في نصب الرأية " والهدر العيني في " العمدة " مفصلاً فراجعه . وقبل : لم يكن نوباً وإنما كانت لما حالتان عتلفتان فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر . . . . . . ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل ، واستمر بلال على حالته الأولى ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به مي يراعي له الفجر ( لكونه ضرير الرصر) واستمر أذان بلال بليل ، وادعى ابن عبد البر وجاعة مهم الأُنْمَة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب ( أى فى " صحيح الهخارى" ) . قال الحافظ في " الفتح": وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في " صحیح ابن خزیمة " من طریقین آخرین عنی عائشة ، وف " شرح معانی الآثار" ( ص ــ ٨٤ ) من حديث أنس قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : و لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئاً » . وفي رواية : و فإن في بصره سوء » كذا في " نصب الراية " ( ١ ــ ٢٨٨ ) وعزاه إلى الطحاوي ، وفي حديث شيهان عند الطبراني : و ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء ـ أو قال ـ : شئ ، كما في "آثار السنن" عربي " الدراية " . وجاء عن عائشة : أنها كانك

وإسحاق . وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد . وبه يقول سفيان الثورى. تنكر حديث ابن عمر وتقول : إنه غلط ، أخرج ذلك البيهتي كما حكاه في " الفتح" ( ١ – ٨٥ ) ولكن رواية أذان بلال بالليل عن عائشة نفسها أخرجها المخارى في ( باب الأذان قبل الفجر ) وفي " عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » للسيوطى كما حكاه الحافظ عن البيهتي أفاده الشيخ. قال : الشيخ : فلابد مع ثبوت تلك الرواية عن عائشة أيضاً ، ووجه التوفيق بين روايتيها : أن أذان بلال كان بقرب الفجر حِداً كمَّا في حديث أنيسة في " شرح الآثار" ( ص 🗕 ٨٣ ) من طريق ابن مرزوق عن و هب عني شعبة . ركذا في حديث عائشة عنده من طريق ابن داؤد عن مسدد عن يحيي بن سعيد: ه ولم يكن بينها إلا مقدار ما يصمد هذا وينزل هذا ، بسند قوى ، وفي بعض أسانيده على بن معهد بن نوح وهو ثقة وهو غير على بن معبد بن شداد راوى " الجامع الكبير" وشيخ البخاري . وهو أيضاً ثقة فقيه كما في " التقريب" ، وقلد أشكل على النووى مثنا الفصل الفليل فتأول وقال في " شرح مسلم" ( ص - ٣٥٠) ( ١١ب بيان أن الدخول في الصوم الخ ) : قال العلماء : معناه أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر اه.

والجواب عن حديث الهاب للحنفية: بأن الأذان الأول قبل الفجر كان للتسحير حكاه شيخنا عن "كتاب الحجج" للإمام الشيبانى، وذكره فى "المبسوط" و" البدائع" و" فتح القدير" و" الهجر الراثق " وغيرها. ولفظ " الفتح": فيجب حمل ما رووه على أحد أمرين: إما أنه من جملة النداء عليه يعنى: لا تعتمدوا على أذانه فإنه يخطئى . . . . . . وإما أن المراذ: التسحير بناء" على أنه كان في رمضان ، كما قاله في " الإمام" . . . . . . أو التذكير الذي يسمى في

وروی هماد بن سلمة عن أبوب عن نافع عن ابن عمر : و إن بلالا أذن بليل فأمره الذي عليه عن أن ينادى أن العبد نام » . قال أبوعيسى: هذا حديث هذا بالتسبيح ليوقظ النائم و برجع القائم الح . وهو الذى يتبادر من لفظ حديث "الصحيحين" من حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه البخارى فى ( باب الأذان قبل الفجر) وفى (الطلاق) ، وفى (أخبار الآحاد) ومسلم فى الصيام فى ( باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر ) : « لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سموره فإنه يؤذن \_ أوينادى \_ بايل ليرجع قائمكم و أينبه نائمكم الح و ويازم من ذلك أن يكون الأذانان فى ومضان . وصرح بذلك أبو الحسن عبد الملك بن القطان المغربي الفاسى الشافهى كما فى " الفتح" ( ٢ \_ أبو الحافظ ابن دقيق العيد كما فى "نصب الرأية" ( ١ \_ ٢٨٧ ) .

قَاقَلَقُ : قال الشيخ رحمه الله فيما كتبه على "آثار السنن" : والذي يظهر أن حديث ابن عمر : و إن بلالاً ينادى بليل » ليس من جملة المناداة عليه ولم يقصد به ذلك ، وإنما قصد به التسجير عند الفجر الأول لا غير ، وإنما قصد المناداة بقوله : و فإن في بصره سوء » وكان في وقت آخر ، وليس في حديث ابن مسعود : و لا يغرن » وإنما فيه : « لا يمنهن آه » ولا يستازم المناداة . ثم لوكان قوله : و ليرجع قائمكم » أرادبه من قام الحرائج إلى الصلاة فات ثم لوكان قوله : و ليرجع قائمكم » أرادبه من قام الحرائج إلى الصلاة فات أن يكون هذا للتسحير أى أذان بلال ، نعم كان إجازة منه عليه النسمير من عنده ، وليس في حديثه ذكر الأذان الثاني ، نعم فيه : أنه عند الفجر الأول، لكن ليس فيه أنه في رمضان ، فإن كان في غيره فقد نهى أن يؤذن حتى يستبين لكن ليس فيه أنه في رمضان ، فإن كان في غيره فقد نهى أن يؤذن حتى يستبين له الفجر ، وأما في رمضان فكان تسحيراً على جديث ابن عمر وعائشة . . . ونفس حديث ابن مسعود يدل على أن الأذان لم يكن للتسحير فإنه قال : . . ونفس حديث ابن مسعود يدل على أن الأذان لم يكن للتسحير فإنه قال : . . ونفس حديث ابن مسعود يدل على أن الأذان لم يكن للتسحير فإنه يؤذن « لا يمنعن أحدكم الخ » فجعله غير مانع لاأنه للنسحير ، وقال : و فإنه يؤذن ( م - ٢٨ )

غير محفوظ ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عنى نافع عن ابن الميل ، فكان على المهود في وقته ، ثم قال : « ليرجع قائمكم ، فكان غير التسحير لا عينه ولا مانه آه . انتهى كلامه ماخصاً وماتقطاً . وفي " شرعة الإسلام " إن الأذان للتسحير في رمضان مستحب ، والكتاب معتبر ، وورافه هو : الإمام محمد بن أبي بكر المعروف "إمام زاده" الحنني المتوفى سنة ٣٧٥ ـ ه . كذا في " كشف الظنون " انظر ترجمته في " الفوائد البهية " (ص - ١٦١) .

قال شيخنا : إن سنة الأذانين لم تكن مستمرة في السنة كلها ، ويدل عليها روايات كثيرة عند الطحاوى من ( ص ٨٣ إلى ٨٤ ) ( باب التأذين للفجر الخ) و "نصب الرأية" ( ١ ــ ٢٨٣ ) من الحديث العاشر إلى ( ١ ــ ٢٨٧ و ۲۸۹ ) من الفائدة . قال شيخنا : وثبتت عندى روايات أخرى غير ما ذكراه : روى الدارقطني ( ص ـــ ١٩٦ ) من طربق ابن وهب عن ابن لهيمة أن بكير الأشج حدثه أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْهِ عَلَى عَ ثم ذكرها . و في " و فاءالو فاء " للسمهودي ( ٢ 🗕 ٦٤) : و روى يحيي بن بكر بن سبد الوهاب عن محمد بن عمر قال : قالوا : كان بالمدينة تسعة مساجد يسمعون فيها مؤذن النبي ﷺ فيصاون في مساجدهم الخ ، وفي ( ٢ ــ ٢٢ ) : عي الحب الطبرى أنه ذكر المساجد التي كانوا يصلون فيها بأذان بلال الخ. هذه الروايات أشار إليها الشيخ في ماكتبه على "آثار السنن" وهذه تدل على أن تأذين بلال بالليل لم يكن دأباً مستمراً له ، فلعله كان بؤذن بليل فى زمان مخصوص للمعانى التي ذكروها والله أدلم . ولعل أذان بلال في رمضان كان حين كان تحريم الأكل والشرب في رمضان بفعل اختياري ، ويدل على ذلك ما أخرجه في " معانى الآثار " بسند قوى ( ١ ــ ٨٣ ) عن نافع عن ابن عمر

عمر : إن النبى عَلَيْكَا قَالَ : « إن بلالا ً يؤذن بايل فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » .

وروى عهد العزيز بن أبي رواد عن نافع: أن مؤذناً لعمر وأذن بليل فأمره

عين حفصة بنت عمر: وإن رسول الله عَلَيْكُ كُن إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلي ركعة الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح ، وفي ابتداء الصوم للحنفية قولان: قيل: مين بدأ طلوع الفجر، وقيل: حين ينتشر الضوء، قال ابن عابدين في "رد المحتار"؛ وهل المراد أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء، فيه خلاف كالحلاف في الصلاة، والأول أحوط، والثاني أوسع كما قال الحلواني كما في "المحيط" انتهى كلامه. وقال الآخرون: إن حكم الأكل إلى ما بعد الصبح منسوخ وعليه حملوا ما روى سعيد ابن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر: «حين كان يأكل وقد طلع الفجر فأخبر بطلوعه فقال: أخلق الباب ، حكاه في "العمدة ( ٥ وقد طلع الفجر فأخبر بطلوعه فقال: أخلق الباب ، حكاه في "العمدة ( ٥ مـ ٢١٠ ) وف " فتح الباري" ( ٤ ـ ٧١٠ ) ( باب قول النبي عَلَيْكُ لا يمنعنكم من سعوركم أذان بلال ) وكذا في "العمدة " ( ٥ ـ ٢١٠ ) روايات مرفوعة وموقوفة تدل على أن التسحير ينتهي بفعل اختياري .

قول : ابن أم مكتوم . اسمه عبد الله ، ويقال : عرو وهو الأكثر ، ويقال : كان اسمه الحصين ، فساه النبي عَلَيْنَ : عبد الله ، وهو : ابن قيس ابن زائدة القرشي العامري ، واسم أم مكتوم : عاتكة بنت عبد الله بن علكنة الهزومية ، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها ، وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي عَلَيْنَ ، واستخلفه النبي عَلَيْنَ على المدينة ثلاث عشرة مرة ، وهو الأعمى المدكور في سورة "عبس " ، وسمى مكتوماً لكنان نور عبد ، كذا في المدكور في سورة "عبس " ، وسمى مكتوماً لكنان نور عبد ، كذا في المدهدة " ملخصاً . وقيل : ولد ضريراً ، وقيل : عمى بعد بدر بستين .

عر أن يعيد الأذان ، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع والهل حاد ابن سلمة أراد هذا الحديث ، والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهرى عن سالم عن ابن عمر : إن الذي عَيَالِيَّةٍ قال : (إن الله يَوْذَن بليل ، قال أبوعيسى : ولو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله عَيَالِيَّةٍ : وإن بلالا يؤذن بليل ، فإنما أمر هم فيا يستقبل فقال : وإن بلالا يؤذن بليل ، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل : (إن بلالا يؤذن بايل ، قال على بن المدين : حديث حاد بن سلمة عن أبوب عن نافع عن ابن عمر عن الذي عَيَالِيَّةٍ هو غير عفوظ ، وأخطأ فيه حاد بن سلمة .

وغرض الترمذى من هذا كله تضعيف حديث ابن عمر المذكور: وإن العبد الم وأخرج الحافظ ابن حجر حديث ابن عمر هذا بسع طرق كلها ضعاف ما يدل على أن الواقعة وقعت لبلال ، انظر "الذبح" ( ٢ ــ ٨٥ و ٨٦ ) . ما يدل على أن الواقعة وقعت لبلال ، انظر "الذبح" ( ٢ ــ ٨٥ و ٨٠ ) . وملخصه أن حديث حاد بن سلمة ذلك عن أيوب عن نافع قد تابعه سعيد بن زربي عن أيوب عند البيهتي ، ومعمر على أبوب عند عهد الرزاق ، و رواه غير أيوب عن نافع عند الدارقطني وغيره ، وكذلك له طريقان مرسلتان ما عدا ذلك . وقال في "الفتح" ( ٢ ــ ٨٦ ) رداً على ابن المديني وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلي وأبي حاتم وأبي داؤد والترمذي والأثرم والدارقطني حبث انفقوا على خطأ حمد في نهم وتفرده بالرفع ، وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً توة ظاهرة الخ . قال ابن رشد في "البداية" ( ص ــ ٨٤ ) : خرجه أبوداؤد ، وصححه كثير من أهل العلم ا ه . وراجع كلام الشيخ محمود رحمه الله من "فتح الملهم" ( ٣ ــ ١١٨ ) ثم كلام صاحب "الفتوحات" منه .

قوراً : لم يكن لهذا الحديث معنى . قال الشيخ : اعتراض الترمذي هذا معنوى أى نقهى أى إيراد على طريقة الفقهاء لا على طريق المحدثين فإنه فهم

# (باب ما جا في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان)

حل فياً هناد ثنا وكيع عن سفيان عن إبراه بم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال : و خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبوه ربرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم عَلَيْنِ ، قال أبوعيسى : وفي الهاب عن عثمان . حديث أبي هر برة حديث حسن صحيح ، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْنِ ومن بعدهم : أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر : تعارضاً بينها فأسقط واحداً للتعارض . والجواب عنه أن تأذين بلال باللبل يكون عند العمل بالأذانين . وقوله : « إن العبد نام ، في زمان يؤذن مؤذن واحد أو ما يكون عند ما كان نوبة أذانه بالفجر ونوبة أذان ابن أم مكتوم بالليل كما تقدم من " فتح البارى".

وأما ما ذكره من على بن المدينى فنقول فى جوابه كما قال الحافظ ابن حجر بعد ما بين متابعات حاد بن سلمة وشواهده: وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً ، فعلم أن له أصلاً لا أنه ليس بمحفوظ.

قنبيله: مسألة جواز أذان الفجر قبل وقته عند الأئمة الثلاثة وعند أبي يوسف لم نقف على حجة صريحة في مورد النزاع بحيث يكون صدر أذان قبل الفجر للصلاة واكتنى به ولم يؤذن ثانياً ، ولو ثبت مثله لكان حجة ودليلاً وثبوت الأذانين لا يكون دليلاً للجواز قبل وقته حيث لم يكتف بأذان واحد، ولو كان أذان واحد يكنى ، فلها ذا أذن ثانياً ؟ فإذن لابد أن يقال: إن الأذان الأول لم يكن إلا للتسحير والتنبيه، وأتعجب من اتفاق هؤلاء الأئمة الأعلام على مسألة مأخذها غير واضع والله أعلم .

...: باب ما جاء فى كراهية الخروج منى المسجد بعد الأذان : ...
من دخل مسجداً قد أذن فيه أو أذه بعد دخوله فيكره أن يخرج قبل أن

أن يكون على غير وضوء ، أو أمر لابد منه ويروى عنى إبراهيم النخمى أنه قال : يخرج ما لم يأخذ المؤذن فى الإقامة . قال أبوعيسى : هذا عندنا لمبي له عذر فى الخروج منه .

وأبوالشعثاء اسمه : سليم بن الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء . و قد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث على أبيه .

يصلي . المسألة ذكرها أرباب المتون من أصحابنا في ( باب إدراك الفريضة ) وصرح في "الهجر" بأن الكراهة تحريمية . والمسألة كذلك عند غيرنا من المذاهب فذكر مثله ابن قدامة في " المغنى" من مذهب أحمد . وهذا الحكم مقتصر على من كان داخل المسجد. قال الشيخ: وهذا يدل على أن الحكم الشرعي ربما يختلف مع اتحاد الغرض ، يريد أن الغرض •ن ذلك هو عدم فوت الجاعة و يستوى فيه مير دخل المسجد ومن لم يدخل ، ومع هذا فقد صرحوا بكر اهة مير دخل فقط. وهذا يدل على أنه قد يختلف الحكم مع اتحاد الغرض. قال : و يصلح مثل هذا نظراً على ابن تيمية حيث ادعى أنه لا يختلف الحكم إذا اتحد الغرض باختلاف الصور والتفاصيل. وكذلك يرد عليه ما سيأتى من شراء الصحابة النمر الجيد بالردئ ضعفاً فنهاهم عَلَيْكُ وقال : ( بيعوا الردئ بالنقد ثم اشتروا الجيد بشمنه ، فاختلف الحكم مع اتحاد الغرض ، وكذلك يجوز استقراض الدراهم ولا يجوز بيعها نسيثة مع أن الغرض واحد، وصرح في " البحر الرائق " بجواز الحروج للحاجة لمن يريد الرجوع بعد قضاء حاجته فقال لحديث ابن ماجه : ﴿ مَنْ أَدَرَكَ الأَذَانَ فَى المُسجِدُ ثُمْ خَرَجٍ لَمْ يَخْرَجِ لَحَاجَةً وَهُو لا يريد الرجوع فهو منافق ٥ الخ . قال الراقم : وهو حديث عثمان مرفوعاً أخرجه ابن ماجه في "سننه" (ص ـــ ٥٤) إلا أن فيه: و مين أدركه ، بدل و مبي أدرك » و فيه و لحاجته و هو لا · يد الرجعة » و روى من حديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه : و لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا

## -: بأب ما جاه في الآذان في السفر:

حل أنا محمود بن غيلان نا وكبع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الجويرث قال : قدمت على رسول الله عليه أنا و ابن عم لى فقال لنا : ﴿ إِذَا سَافَرَتُمَا فَأَذَنَا وَأَمْمَا وَابِؤُمَكُمَا أَكْبِرَكُمَا ﴾ . قَالَ أَبُو عيسى : هذا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق 8 . رواه الطبراني في " الأوسط" كما في « العمدة " وحديث عثمان هو الذي ذكره الثرمذي : وفي الباب الخ . وفي الباب بمعناه مرسل سعيد بن المسيب في مراسيل أبي داؤد كما في "الزيامي " و " فتج القدير". وحديث أنى هريرة فى الباب أخرجه الجاعة إلا الهخارى فهو في حكم المسندكما قاله أبوعمر ابن عيد البر وغيره ، ورواه ابن راهويه في " مسنده " كما في " الزيلعي" وأحمد في " مسنده " ( ٢ ـــ ٥٣٧ ) والطيالسي في " مسنده" (ص ـــ ٣٣٧) وزادرا فيه ما لفظه عند أحمد: وثم قال: و أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنتم في المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصل، فأصبح الآن مرفوعاً حقيقة وصراحة ثم أنه كره خروجه من مسجد أذن فيهحنى يصلى وإن صلى لاإلان الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة كما في "الكنز" من كتبنا. ..: باب ما جاء في الأذان في السفر :..

الإقامة لصلاة الجاعة سفراً متفق عليها بين الأثمة ، وإنما اختلفوا اختلاماً يسيراً في الأذان مع اتفاقهم في أولوية الإقامة والأذان كليها ، فذهب أبي حنيفة ومالك أنه : لا يسر الأذان وإن اكتنى بالإقامة جاز من غير كراهة . ومذهب الشافعي وأحمد : سنيتها جميعاً ، كما في " شرح المهذب" (٣ – ٨٢). بل قال بسنيتها للمقيم والمسافر والمنفرد وأهل الجهامة ، وحمل ذلك مذهب أبي عنيفة وإسحاق وجمهور العاباء وما ذكر وبي مذهب إمامه فذكره الشافعي نفسه في "الأم" (١ – ٧٧) مثله ، وقال : لا أحب أن يترك الأذان . . . . حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : اختاروا الأذان في

. . وكذا المزنى ف "نحتصره" (ص ـ ٦٠ على هامش "الأم") ولكنه قال : وإن لم يفعله أجزأه اه . فعلم منه أن سنيته للمسأفر غير الوكدة . ومذهب أحمد مثل الشافعي ذكره في " المغنى"، ومذهب الله مثل أبي حنيفة ذكره الباجي في "المنتق" (١ – ١٣٩) وهو مذهب الحسن وابن سيرين كما حكاه ابن قدامة في " المغنى" .

و بالجملة إن الكراهة عندنا في تركها جميعًا كما في "الهداية " وغيرها ، وغرض حديث الواب أن تسويتها للتأذين من غير مفاضاة ، فأيها أذن يكني ، وتقديم الأكبر للإمامة ، فالم كان الغرض عدم ترجيح أحدها على الآخر في الأذان والإقامة وقع التعبير بقوله : ﴿ فَأَذْنَا وَأَمَّا ﴾ وكان في الإمامة الفضل لأكبرهما فقال : ﴿ وَلَيْؤُمُّمُمَا أَكْبُرُكُما ﴾ أو أن الغرض الإرشاد لكل منها بالأذان والإقامة في السفر إذا كانا منفردين فيكون حكماً آخر ، وإليه أشار النسائي في "سلنه" (ص - ١٠٤) فقال : (باب أذان المنفردين في السفر) وأخرج فيه هذا الجديث ، والمسألة هذه كذلك من غير خلاف . قال الشيخ : والعجب من النسائي حيث ترجم على الحديث (ص ــ ١٠٨ من "سننه" (إقامة كل واحد لنفسه ) وايس ذلك مذهب أحد فيتأول في كلامه بأن غرضه أن أحدهما من غير تعيين يكني. قال الراقم : ويحتمل أنه أراد إقامة المنفرد في السفر لصلاته فبرب عليه في (ص ــ ١٠٤) أذان المنفردين ثم إقامة المنفر ديه لاأنه يريد إذا كانااثنين فيؤذنان معاً ويقيمان معاً والله أعلم. وأيضاً أخرج الحديث في الإمامة وترجم عليه ( تقديم ذوى السن ) فاستدل به في ثلاثة أحكام ، وإذا كان حكم الأذان لواحد فبالأولى أن يكون هو حكم الاثنين . فالحديث كان نصا فيه فاستفاد من لفظه حكماً آخر فترجم على ذلك ، هذا ما سلح لى والله أعلم .

السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح. وبه يقول أحمد وإسحاق.

## ( باب ما جا. في فضل الاذان )

حد الله المرازي ثنا أبو تميلة نا أبو حزة عن جابر عن مجاهد عن

قُولُه : وقال بعضهم : تجزئ الإقامة . أراد به المالكية والحنفية ، وهو مذهب الحسن وابن سيربن كما تقدم .

قَاهِ قَلَى : الجمع عند الأصوليين والنحاة وأهل المعانى عام ، ويشتمل الحكم على سبيل عموم الأفراد فيكون فيه الحكم على فرد فرد كالمتعاطفات ، وأما اسم الجمع فالحكم فيه على سبيل الاجتماع دون الانفراد ، فيشتمل المجموع من حيث المجموع ، وقد يستحمل في معناه الجمع أيضاً بقرينة المقام كذا أفاده الشيخ رحمه الله . قال الراقم: البحث في كتب الأصول من صيغ العموم لكنهم ذكروا الجمع المحلى استغراقه كل الفرد لكل فرد ، قالوا : وعايه أكثر أثمة الأصول والعربية وأثمة انتفسير كما في "التحرير" وشرحه "التجبير" (١ – ١٩٣) الإعند فخر الإسلام ، انظر "شرح التحرير" (١ – ١٧٩) وما بعدها . قال الشيخ : وأما التثنية فجعلوها من صيغ الحصوص ولم يذكروا حكمها إلا أنه يفهم من "تحرير الشيخ ابن الهام" أنه للعموم حيث قال فيمن قال لامرأتيه ؛ إذا دخلمًا هاتين الدارين أو ولدتما ولدين فطالقتان فدخلت كل داراً أو ولدت كل ولداً طلقت . أقول : انظر "التحرير" مع شرحه (١ – ٢٣١) .

قد صحت عدة من الأحاديث فى فضل الأذان ، وقد أشار إليها النرمذى (م ــ ٢٩ )

ابن عماس أن النبي ﷺ قال: من أذن سبع سنين محتسها كتيت له براءة من النار. قال أبو عیسی : وفی الباب عنی ابن مسعود و ثربان ومعاویة و أنس و أبی هر برة وأبي سعيد . وحديث ابن عباس حديث غريب . وأبو تميلة اسمه يحيي بن واضح، وأبوحزة السكرى إسمه محمد بن ميمون ، وجابر بن يزيد الجعني ضعفوه ، تركه في الباب أيضاً ، ومن العجيب أنه لم يرو الترمذي في الباب إلا ما هو ضعيف وساقط فأخرج فيه حديث ابن عباس رضي الله عنها من طريق جابر عني مجاهد، وجابر هو ابن يزيد الجمني وسيأتي الكلام فيه قريباً . ومن ههنا قال بعض الحفاظ فيه : إن من عادته ربما يخرج من الأحاديث في الأبراب ما لا يخرجه غيره ويكون غرضه بذلك الإخبار والاطلاع بذلك الجدبث، قاله الشيخ، والعله يشير إلى ما قاله الحافظ أبوالفضل المقدسي حيث قال في "شروط الأثمة الستة": وكان منى طريقته \_ أى النرمذى رخمه الله \_ أن يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور عبى صحابي قدصح الطريق إليه، وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح؛ فيورد في الهاب ذلك الحكم من حديث صحاني آخر لم يخرجوه من حديثه ، ولايكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول؛ إلاأن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفى الهاب عن فلان و فلان ، و بعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر ، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب متعددة اه. والأحاديث التي أشار إليها في الباب قد أخرجها الهدرالعيني في "العمدة" (٢-٣٣) ما عدا حديث ابن مسعود وثوبان، وأخرج أبضاً عن جابر وأنى بن كعب ، ثم لأنى هربرة وكذا لأنى سعيد أحاديث عدة في الهاب، انظر "العمدة "و "التلخيص" (ص-٧٧) و "زوائد الهيشي" (١-٣٢٥) إلى ٣٢٨) ولم أحِد رواية عبدالله وثوبان في هذه المصادر، ولم أوغل في طلبهما فإن محل ذلك ناابني "لب اللباب فها يقول الترمدي وفي الهاب"

قُولُه : وجابر بن يزيد الجعنى ضعفوه . جابر الجعنى هذا اختلف فيه أقوال المحدثين اختلافاً كثيراً ، وعهم أبي حنيفة رحمه الله قال : ما رأيت أفضل

یحیی بن سعید و عبدالرهمن بن مهدی . قال أبوعیسی : سمعت الجارود بقول : من عطاء بن أنى رباح ولا أكذب من جابر الجعني ، ما أنيت بشي الاجماعني فيه بحديث ، وقول أبي حنيفة هذه رواها الترمذي في نسخة مي الحاني وهو أبو يحيى جرير بن يحى الحانى ، وروايته عنه ساعًا حكاها الذهبي في "مبزانه" ( ١ - ١٧٦ ) وابن حجر في "تهذيهه" ( ٢ - ٤٨ ) بألفاظ متقاربة . وذكرها الشيخ على القارى في "شرخ مسئد أبي حنيفة" عن كتاب العلل للترمذي بإسناده عنى محمد بن غيلان عنى جرير بن يعنى الحانى قال : سمهت أبها حنيفة الخ ، فذكرها . ثم إن سفيان الثورى وشعبة ووكيماً كالهم بمن وثق الجعني فقال الثورى: ما رأيك أورع منه في الحديث . وقال شعبة : صدوق في الحديث . وقال وكبع : مها شككتم في شئى فلا تشكوا في أن جابر الجعني ثقة ، حدثنا عنه مسمر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح كما في "الميزان" و" التهذيب" . و من ههنا تبين أن ما حكاه الترمذي عنى وكبيع قوله : "لو لا جابر الجعني لكان أهل الكوفة بغير حديث" الخ ليس تضعيفاً له ، وإنما هو إجلال له ومهالغة في الثناء عليه أفاده شيخنا رحمه الله . وقال أيضاً : وعبى أحمد في "سنن الدار اطني " أنه متهم في رأيه دون روايته اه. وقال الشيخ: إن أباعمد الجويني أكفره، والجويني هو أبومحمد عبد الله النيسابوري المتوفى سنة ٤٣٧ هـ والد أبى المعالى إمام الحرمين شيخ الغزالي . أقول: ولم أقف على مأخذه ولاعلى من حكاه، ولعل ذلك الإكفار لأجل أنه كان يؤمن بالرجمة مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ فَلَنْ أَبُرْ حَ الْأَرْضَ حَتَّى ا يأذن لى أبى ) . وأنك تعلم أن الآية في إخوة بوسف ، انظر " الميزان " و" التهذيب". وقال زائدة : كان جابر كذاباً ايس بشئ. وقيل : إنه كان يهيج به مرة في السنة مرة ــ أي الصفراء ــ فيهذي ويخلط في الكلام. قال الشيخ: فلعل ما حكى عنه كان في مثل ذلك الوقت . قال الشيخ : وظني أنهم يطلقون الكاذب فيمن أخطأ مرة والكذاب فيمن أخطأ مراراً ، ومن لم يجرب

ح - ۲

سمعت وكيماً يقول: لولا جابر الجعني لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا الفن يقع في ضلال من أمثال هذه الكلات . قال الشيخ : وربما يكون سبب جرحه ما حكى عنه أنه كان يقول : عندى خمسون ألف باب من العلم ما حدث به أحد (كما حكاه في " التهذيب" عن سلام بن أبي مطيع ) ولكن مثل هذا لا يصلح سبباً لجرحه وكونه كذاباً ، فكان السلف من المحدثين يحفظون ذخائر من الأحاديث ، فهذا أحمد بن حنبل قيل : كان يحفظ ألف ألف حديث بأسانيده . قال الراقم : ونظار حفظ المحدثين من قنادة والزهرى والأوزاعي وإسحاق ابن راهویه والبخاری و غیرهم مما هو مسجل فی کتب الرچال والطبقات والتاریخ لا ينكرها إلا موسوس أو مجنون ؛ فمثل هذا لا يصلح حجة للجرح. وقبل : كان يؤمن بالرجعة . قال الشيخ : ويمكن أن يتأول هذا فإن عمر حين توفى رسول الله عَيْنِيْ قال : والله ما مات رسول الله عَيْنِيُّ ، وقال : والله ما كان يقع في نفسي ذلك وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجاهم الخ. حتى جاء أبو بكر فخطب كما في "الصحبح " من عديث عائشة في المناقب. وقبل: كان صاحب نيرنجات وشعبذات فكان يأنى بفاكهة و قثاء في غير موسمه ، كما حكاه في " التهذيب" عن ابن قتيبة في " مشكله ". قال الشيخ : وهذا أيضاً لا يصلح جرحاً إذ يمكن حمله على محمل حسن ، يريد أن يكون كرامة كما وقع لسيدتنا مريم عليها السلام كما حكاه الله سبحانه في النَّهزيل العزيز . قال الراقم: ليس غرض الشيخ الذب عنه وتوثيقه أو ترجيح تعديله على جرحه فأثمة الرجال أعرف بحاله والأمر إليهم ؛ ولكنما الشيخ رحمه الله قد نيه على أن تلك الكلمات في حقه فقط ليست كانية في جرحه و دؤلاء ربما يجرحون رجلاً بكايات مأثورة عن الأئمة ، ولاتكون صريحة في الجرح ، والراجح عنده ضعفه كما سمعته صريحاً ، وكما ذكره في كتاب " فصل الحطاب في مسألة أم الكتاب " ، ويكاد بكون القول الوسط فيه قول الحافظ ابن حجر في "التقريب": ضعيف رافضي اه.

حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه .

قَنْهِيهُ كَثَيْرُ مَنَ النَّاسُ يَتَذَّرُ عُونَ بَكَالِمَ الْجُرْحِ فِي بَعْضِ الْأَنْمَةُ وَطَ ثَفَةُ مَن رَجَالُ الحديث إلى أن يشفرا غيظً قلوبهم الكامن نحو رجال الدين ثم لما سمعوا خوارق حافظتهم المحيرة أخذوا يستهزءون ويسخرون ولكنه جهل فاضح فإنهم يقيسون أولئك الأعلام على أنفسهم، وقياس العهد الغابر على الحاضر في الحفظ والضبط والإتقان تكذيب لمتواترت الناريخ . علا أن تفاوت الناس في بلد واحد ، و تفاوت الرجال في بلاد مختلفة عظيم جداً كما هو اليوم مشاهد . فإنكار هذه الحقائق الماموسة والوقائع الثابتـة كما يتعلل به الملاحدة إلى إنكار الروايات الحديثية ويتذرعون به إلى إنكار السنة عواء وهراء. ولاغرو إذا اختار الله قوماً لحفظ دينه آثرهم محافظة خارقة . ثم إن اكل قوم خصائص أورثتهم البيئة وجو البلاد وإن الغرام بشيئ والمراس بفن يصبح سبباً لتقوية الحفظ بما يتعلق بذلك الموضوع ، فاقرأ حال حافظة العرب العرباء في كتب الأدب و التاريخ لكي يتجلى لك الأمر ثم شغفهم المفرط بمفظ آثار الرسول ﷺ و محبتهم البالغة معه عَلَيْكِيُّ كُلُّ ذَلكُ أُورِ ثُنَّهُم خُوارَقٌ في مجالُ الحِفظُ والضَّبَطُّ . وبالجملية لا يستبعد ذلك من أطال قراءته لكتب الطبقات والتاريخ وطالت مزاولته بأحاديث الرجال و عرف رجالها حتى المعرفة . والله الموفق لكل سعادة وحسني .

قنيميك آخير: قرل وكيع: لو لاجابر الجمني لكان أهل الكوفة بغير حديث الخر. تقدم آنفاً أنه ميالغة في شأن حديث جابر لا الطهن في تقليل حديث الكوفة، ووكيع نفسه هو إمام المسلمين وأكثر حديثه من أهل الكوفة من غير جابر، ويحدثنا الرامه مزى في "المحدث الفاصل" بإسناده عن عفان بن مسلم البصري \_شيخ أحمد وإسماق والهخارى \_ يقول: وسمع قوماً يقولون لسخنا كتب فلان ونسخنا كتب فلان،

# ( باب ما جاء أن الامام ضاءن والمؤذن مؤتمن )

حلى فيا هذاد ثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هر يرة قال قال رسول الله على الإمام ضامن والمؤذن وتمنى أللهم ارشد الأثمة واغفر المؤذنين ، قال أبوعيسى : و فى الباب عن عائشة وسهل بن سعد و عقبة بن عامر . حديث أبى هريرة رواه سفيان الثورى وحفص بن غباث فسمعته يقول: ثرى هذا الضرب من الناس لا يفلحون ، كنا نأتى هذا نسمع منه ما ليس عند هذا ، ونسمع من هذا ما ليس عند هذا ، فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ، ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتبناها فما كتبنا إلا قدر خسين ألف حديث ، وما رضينا إلا بالإملاء إلا شريكا فإنه أبى علينا آه . انظر " تقدمة نصب الراية " للشيخ محمد زاهد الكوثرى لمزية الكوفة فى ذلك المصر على غيرها فى الحديث والفقه .

#### ــ: باب ما جاء أن الإمام ضامن و ااؤذن مؤتمهي :ــ

حديث الباب يشتمل على مسائل كثيرة فقهية للحنفية خلافاً للشافعية ، و أما الشافعية فهم يجيبون عن الحديث لدلالة الحديث على خلاف مسائلهم فيقولون: الضامن من ضمن من باب سمع معناه رعى ، فالضامن الراعى ، والإمام يرعى عدد ركعات الصلاة ، يقول الحطابي في "معالم السنن" (١- ١٥٦): قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعى ، والضان معناه الرهاية ، قال الشاعر:

رعاك ضان الله يا أم مالك ولله أن يشقيك أغنى و أوسع والإمام ضاميع مين أنه بحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم الح . و مذهبهم : أن صلاة الإمام إذا ظهرت فسادها فصلاة المقتدى صحيحة لا تجب عليه الإعادة لأن فساد صلاة الإمام غير مؤثر في فساد صلاة المقتدى . قال

وغير واحد عن الأعمش عن أفي صالح عن أبي هر برة عن الذي عَلَيْهِ وروى أسهاط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي عَلَيْهِ ، وروى نافع بن سابان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي عَلَيْهِ هذا الحديث. قال أبوعيسى: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن عائشة .

الشافعي في " الأم " ( ١ – ١٤٨ ) في إمامة الجنب: فمن صلى خلف رجل ثم علم أن إمامه كان رجنياً أو على غير وضوء ، وإن كانت امرأة أمنك نساء ثم علمن أنها كانت حائضاً أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم و أعاد الإمام صلاته . و لو علم المأ،ومون من قبل أن يدخلوا في الصلاة أنه على غير وضوء ثم صاوا معه لم تجزهم صلاتهم لأ نهم صاوا بصلاة من لانجوز له الصلاة عالمين ، ولو دخلوا في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتموا لأنفسهم وينوون الخروج من إمامته مع علمهم فتجرز صلانهم . وقال في (١- ١٥٤) : وإن صلى به الإمام شيئاً من الصلاة ثم خرج المأموم من الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة ولا عذر للمأ،وم كرهت له ذلك وأحببت أن يستأنف احتياطاً ، فإن بني على صلاة لنفسه منفرداً لم يبن لى أن يعيد الصلاة . وقال في (١٠ ــ ١٥٥) : وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت مي خلفه صلاتهم، وأختار أن لايفعل هذا الإمام وليس أحد في هذا كرسول الله عَلَيْهِ . . . . ولو أن إماماً كبر . . . . ولم يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة كان مخرجه أو وضوءه أو غسله قريباً ، فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع ويستأنف ويتمون هم لأنفسهم الخ. وكل هذه المسائل من فروع القدوة عند الإمام الشافعي فمذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام حتى إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة، وسائر الفقهاء لا مجيزون قال أبوعيسى: وسمعت محمداً يقول: حديث أبى صالح عن عائشة أصح، وذكر عن على بن المديني أنه لم يثبت حديث الى صالح عن أبى هريرة، والاحديث أبى صالح عن عائشة في هذا.

ذلك كما يقوله ابن بطال كما حكاه الهدر العيني في "العمدة" ( ٧ - ٧٤٠) ومتابعة الإمام عنده في الأفعال الظاهرة دون الصحة والفساد كما حكاه الهدر العيني ( ٢ ــ ٧٤٨ ) عن النروى، و راجع بعض تفصيله في " العمدة " ( ٢ ــ ٧٦٧ ) : حتى قال بعضهم : إن المقتدى او شاهد أن الإمام ترك ركنا من أركان الصلاة فصلاة المقتدى جائزة كما في " فتح البارى " ( ٢ - ١٥٨ ) في ( باب إذا لم يتم الإمام وأثم من خلفه ) وقال : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هوالخليفة أولائبه ، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم واجبًا اه. وذكره مختصراً في (٢ ــ ١٤٩ ). وبالجملة فهذه مسائلهم و فروعهم كلها مخالف حديث الباب. وأما نمن فنقول: إن الضان في الحديث هو الكفالة ، وهذا المني هو المعروف في اللغة السائر في كلامهم وأيضاً ضَانَ الشَّي أَى تَضْمَنُهُ وَاحْتُواهُ ، ومنه خَدَيثُ نَهَى عَن بَيْعِ الْمُضَامِينَ والملاقيح ، وهذا أيضاً قريب من تفريعات الحنفية بل أقرب وتكاد تكون كتب اللغة ومعاجم الغريب منطابقة على هذين المعنيبن ، انظر " القاموس " (٤ ــ ٢٤٣) و " المصياح " (٢ ــ ١٢) و " النهاية " (٣ ــ ٢٩). ومعنى الرعاية هناليس إلا تطبيةًا له على المذهب ، فكأنه سرى التفقه إلى اللغة . وأما الشعر الذي استدل به الخطابي في " معالمه " فليس نصاً في ذلك بل معنى الكفالة نه أظهر جداً. ومن ملحقات هذه المسألة مسألة القراءة خلف الإمام فالإمام يتكفل لهم قراءتها عند الحنفية وعند الشافحي كل فيه ولى نفسه ، انظر " فصل الخطاب" (ص ــ ٨٤) للشيخ رحمه الله ، وسيأتي إن شاءالله بعض تفصيله · في موضعه والله المونق. فالإمام ضامن أى يتكفل لهم صلائهم فيسرى فساد

صلانه إلى صلاتهم فجعلوا الحديث دليلاً كذلك في ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام ، وخص بعض الحنفية الكفالة والنيابة بالقول ــ وعليه أن يخص ذلك بقراءة بعض دون بعض؛ فإنه يشترك المقتدى مع الإمام في سائر الأقوال ماعدا القراءة وانظر سر ذلك وحكمته في "توثيق الكلام" للامام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله ـــ دون الأفعال فإن الأفعال يؤديها المقتدى بنفسه، وكان سهل بن سعد الساعدى لابؤم وكان يحترز عن الإمامة وكان بقول: الإمام فسامن كما في رواية. قال الشيخ: وظنى أن الرواية ثابتة ففهم من الحديث ما فهمه الحنفية. أقول: ورواية سهل هذه هي التي أشار إليه البرمذي في الباب أخرجها ابن ماجه في " سلنه " ( ص ــ ٧٠ ) ( باب من أحتى بالإمامة ) والحاكم في " المستدرك " (١ - ٢١٦) كلاها من طريق عبد الحميد بن سلمان عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصاون بهم ، فقيل : تفعل ذلك ولك مع الفدم مالك ؟ قال : إنى سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول: الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يهني فعليه ولا عايهم ، واللفظ لابن ماجه . قال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط " مسلم " ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وأقره الذهبي في " تلخيصه " فقال : على شرط " مسلم " . فالرواية هكذا صحيحة ثابتة بلاريب . قال الراقم : وكذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقية ابن عامر الجهني عند ابن ماجه أنه \_ أي أيا على الهمداني \_ خرج في سفينة فيه عقبة بن عامر الجهني فحانك صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا أنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله عليه فأنى فقال : إنى سمعت رسول الله عليه يقول : ومن أم الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومني انتقص مني ذلك فعليه ولا عليهم ، . وهنا وإن لم يستدل باللفظ المذكور في رواية سهل ولكه يؤدى معناه . وأخرج الطبراني في " الأوسط" من حديث ابن عمر : 3 من أم قوه."  $(\gamma - \gamma)$ 

فليت الله وليعلم أنه ضامن مسئول لما ضمين وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجورهم شئى وما كان من نقص فهو عليه ٤ . ذكره الزبيدى في "الاتحاف" (٣ – ١٧٣) وأخرجه الهيثمى في "الزوائد" (٢ – ٦٦) قال: وفيه معارك بن عهاد ضعفه أحمد والبخارى وأبو زرعة والدارقطنى ، وذكره ابن حهان فى الثقات اه. قال الراقم : ويكنى للاستشهاد والمتابعة مثله. وفي "قوت القلوب" لأبي طالب المكى (٤ – ٢٠): وقد كان بعض الورعين يزع عن الامامة لما فيها ولما على الامام من ثقلها وتحملها . وكانوا يختارون الأذان على الإمامة ، وفي (٤ – ١١٣) : وكان السلف يكرهون أربعاً ويتدافهونها عنهم : الإمامة ، والفتيا ، والوصية ، والوديعة . وقال بعضهم : ما أحب إلى من الصلاة في جهاعة وأكون مأموماً فاكني سهوها ويتحمل غيرى ثقلها الخ . وحكاها الزبيدى أيضاً في "الاتحاف" (٣ – ١٧٧ ويتحمل غيرى ثقلها الخ . وحكاها الزبيدى أيضاً في "الاتحاف" (٣ – ١٧٧ ويتحمل غيرى ثقلها الخ . وحكاها الزبيدى أيضاً في "الاتحاف" (٣ – ١٧٧ ويتحمل غيرى ثقلها الخ . وحكاها الزبيدى أيضاً في "الاتحاف" (٣ – ١٧٧ ويتحمل غيرى ثقلها الخ . وحكاها الزبيدى أيضاً في مسائل القدوة ومؤيداً المنفية لاما قاله الشافية ، فيكون الحديث حجة للحنفية في مسائل القدوة ومؤيداً المغنى حديث : وإنما جعل الامام ليؤثم هه » .

ثم إنه تعرض المصنف رحمه الله إلى إسقاط حديث الباب حيث ذكر على على بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي هريرة الح . وحاصل كلام الترمذي : أن الحديث روى من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ، ومنه عن عائشة ، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرجح أبو زرعة الأول ، والبخارى الثاني ، وأسقط ابن المديني كليها . ثم لهم كلام في رواية الأعمش عني أبي صالح هل هي بواسطة أو بغيرها ؟ وغيرها من أبحاث إسنادية ما يؤول الأمر إلى أئمة الفني وهم أحق بدلك، ويروى عني أبي صالح الأعمش كما هنا . ويروى عنه ابنه سهيل عند أحمد وغيره، ومحمد بن أبي صالح ابنه يروى عنه كما علقه الترمذي ، شم جرى الكلام هل لأبي صالح ابن غير سهل وعهاد أم لا؟ انظر "علل ابن ثم جرى الكلام هل لأبي صالح ابن غير سهل وعهاد أم لا؟ انظر "علل ابن

### -: باب ما يقول اذا أذن المؤذن :-

حد فنا اسعاق بن موسى الأنصارى نا مدن نا مالك ح وثنا قتيبة عبى مالك

أبى حائم " ( 1 — 1 ) وقد صحح الحديثين جيعاً أى حديث أبى هريرة وعائشة ابن حيان ثم قال: وقد سمع أبو صالح هذين الحديثين من عائشة وأبي هريرة جيعاً ، حكاه ابن حجر فى "التلخيص " ( ص — ٧٧ ) . وفى الهاب حديث أمامة عند أهد كما فى "التلخيص " واسناده حسيه كما فى "الاتحاف" عبى العراقي ( ٣ — ١٧٣ ) . وقال الهيشي : رجاله موثوقون ، وفيه حديث واثلة عند الطبراني في " الكبير " في " زوائد الهيشمي " (٢—٢) ، وقال ابن عهد الهادي في " تنقيح التحقيق " كما حكاه المافظ في " التلخيص" وقال ابن عهد الهادي في " تنقيح التحقيق " كما حكاه المافظ في " التلخيص" ( ص — ٧٧ ) أنه أخرج مسلم في " صيحه " بهذا الاسناد نحواً مني أربعة عشر حديثاً ، رواية سهيل عن أبهه أبي صالح لا رواية الأعش عن أبي صالح والله أعلى .

#### -: باب ما يقول إذا أذن المؤذن : \_

ثبت أذكار وأدعية أثناء التأذين وبعده ، أنظر " الحصن الحصين " للجزرى و" فتح القدير " ( ١ - ١٧٤ ) ، وثبت إجابة الأذان في السكتات في ثنايا الأذان يدل عليه حديث عمر الفاروق عند " مسلم " ، وأصرح منه حديث أم حبيبة عند النسائي: • إنه عليه كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت • .

ثم فى "الصحيحين" وهو حديث الهاب من رواية مالك عنه الزهرى عن عطاء الليني عنى أبي سعيد ، و رواها مالك في " الوطأ" وأحمد في "مسنده" وأصحاب الأمهات السن ، وظاهره : أن يقول مثل قوله في جميع الكلمات ، قاله الحافظ وغيره . فيقول مثل ما يقول المؤذن فيكون جواب الحيملتين

عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله عليها المضاً بمثلها غير أنه في رواية أخرى جوابها بالحوقلة واختاروها للعمل فإنها رواية مفسرة وهي رواية معاوية في الصحيح . وكذا رواية عمر في "صحيح مسلم": أن يقول السامع: "لاحول ولاقوة إلابالله" عند قول المؤذن: "حي على الصلاة" و"حي على الفلاح" وفيه أيضاً عن الحارث بن نوفل وأبي رافع عند الطبراني وغيره وعن أنس عند البزار وغيره كما في " فتح الهاري" ( الحسلام ) .

ثم مذاهب العلماء في ذلك : فقال النخمي والشافعي وأحمد ــ في رواية ــ ومالك ــ في رواية ــ: ينهغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ ميه أذانه، وهو مذهب أهلالظاهر أيضاً، وقالالثوري وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد وأهمد في الأصبح ومالك في رواية : يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيملنين فإنه يقول فيهما : " لا حول ولاقرة إلا بالله " واحتجوا بحديث مسلم عن عمر، كذا في " العمدة " ( ٢ - ٧٣٨ ) ، ولم أر هذا التفصيل عند غيره ، وجعل في " فتح الباري" هذا الأخير مذهب الجمهور ، قال : وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح ، فيقول تارة كذا وثارة كذا إله . وقول الشافعي في " الأم " وكذا في " شرح المهذب" وغيره. هو استثناء الحيملتين وفي ذلك واجابتها بالحوقلة ، فكذلك يفهم الاختيار وفي كلام ابن حزم في "الحلي" ( ٣ - ١٤٨ و ١٤٩ ) . وذكر ابن رشد في " البداية." الاختلاف اجهالاً ، وجعل مذهب مالك الأخير جو ابهها بالحوقلة ، وقال طَائفة بالجمع بينها ، واختاره الشيخ ابن الهام حيث قال في "الفتح" ( ١ ــ ١٧٤ ) : وقد رأينا مشائخ السلوك من كان يجمع بينها فهدعو نفسه ثم يتبرأ مرير الحول والقوة ليعمل بالحديثين. وساق قبله حديث أبي أمامة عند أفي يعلى وفيه : " وإذا قال حي على الصلاة قال : حي على الصلاة وإذا قال

﴿ إِذَا صَمَّمُمُ النَّذَاء فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ الْوَذَنِ ، وَفِي البَّابِ عَنِي أَبِّيرِ افع وأبي هر يرة حى على الفلاح قال: حي على الفلاح الح " وأقره في " الهجر " و " النهر " وهو مذهب الشيخ الأكبر في " فتوحاته " كما قاله ابن عابدين . قال الشيخ: وغرض الشارع هو اختيار أحدهما لا الجمع بينها فتارة يجيب كذا وتارة أخرى بجيب كذا ، وسمعت الشيخ رحمه الله يقول : عملت بالجمع بهنها نعو خمسة عشر عاما ثم ظهرلى أن غرض الشارع هو اختيار أحدها لاالجمع بينها فتركت الجمع اه ، وفي بعض الروابات جواب الشهادتين بقوله : وأنا أشهد . وفي " فتح البارى" في الجمعة ( باب ما يجب الإمام على المنبر إذا سمع النداء) ( ٢ ــ ٣٢٩ ) وإن قول المجيب و" أنا كذلك " ونحوه يكني في إجابة المؤذن اه. ويرده ما في النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف (١ - ١٠٩) (باب القول مثل ما بتشهد المؤذن) وفيه ٤ فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين الخ فالقول بالشهادتين فيه منصوص ، وكان الحافظ اعتمد على ظاهر لفظ الهخارى في " الصحيح" في ( باب ما يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء) من كتاب الجمعة. وقد حكى الحافظ في "الفتح" ( ٢ ــ ٧٦ و ٧٧ ) رواياك مختلفة في كلبات الاجابة ، وكذا الهدر العيني في « العمدة » ( ٢ - ٧٣٧ ) فلير اجمها من شاء .

ومن الأذكار: الصلاة على النبي عَلَيْنَ الله من الأذان وفيه حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره مرفوعاً: • إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لل الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن اكون هو فين سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . ثم الأفضل في الصلاة مطلقاً هو صلاة التشهد وهو المختار كما قاله ابن القيم في "الهدى" وانظر للهجيف والتحقيق في هذا الموضوع "القول الهديع في الصلاة على الحبيب الشفيع"

ومن جملة الأذكار الواردة في الياب ما في حديث الباب. ومنها حديث الوسيلة وهي: و ألهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ،، رواها البخاري في " الصحيح" من حديث جابر مرفوعاً : وزيادة : ووالدرجة الرفيعة به ليس لها أصل كما قال الحافظ أي " التلخيص " ( ص - ٧٨ ) : وليس في شيُّ من طرقه ذكر: والدرجية الرفيعة ي وقال السخارى في "المقاصد الحسنة " : وزيادة و والدرجة الرفيعة ، كما يفعله من لاخبرة له بالسنة لاأصل لما ١٨. حكاه الشهاب الحفاجي في " شرح الشفاء " وحكاه غيره كذا قال ابن حجر المكي في " شرح المنهاج" كما حكاه ابن عابدين . قال الراقم : وردت هذه الزيادة عند ابن السنى في «عمل اليوم والليلة » (ص ــ ٣٣ و ٣٤ المطبوع بدائرة المعارف) من طريق النسائي عنى عمر و بن منصور عنى على بن عياش الح ، واكن النسائي نفسه في " سلنه " رواه عن عمرو بن منصور ولم يذكرها واقد أعلم . فليراجع نسخة مخطوطة صحيحة مني " عمل اليوم والليلة " حتى يتهين الأمر ، وذكره النَّاه ولي الله في " الحجة اليالغة " وهو متثبت في النقل. ومعناه ورد ف روابات أخرى في " الحصري " للجزرى و " عمل اليوم والليلة " لا بن السنى و "كتاب الدعاء " للطبر اني وغير ها . وزيادة قوله : وإنك لاتخلف الميعاد ، ثابتة في " السنن الكبرى" للبيهتي بسند أوى حكاه الدر العيني في " العمدة " والشهاب العسقلاني في "الفتح" و "التلخيص " وابن الهام في " الفتح" وهو في "السنى الكبرى" المطبوعة (١--٤١) قال: ورواه البخاري. قال الشيخ: وهو بالنسبة إلى أصل الحديث لالزيادة ؛ أو بالنسبة إلى الزيادة أيضاً ، وهو في البخاري في نسخة الكشميهني. وأما زيادة ؛ ووارزتنا شفاعته ، فلا أصل لها

قال أبو ميسى : حديث أبى صعيد حديث حسن صحيح . وهكذا روى معمر أيضاً ، وكذا لم يثبت في شيُّ من طرقه زيادة : ويا أرحم الراحمين ، قاله ف " التلخيص " . والوسيلة منزلة في الجنة كما تقدم في حديث " مسلم " وغيره عن "عهد الله بن عمرو" لا" ابن عمر" كما وقع في " فتح الهاري " و " فتح القدير " و لعله خطأ مطهعي فسقط الواو . ونحوه لابزار عبي أبي هريرة كما في " فتح الباري". فالغرض من الدعاء أن الفائدة ترجم فيه إلى الداعي دون النبي عَلَيْكِ . كذا أفاده الشيخ . وأما جواب الأذان : فهو مستحب عند الحنفية وغيرهم ونسب إلى البعض وجوبه ، قال في" فتح القدير " (١١ – ١٧٣): أما الاجابة فظاهر "الخلاصة" و "الفتاوى" وجوبها . وقول الحلواني : الإجابة بالقدم فاو أجابه بلسانه ولم يمش لايكون عِيهًا ، ولو كان في المسجد فليس عليه أن يحيب باللسان. قال : وحاصله : نفي وجوب الاجابة باللسان ، وبه صرح جاعة وإنه مستحب الخ . قال ابن عابدين بعد بحث طويل : والذي ينهني تحريره في هذا المحل أن الاجابة باللسان مستحبة ، وأن الاجابة بالقدم واجبة إن ازم من تركها تفويت الجاعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجاعة ثانية في المسجد أو في بيته لانجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجاعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي اه. فإن قيل: إن الأذان سنة فكيف جوابه واجباً ؟ قلنا : مثل سلام التحية، إنه سنة وجوابه واجب، وقبل ؛ الواجب عنده الإجابة بالقدم وبالفعل لابالقول ، وأما مع فاته حواب الأذان فهل يجيب بعد الفراغ أم لا؟ فتردد فيه النووى وصاحب " البحر" ، فقيل : يجبب إن لم يكن الفصل طويلاً كذا اختاره في " البحر". (١ – ٢٦٠) وابن حجر المكي في "شرح المنهاج" والنووي في "شرح المهذب" ( ٣ - ١٢٠ ) .

قُولُه : وهكذا روى معمر وغير واحد الخ. قال البدرالميني في "العمدة"

وخير واحد عن الزهرى مثل حديث مالك ، وروى عبد الرحق بن إسحاق عن الزهرى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الزهرى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه المستخدمة ورواية مالك أصبح

# (باب ما جا في كراهية أن بأخذ المؤذن على الاذان أجراً)

حل ثناً هناد نا أبو زبيد عن أشعث عن الحسن عني عثمان بن أبي العاص

(۲ – ۱۳۶ و ۱۳۵ ): واختلف على الزهرى فى اسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضاً ولكنه اختلاف لايقدح فى صحته فرواه عبد الرخي ابن اسحاق عيم الزهرى عن سعيد عنى أبي هريرة أخرجه النسائي وابن ماجه ، وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داؤد والترمذي: حديث مالك ومين تابعه أصح، ورواه أيضاً يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن الزهرى عنى السائب بن يزيد أمحرجه مسدد في "مسنده" عنه ، وقال الدارقطني: إنه خطأ والصواب الرواية الأولى اه . ومثله في "الفتح" (۲ – ۷۶) .

-: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً :-

أخذ الأجرة بالأذان وغيره ، المسألة خلافية قديمة بين الأئمة الأربعة ، فقول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد : حدم الجواز ، وقول مالك والشافعي : الجواز ، قال ابن قدامة في المغنى " ( ١ – ٤٣٠ ) : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب ، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي و أصحاب الرأى وابن المنذر آه . وهو أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية ، و اختاره أبوحاهد وصاحب " الحاوي" والقفال ، وصححه المحامل والبنديجي و البغوي وغيرهم كما في " شرح المهذب " ( ٣ – ١٢٧ ) والوجه الأول عندهم الجواز ، والثالث الجواز للإمام باعطاء الأجر دون آحاد الناس كما في " شرح المهذب" وفي " العمدة " ( ٥ – ٧٤٧ ) وقد اختلف العلماء في أخذ الأجر

قال : و إن من آخر ما عهد إلى رسول الله عليه أن أتخذ مؤذناً لا يأخد على أذاله أجراً ۽ . قال أبوعيسي : حديث عثمان حديث حسن ، والعمل على على الرقية بالفاتحة وفي أخذه على التعليم ، فأجازه عطاء وأبوقلابة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ، ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية ، و هو قول إسماق ، وكره الزهرى تمليم القرآن بالأجر، وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا يجرز أن يأخذ الأجر على تعايم القرآن . . . . و في " خلاصة الفتاوي" ناقلاً عن " الأصل " \_ أى " المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيهاني \_ : لا بجوز الاستيجار على الطاءات كنعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والغزو، يمنى لا يجب الأجر، وعند أهل المدينة يجوز، وبه أخذ الشافمي ونصير وعصام وأبونصر الفقيه وأبو الليث رحمهم الله ، والأصل الذي بني هايه حرمة الاستيجار على هذه الأشياء : إن كل طاعة يختص به المسلم لا يجوز الاستيجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل ، قال تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . فلا يجوز أخذ الأجرة من غيره كالصوم والصلاة ، واحتجوا على ذلك بأحاديث الخ ثم ساقها. وقال في " البحر الراثق " ( ١ – ٢٥٤ ): وهو – أى عدم أخذ الأجر على الأذان قول المتقدمين ، أما على المختار للفتوى في زماننا فيجوز أخذ الأجر الإمام و المؤذن والمملم والمفتى كما صرحوا به فى كتاب الإجارات . وصاحب " الهداية" خص الجواز بتعليم القرآن فقط كما يدل عليه لفظه فقال في ( باب الاجارة الفاصدة ): وبهض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التوانى في الأُور الدينية ، فني الامتناع يضيع حفظ القرآن وعايه الفتوى اه . أقول : ولكن الدليل عام فيمكن أن يعم الجكم في كل ما ظهر فيه التواني و هدم العناية اللائقة بشأنه والله أعلم . هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً ، واستحبوا المؤذن أن يحتسب في أذانه .

وبالجملة فالقدماء من الحنفية على النهي والمناخرون على الجواز على الأذان والإمامة وتعليم الةرآن وايس هو أصل المذهب ، والأصل فيه ما تقدم ذكره ، وقد ذكر مثله في " البدائع" و " الهداية ". وقال صاحب "الهداية": ولأنالتمانم مما لا يقدر المعلم عايه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزماً ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح اه. فكان الجواز لأجل الضرورة، وأشار صاحب « المداية " إلى أن مثار النهى في التعليم لأجل أن الوقت غير منضبط لتفاوت أفهام المخاطبين أفاده الشيخ. ويقول قاضي خان في الجزء الثالث في (الاجارة الفاسدة ) ( ٣ ــ ٤٣٤ ) : إنما كره المتقدمون الاستيجار على تعليم القرآن و كرهوا أخذ الأجر على ذلك لأنه كان المعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغية في أمر الدين وإقامة الحسبة ؛ وفي زماننا القطعت عطياتهم والتقصك رغائب الناس في أمر الآخرة ، فلوا استغلوا بالتعلم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم قلنا يصحمة الاجارة ووجوب الأجرة للمعلم . . . . وهذا بخلاف الؤذن والإمام لأن ذلك لايشغل الإمام والوَّذِنْ عِنْ أَمْرُ الْمَاشِ اللهِ . فصاحب " الخائية " وصاحب " الحداية " اتفقا على عدم الجواز على الإمامـة والتأذين ولكن الدليل الذي استدل به صاحب " الحانية " لعدم الحواز في السلف ثم الحواز لارتفاع العلة يجعل المذهب اليوم الجواز على تعايم القرآن ، وطيقة القاضي خان أعلى من طبقة صاحب " الهدابة " كما صرح به الحافظ قاسم بن قطلوبغا أفاده الشيخ . ويقول صاحب " البدائع" (١ --- ١٥٢ ): وإن علم القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير شرط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والصدقة والحبازات على إحسانه بمكانهم وكل ذلك حسن والله أعلم اله . واستدل أبوحنيفة بحديث انكاره ﷺ على أخذ القوس على قراءة

# -: باب ما يقول اذا أذن المؤذن من الدما.

القرآن كما هو فى حديث عبادة بن الصامت عند أبى داؤد وابن ماجه والحاكم ، وفى حديث أبى الدرداء عند الدارمى وفى حديث أبى الدرداء عند الدارمى راجع " العمدة " ( ٥ – ٦٤٨ ) و " نصب الرأية " ( ٤ – ١٣٦ ) .

واحتج الشافعية بحديث أبي سعيد الحدرى في "الصحيح" في (باب ما بعطى في الرقية بفائحة الكتاب) من (كتاب الإجارات) حيث أخذ قطيع الغنم على الرقية بالفائجة على اللديغ وضحك رسول الله عليه وأقره. و الجواب عنه بالتسليم بأن ذلك جائز عند أبي حنيفة ، وبمثله أجاب ابن الجوزى من الحنابلة والقرطبي من المالكية في أحد وجوه الجواب كما في "العمدة".

وأما أخذ الأجرة على ختم "القرآن" و" صبيح البخارى" لأمر مي أمور الدنيا فذلك جائز، وأما لأمر الآخرة من ايصال الثواب إلى الميت وهيره فكلا ثم كلا، وقد صرح به ابن عابدين فى "رد المحتار" فى الجزء الخامس في (باب الاجارة الفاسدة) وأسط منه فى رسالته "شفاء العليل وبل الغليل فى حكم الوصية بالخمات والتهاليل". ثم إنه قال الشيخ ابن الهام فى "الفتح" (١ – ١٧٣): وفى "فتاوى قاضيخان": المؤذن إذا لم يكن صالماً بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين اه. قال: فنى أخذ الأجر أولى، وحكاه صاحب "البحر" ورده، وقال: وقد يمنع لما أنه فى الأول للجهالة الموقعة فى الغرر لفيره بخلافه فى الثانى. وتبعه صاحب "النهر" كما فى الجهالة الموقعة فى الغرر لفيره بخلافه فى الثانى. وتبعه صاحب "النهر" كما فى الثواب إذا لم يكري محتسبا. انظر "رد المحتار"، ومال ابن عابدين إلى عدم الثواب إذا لم يكري محتسبا. انظر "رد المحتار" (١ – ٣٦٤) من الأذان والله ولى والله أبل في وألمداية.

-: باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء :-

حل قبل قنية نا الليفعن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بنسمد عن سمد بن ابى و قاص عنى رسول الله على إلى و قال حين يسمع الوذن حين يؤذن : و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده و رسوله رضيك بالله رباً و بالإسلام ديناً و بمحمد رسو لا غفر الله له ذنو به . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعر فه إلا من حديث الليث بن صعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس .

محل الدعاء أن يقوله بدل الشهادتين كما هو مصريح فى رواية " شرح معانى الآثار" وفيه: ومن قال حين يسمع المؤذن يتشهد، وكذا ذكر النووى في "شرح مسلم" (١ – ١٦٦) أنه يستحب أن يقول بعد قوله "أن محمداً رسول الله": رضيت بالله رباً الخ.

قوله: حين يؤذن ، لم يوجد هذا اللفظ في أكثر الأصول من لسخ "الترمذي" المخطوطة كما حكاه بعض الحشين ، وكذلك لم يوجد عند من زواه كسلم في "صحيحه" والنسائي وأبي داؤد في "سننيها" والحاكم في "المستدرك" وغيرهم فعدمه أولى ؛ نعم لو كان "يؤذن" بدرن لفظة "حين" لكان أبلغ ، ثم إنه وقع في " المستدرك " الحكم بن عيد الله مكبراً بدل الحكيم بن عيد الله مصغراً ، وقد يؤاخذ الحاكم باستدراكه حيث أخرجه "مسلم" كما قبل .

قول : لانعرفه إلا من حديث الليث بن سعد الخ . قائ : تابعه عبيد الله ابن المغيرة عند الطحاوى في " شرح الآثار" ، وهو إما عبيد الله بن المغيرة ابن أب بردة الكناني من رجال ابن ماجه ، أو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب من رجال البرمذي وابن ماجه ، وكلاها مقبول من الرابعة كما في " التقريب" فالمنابعة صحيحة فارتفعت الغرابة وبالله التوفيق .

# -: باب منه أبضاً :-

حَلَّمُ عَمَد بن سهل بن عسكر البغدادى وإبراهيم بن يعقوب قالا نا على ابن هياش ذا شعبب بن أبى هزة نا عمد بن المنكدر على حابر بن عبد الله قال قال رسول الله عَلَيْكُ : و من قال حين يسمع النداء: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الفائمة آت محمد الوسيلة

### -: باب منه أيضاً :-

فى الحلبية : "باب منه آخر" ، وفى العابدية : " باب آخر منه " كذا ف حواشى الحابية .

قوله: هذه الدعرة التامة ، الدعوة – بفتح الدال – وأريد بها كابات الأذان الني يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى وهي دعوة التوحيد كةوله تعالى: (له دعوة الحق) وسميت تامة لأن الشركة نقص أو لأنها لا يدخلها تغيير ولا تبديل تبقى إلى يوم القيامة ، أو لأنها تستحق صفة الهام والكمال ، وما عدائما فمرض للفساد . وقال ابن النين : وصفت بالنامة لأن فيها أتم القول وهو ولا إله إلاالله . وقال الطبيى من أوله إلى قوله : و محمد رسول الله ،

قولك: والصلاة الفائمة، أى الدائمة التى لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة، وإنها قائمة ما دامت السموات والأرض. وقيل: الحيملة الصلاة القائمة فى قوله: "يقيمون الصلاة" ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة كما مر فيكون بياناً للدعوة التامة والأول أظهر.

قُولِك : الوسيلة ، الوسيلة لغة هى ما يتقرب به إلى الكبير ، وتطلق على المنزلة العلية ، وبها فسرت في حديث مسلم عن عهد الله ابن عمرو بن العاص ؛ بأنها منزلة في الجنة كما تقدم .

والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" إلاحلت له الشفاعة يوم القيامة ، .

قوله: والفضيلة: أى المرتبة الزائدة على سائر الخلائق و يحتمل أن تكون العرى .

قى له: مقاماً محموداً ، انتصاب مقاماً على أن يلاحظ معنى الاعطاء فى المهمث فيكون مفعولاً ثانياً له قالسه البدر العينى ، وهو أولى من سائر الوجوه الني ذكروها من النصب على الظرفية أو تضمين الهمث معنى الإقامة أو الحالة بتقدير كامة " ذا " وروى منكراً كما هنا وهو أوفق بلفظ القرآن وأبلغ لما في معنى التنكير من الفخامة كأنه قبل : مقاماً أى مقام محموداً بكل لسان كما يقوله الطببي . وروى معرفاً باللام في رواية اللسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوى والطبراني والبيهتي ، وعلى ذلك يصلح للموصوفية بما بعده من غير تأويل (أى يكون علماً فيصاح نعتاً له ما بعده) والمراد " بالمقام المحمود " هو الشفاعة الكبرى كما هو منصوص في الروايات الصحيحة في المحاوى" وغيره ما يكاد بكون متواثراً وعليه الأكثر كما قاله ابن آلجوزى. " الهخارى" وغيره ما يكاد بكون متواثراً وعليه الأكثر كما قاله ابن آلجوزى.

قوله: "الذى وعدته"، بدل من قوله: مقاماً محموداً أو عطف بيان أو مرفوع بتقدير هو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو منصوب على المدح، وإن قلما المقام المحمود صار علماً لذلك المقام فيجوز أن يكون صفة وإلا لا يجوز لأنه نكرة.

قمیمه : زاد الهیهتی وغیره: " إنك لاتخلف المیعاد ". قال الطبعی : المراد بذلك قوله تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً)، وأطلق عليه الوعد لأن عسى مين الله واقع كما صرح به ابن قتيهة وغيره .

قوله : إلا حلت له الشفاعا في حواب من على تقدير أنها استفهام انكارى،

قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن غريب من حمديث محمد بن المنكدر ، لانعلم أحداً رواه غير شعيب بن أبي حزة .

# ( باب ما جا. أن الدها. لا يرد بين الاذان والاقامة )

حلى ثنا : محمود نا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا نا سفيان عن زيد العمى عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : قال ومعنى حلت؛ استحقت ووجبت أو نزلت عليه، ويؤيده رواية مسلم : وحلت عايه ، وفي حديث ابن مسعود عند الطحاوى: ووجبت له ، وايس من الحل ضد الحرمة لأنها لم تكن مجرمة من قبل . وفي رواية "صحيح البخارى" من نفس هذه الطريق "حات" من غير لفظة " إلا" وهو ظاهر لا بحتاج إلى نأويل .

قولك: لانعلم له أحداً رواه غير شعيب، قال البدر الهينى وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبرانى فى "الأوسط" من طريق أبى الزبير عن جابر نحره انتهى ، ومثله قال الشهاب. قال الراقم : وحديث أبى الزبير عزاه فى "الزوائد" إلى أحمد والطبرانى فى "الأوسط" قال : وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وأيضاً سياق متنه يدل على أنه حديث آخر فلا يكون متابعاً بل يصاح شاهداً له وحديث أبى داؤد عند الطبرانى فى "الكبير" أيضاً شاهد له ، ولكن فيه حدقة بن عهد الله السمين ضعفه أحمد والبخارى ، ووثقه دحيم وأبو حاتم ، انظر للتفصيل " زوائد الهيثمى " (١ – ٣٣٣ و ٣٣٣) .

-: باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة :\_

ليس فى الباب ما يحتاج إلى الشرح ، و "زيد العمى " هو زيد بن أبيه ، الحوارى أبو الحوارى العمى البصرى قاضى هراة ، وهو مولى زياد بن أبيه ، وقد الحتافوا فيه ، قال في " التقريب" : ضعيف من الخامسة وقد أخرج له

رسول الله عليه و الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ع. قال أبو عبسى : حديث أنس حديث حسن ، وقد رواه ابن اسماق الهمدانى عن بريد بن أبى مريم عن أنس عن النبي عليه مثل هذا .

الأربعة . قال أحمد والدارقطني : صالح روى عن ألس وابن المسيب . ثم وجه السميته بالعمى أقيل : لأنه كان كلما يسأل عن شئ قال : لاحتى أسال عمى كما حكاه الزيلمي في " نصب الرأيــة " عن أحمد بن صالح. والحافظ في " التهذيب" عن على بن مصعب . وقبل : منسوب إلى بني العم بطن من تمم كما حكاه الجافظ في " التهذيب" عن الرشاطي . قال شيخنا : وهو الصواب. ثم إن ما علقه البُرمذي فقد وصله النسائي وابن خزيمة وابن حيان من طريق بريد بن أبي مريم عن أنس . كما في " التلخيص " ( ص - ٧٩ ) ولكن فيه " يزيد " بدل " بريد " وهو من خطأ الناسخ، والترمذي لم يذكر فيه ما في الباب. وفيه حديث سهل بن سعد عن أبي داؤد ، وابن خزيمة وابن حيان والحاكم كما في " التاخيص " ولفظه : و ال ما ترد على داع عند حضور النداء، الحديث. ثم إن الدعاء في هذا الوقت من مظنة الارجابة . والدعوات على قسمين : أحدها ما يكون المقصود منه : أن تملأ الفوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمته أو يحصل حالة الخضوع والاخيات. والثاني : ما يكون فيه الرغبة في هير الدنيا والآخرة والتعوذ من شرهما لأن همة النفس ، وتأكد عزيمتها في طلب شي يقرع باب الجوذ بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان النتيجة كما بسطه الشيخ الشاه ولى الله في "حجة الله الهالغة " في الجزء الثانى من أبواب الاحسان ، وهو كلام حكيم تغلغل في أسرار الشريعــة وحكمها ففطن مصالحها وذاق هبرها فتجد هناك من كلياته ما يشغى غلبن صدرك والله الموفق.

# ( باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات ) حدثنا عمد بن بحي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى من الس بن

-: باب ما جاءكم فرض الله على عباده من الصلوات :-

قال العلماء: فرضت خسون صلاة ثم نسخت وبقيت منها خمس صلوات. قال الشيخ : لا نسخ فيها ، والاختلاف بحسب اختلاف العالمين والآن كذلك خُسُونَ لَكُنْ ثُواياً في عالم الآخرة وخمس فعلاً في عالم الدنيا بضابطة : إن الحسنة بعشرة أمثالها . قال : ثم رأيته في " الروض الأنف" . قال الراقم : نفس افتراض الحمسين ثم بقاء افتراض الخمس بمراجعات النبي عَلَيْ في التخفيف منصوص في حديث أنس هذا حديث الباب وهو قطعة من حديث طويل في "البخاري" في مواضع ، وفي "مسلم " منها ما في الصحيح في الصلاة مع حديث أنس عن أبي ذر في (باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) ثم اختلفوا في أنه هل هناك كان نسخاً أو نوع تعهير عن افتر اض الحمس بالخمسين ثم إذا كان نسخًا فهل هو نسخ في الإنشاء أو في الخبر؟ وهل يصبح هو قبل العمل أو قبل البلاغ إلى الأمة ؟ أبحاث خلانية أصولية ، واا كان يرد على القول بالنسخ \_ هو من أقوى ما برد عليه \_ : إنهم انفقوا جميعاً على أن النسخ لايتصور قبل البلاغ، فاختار الشيخ رحمه الله ما لا يحتاج فيها إلى كثير تكلف، ولا إلى مزيد تلطع ، ويستأنس للقول بعدم النسخ وللقول بأن هذا كان تعهيراً وعنواناً محضاً بقوله عَلَيْكِ حاكياً عن الله جل ذكره: ﴿ وَهَنْ خَمْسَ وَهُنْ خُمْسُونَ لا يهدل القول لدى ۽ وذكر الشارحون كالشهاب العسقلاني وغيره: المراد هرم خمس عداً باعتبار الفعل وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب اه. انظر "الفتح" (١ - ٣٩٢). ويقول السهيلي في " الروض الأنف" (١ - ٢٥٧): و ( YY = p)

مالك قال: و فرضت على النبي عَلَيْهِ ليلة أسرى به الصلاة خسين ثم نقصت حتى جملت الوجه الثانى أن يكون هذا خبراً لاتعبداً ، وإذا كان خبراً لم يدخله النسخ و مهنى الخبر : أنه عليه السلام أخبره ريه أن على أمته محسين صلاة ومعناه أنها خسون في اللوح المحفوظ ، وكذلك قال في آخر الحديث هي خس وهي خسون و الحسنة بعشر أمثالها فتأوله رسول الله على أنها خسون بالفعل فلم يرل يراجع ربه حتى بين له أنها خمسون في الثواب لا بالعمل اه . ومثله في لا العددة " عنه . وأيضاً ذكر السهيلي نكثة أخرى في نقصها بدلعات ولكنه بناها على رواية نقصها عشراً فعشراً فقال : فإن قيل ما معنى تنصها عشراً بعد عشر ؟ قلنا : ليس كل الخلق يخضر قليه في الصلاة من أولما إلى آخرها ، وقد جاء في الحديث أنه يكتب منها ما حضر قلبه فيها وإن العبد يصلى الصلاة فيكتب له نصفها وربعها حتى انتهى إلى عشرها ووقف ، فهي خس في حق من كتب له عشرها وعشر ف حق من كتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كمات صلاته وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها و ركوعها انتهى كلامه . قال الراقم : الحديث الذي أشار إليه السهيلي رواه أبوداؤد في " سننه " في ( باب ما جاء في نقصان الصلاة ) من كتاب الصلاة من حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِنَّ الرَّجِلُ النَّصَرِفُ وَمَا كُتُبُ لَهُ إِلَّا عَشَرٌ صَلَّاتُهُ تسمها تمنها سبعها سدسها خسها ربعها ثلثها تصفها ٤ اه . (١ - ١١٥ طبع الكَانَهُورِيةَ الجِديدة ) وأخرجه المدّري في " النّرغيب" وهز أه إلى النسائي وليس ف " الصغرى" فلعله في " الكبرى" ، وفي حديث " مسلم " ما يدل على أن ضابطة الحسنة بعشرة أمثالها من جملة ما أعطاه الله نبيه عليه الإسراء أخرجه ف ( باب الإسراء ) من حديث ثابت البناني عن أنس الحديث الطويل وفيه : و يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراً ،

خساً، ثم نودى بامحمد الله لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذا الخمس خمسين . و ف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، إلى آخر الحديث، وهذا التعبير يكاد يكون نصاً فى أن الخمسين كان ١٦٠ وأجراً لافعلا وصورة . ثم إن أراد أحد أن يبحث عن الحكمة فى افتراض الخمسين بمثل هذا الأسلوب من الحكم خساً خساً بالمراجعات والعرض والشفاعة فأقول أولا : لا وصمة علينا لو نعترف بقصور مداركنا عن ادراكها كما هو عند الله سبحاله لا وصمة علينا لو نعترف بقصور مداركنا عن ادراكها كما هو عند الله سبحاله و تعالى من حكمها ومصالحها فهو حقيق بعلمها، وأما ثانياً : فيمكن أن نقول: إن فهه أموراً عدة :

الأمر الأول: أن عظمة هذه المزية من الخمس حقيقة و فعلاً، والخمسين أحراً وثواباً تكون أبين ظهوراً وأقرب طانينة بهذا الأسلوب، فاو كان فرض الله سهحانه وتعالى من أول مرة خمس صلوات لم يكن له هذا المرقع من النفس ولا هذا الوضوح في بيان عظمة النحمة ولا هذا الفرح والتقدير العظم.

الأمر الثانى : أن فيه مزية للنبي عَلَيْكُ من وجامته عَلَيْكُ عند الله سبحاله وتعالى بقهول شفاعته وظهور رأفته وخطفه على الأمة .

الأمر الثالث: أن فيه ظهوراً لنصح موسى عليه السلام للنبي عَلَيْكُ ولامنه وكأنه وقع تفسيراً لميثاق الأنبياء بنصرة النبي عَلَيْكُ ما ذكره الله سهحانه وتعالى في التنزيل العزيز بقوله: (وإذ ألحذ الله ميثاق النهيين) الآية.

الأمر الرابع: أن فيه تسلية لقلب موسى عليه السلام بالتجلهات الربانية التي كانت تعبط به عليه انسلام ، وفي التي كانت تعبط به عليه أخرى له عليه أحد حصل اوسى عليه السلام ببركته ما لم يحصل من قبل مع سؤاله ورغبته في المشاهدة المقدسة وما إلى ذلك من مزايا جليلة كانت له عليه الدرجات وتقوية كانت له عليه الدرجات وتقوية نفسه المقدسة و روحانيته عليه وأمثال ذلك أو ما هو فوق ذلك ما استأثر به

الباب عنى عبادة بن الصامع وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن نفسه والله أعلم بالصواب. والنسخ على ثلاثة أقسام : أحدها النسخ في اصطلاح القدماء وهو تقييد المطاق أو تخصيص العام أو تأويل الظاهر كما صرح به ابن حزم ثم ابن تيمية ثم السبوطى ، تجد تفصيل ذلك فى نآليف ابن الةيم . منها ما ذكره في " اعلام المونقين" وكذلك في "الاتقان" و كذلك في "الفوز الكبير" للشاه ولى الله . وثانيها : نسخ يذكره الامام الطحاوى في كلامه، وهو ظهور أمر على خلاف ماكنا نعلمه وإن كان بتى حكمها وهو مصرح فى مواضع فى كلام الطحاوى في " شرح معانى الآثار" ولذلك قال بنسخ رفع البدين ، ومهي ثم قيل؛ إن الطحاوى يطاق النسخ كثيراً . والثالث: نسخ في اصطلاح المتأخرين كما في "التحرير" وشرحه و "السلم" وشرحه : رفع حكم أمر شرعي من الفروع بعد ما كان مشروعاً . وفي " شرح الأسنوى على المنهاج" وهو بيان النهاء حكم شرعى بطريق شرعى مثراخ عنه ، واختاره الأسنوى و رد الأول . وقبل : الاختلاف الهظلي ، وقبل : معنوى انظر تحقيقه في "الفوائح شرح المسلم " (٢ - ٥٤) المطبوع مع "المستصفى" وبحث النسخ بحث واسع الارجاء منشعب الأطراف ومن شاء تفصيل ذلك فليراجع " شرح التحرير " لا بن أمير الحاج من ( ص \_ 22 إلى \_ ٧٨ ) من الجزء الثالث. وماخص ما في " شرح التخرير " و " شرح المنهاج " : أن جمهور الحنفية والشافعية و الأشاعرة قالوا : يجوز تسخه قبل العمل بعد التمكن من الإعتقاد بالقلب . و جمهور الممتزلة وبعض الحنابلة والكرخى والجصاص والمائريدى والدبوسى من الحنفية والصيرفي مين الشائعية ؛ أنه لا يجوز قبل التمكيني من الفعل وإن كان بعد . الدكن مع الاعتقاد . ومنشأ ذلك : أن النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدن و ذلك لايتحقق إلابعد الفعل أوالتمكن منه ، انظر "شرحالتحرير" (٣ ــ ٤٩) .

صعصعة وأبي سعيد الخدري . قال أبوعيسي ! حديث أنس حديث حسن

ثم إنهم انفقوا على جواز النسخ للحكم المتعلق بالفعل بعد التمكن من الفعل بعد علمه بتكليفه به بمضى ما يسع من الوقت المعين له شرعاً إلاما روى عنى الكرخى أنه لابد من العمل حقيقة سواء مضى من الوقت ما يسع الفعل أولا.

فالنسخ قبل العمل على وجوه: في الوقت، وما قبله، وما بعده، وصرح ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس محلاً للخلاف كما في "شرح الأسنوي" (٢ – ٣٧ و ٣٣ ) على هامش "المنهاج"، ويرد على الأولين النسخ في الاسراء فأجابوا بأن المكلف بها كان هو عَلَيْكُ وهو الأصل في الشريعة والأمة تابعة لهوقد علمه عَلَيْكُ واعتقد كما في "شرح التحرير"، واستدلوا للجراز قبل العمل بقصة ذبح سيدنا اسماعيل حيث نسخ قبل العمل، و فيه بحث طويل في "الفوائح" بقصة ذبح سيدنا اسماعيل حيث نسخ قبل العمل، و فيه بحث طويل في "الفوائح" (٢ – ١٤ و ويل هذا فما في " فتح الهاري" (١ – ٣٩٢) من النسبة إلى المعتزلة من عدم الجواز قبل العمل غير صحيح على ظاهره فيتأول بأنه النسبة إلى المعتزلة من عدم الجواز قبل العمل غير صحيح على ظاهره فيتأول بأنه الايجوز قبل التمكن من العمل والله أعلم .

ثم اختلف العلماء في التكليف بالناسخ فقال الحنفية والحنابلة: بعد تهليغ الناسخ إلى مكلف واحد من المكلفين. وقيل: إن الشرط وصوله إلى النبئ ولا يازم التبايغ إلى المكلف كما حققه في "الفتح" (١-٣٩٧) من قوله: قلت: وكذا في "شرح التحرير" عن صدر الإسلام (٣-٤٩)، ويرد على هذا صلوات أهل مسجد قهاء حين تحويل القيلة فإنهم اطلعوا على تحويل القبلة في صلاة الفجر، أخرج "البخارى" و" مسلم" من حديث ابن عرقال: وبينا الناس بقهاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آك فقال: إن رسول الله عليه قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانك وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ، واللفظ للبخارى من (باب ما جاء في القبلة)

محيح غريب.

وهذا التحويل وقع في اليوم الثاني في مسجد بني عمرو بن عوف ووقع قبله التحويل في صلاة العصر في مسجد بني حارثة ونزل القرآن في صلاة الظهر حين يصلي رسول الله ﷺ في مسجد بني سامة ، وكان نزل به لما مات بشر ابن البراء بن معرور ، وأول صلاة صلاها رسول الله عَلَيْكُ إلى الكعبة العصر ق المسجد النبوى كما حققــه الجافظ في "الفتح" (١ ــ ٩٠ و ٢٤٤)، وسهأتي ما يزيد النحقيق وضوحاً في ( باب ما جاء في إبتداء القبلة ) إن شاء الله تعالى . ولم يؤمروا بالقضاء فلايصح على أحد من المذهبين . قال شيخنا : وظبي أن رسول الله ﷺ له أن يحكم بما شاء في عهده ، وإنما العمل بالضابطة والقواعد أعدعهده عليه السلام ، ودلت هايه نصوص كثيرة منها : أنه لم يأمر عدى بن حاتم بقضاء الصيام التي صامها قبل بيانه عَلَيْ مسألة الصوم أي شرج الحيط الأبيض والأسود ، ولم يثبت أمره ﷺ بالقضاء في طريق صيح ولا ضعيف من طرق الحديث، وحديث عدى بن حاتم أخرجه السنة ، والفظ " الهخارى" فى ( الصوم ) : عنى عدى بن حاتم قال : لما '( لــ ( حتى يتهين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتها تحت وسادتي نجعلك أنظر في الايل فلايستهين لي فغدوك على رسول الله عَلَيْكُ فَذَكُرت ذلك له فقال : وإنما ذلك سواد الايل وبياض النهاره. وكذلك فيه حديث سهل بن سعد عند " البخارى" وغيره وراجع " العمدة " ( ص ــ ٢٠٦ ) وما بعدها مني الجزء الخامس أو " الفتح" للتفصيل والتحقيق. وأيضاً تصدى رسول الله ﷺ نفسه لاخبارهم بارسال رسول إليهم كما يدل هايه حديث أنس هند الدارقطني في « سننه » (ص ـ ١٠٢) : و جاء منادي رسول الله عَلَيْكُ فَقَالَ : إِنْ القَيلة قد حولت إلى الكعية الح ، فالقول بَلزُوم التكليف قيله يعود على موضوعه بالنقض ، أفاده الشيخ .

قال البدر العينى فى "العمدة" ( ١ - ٢٨٨ ) باب الصلاة من الإيمان): فقال المازرى وغبره: اختلفوا فى النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على الكلف ويحتج بهذا الحديث لأحد القولين وهو أنه لا يثبت حكمه حتى يبلغ المكلف لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم فى الصلاة ولم يعيدوا مامضى، فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ. وقال غيره: فائدة الخلاف فى هذه المسألة فى أن ما فعل من العبادات بعد النسخ وقبل البلاغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يلزمه حكمه قبل تبايغ جبريل عليه السلام. وقال الطحاوى: وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله صبحانه ولم تهلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم والحجة غير قائمة عليه إنتهى.

ثم إن أورد علينا قولنا بوجوب الوثر قلنا: إن الصاوات الخمس فرائض والوثر واجب ليس بفرض كما تقرر من الفرق بينها عندنا كما سيأتى تحقيق المسألة في موضعها من أبواب الوثر إن شاء الله تعالى ثرجوه التوفيق والإهانة ، وأيضاً الوثر ليسك صلاة مستقلة وإنما هو تبع للعشاء فإن وقته بعد صلاة العشاء إلى آخر وقت العشاء ، وأيضاً قد قيل : خمس صلوات في خمس أوقات ، والوثر ليس له وقت مخصوص، وذكر مجمد بن نصر المروزى في قيام اللبل": أن رجلاً سأل أبا حنيفة عن الصلوات المكتربه كم هي ؟ فقال : خمس . فقال السائل : الوثر ؟ فقال : واحب، فقال السائل : الوثر ؟ فقال : واحب، فقال السائل : الوثر ؟ فقال از واحب، فقال السائل : الوثر ؟ فقال الرجل : إنك لا تحسن الحساب ، فقام و ذهب . و راجع " فتح الملهم " لشيخنا المثاني ( ١ – تحسن الحماب ، فقام و ذهب . و راجع " فتح الملهم " لشيخنا المثاني ( ١ – العلم والفهم , .

## ( باب في فضل الصلوات الخمس )

حل قُنا على بن حجر نا اساعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحن عني أبيه

-: باب ما جاء في فضل الصلوات الحمس :-

صحة أحاديث كثيرة في فضائل الأعمال من الوضوء والصلاة والصوم وغيرها بأنها كفارات للذنوب ، وهذه الأحاديث مذكورة في الصحاح في مواقعها و من شاء تفصيلها فليراجع "الترغيب والترهيب" للمنذري ، ولا حاجة بنا لإطالة الكلام فيها . وبرد عليها أنه إذا أصبيع عمل كالصوم مثلاً كفارة فما الذي يكفره الجمعة أو الوضوء مثلاً . قال الشيخ : وجوابه أن الذي ذكر في الأخبار هي خواص مفردة لهذه الأعمال فيتحقق في هذا العالم مفردات كفردات الأدوية وخواصها وطهائمها فيبحث عن طبائمها وخواصها وكيفياتها هنا في الأدوية وخواصها وكيفياتها هنا في هذا العالم كما يبحث في كتب الطب أولاً من مفردات الأدوية ككتب " تذكرة المفردات "ثم يبحث في عالم الآخرة عن جاع هذه الأعمال ومزاجها الحاصل من المفردات "ثم يبحث في عالم الآخرة عن جاع هذه الأعمال ومزاجها الحاصل من جمها وتركيبها فيقابل بين الحسنات والسيثات هناك في الآخرة كما يبحث في كتب الفرابادينات عن مزاج المركهات فيلها كمثل "التذكرة" و"القرابادينات عن مزاج المركهات فيلها كمثل "المتدعرة" و"القرابادينات عن مزاج المركهات فيلها كمثل "المذات والميات فيلها كمثل "المذات والميات فيلها كمثل "المنات والميات فيلها كمثل "المؤون والميات فيلها كمثل "الميات فيلها لميات فيلها كمثل الميات فيلها كمثل "الميات فيلها كمثل "الميات فيلها كمثل "الميات فيلها لميات فيلها لميات فيلها لميات فيلها لميات فيلها لميات فيلها لميات فيلها والميات فيلها لميات الميات الم

<sup>(</sup>١) التمثيل هذا في غاية من اللطافة يوضح تلك الحقيقة غاية الايضاح ، ولعل الشبخ أراد بالتذكرة الكتب المفردة في بيان طبائع الأدوية المفردة ، وفيها كتب خاصة وإن لم أقف بهذه التسمية في الكتب الحاصة فقط والما عبرت سابفاً بكتب تذكرة المفردات كيلا يبقي إبهام ، نعم ألفت كتب عديدة بهذه النسمية ولكنها تبحث عن المركبات كما تبحث عن المفردات "كنذكرة ابن بيطار" المتوفى ٦٤٦ ه ون تذكرة ابن حمدون" المتوفى ٦٤٦ ه و " تذكرة السويدى " لا بن طرخان السويدى المتوفى ٦٣٠ ه و " تذكرة الشيخ داؤد الأنطاكي المثرفي ٥٠١ ه وهي أشهر كتبها في عصرنا هذا وقد طبع. وأما الفرابادين فلعلها كلمة تركية أو يونافية معناها المركبات و ربما يعربونها فيقواون " القراباذين فلعلها كلمة تركية أو يونافية معناها المركبات و ربما يعربونها فيقواون " القراباذين فلعلها

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : و الصاوات الخمس والجمعة إلى وأما العوارض والموانع التي تحول دون آثارها فهذا شئ آخر ، وأى شئ يخلو عن العوارض والموانع ومع هذا كله يحكم على الأشياء بآثارها فأهل الطب يذكرون دواء ويصفون خواصها وآثارها ثم إذا تخلف الدواء عن التأثير لعارض لا يقال : إنهم كذبوا في بيان وصفها فكذلك للأعمال تأثيراتها ولها عرارضها وموانعها ربما يتخلف ظهور أثرها لموانع تبطل ثأثيرها .

قَيْمِيّه : إن ما أفاده الشيخ رحمه الله يكاد ينحل به ما استصعهه ابن (يزة في حديث العلاء كما في " فتح البارى" ( ٢ – ١٠) ( باب الصلاة الخمس كفارة ) وأجاب عنه البلقيني ثم ابن حجر نفسه انظر " فتح البارى" و" فتح الملهم " ( ٢ – ٢٧٩ و ١ – ٣٩٧ وما بعدها ) ويأتى في كلام الشيخ رحمه اللهم ينفي التعارض بين الآية والحديث .

قول : والجمعة إلى الجمعة ، والمراد من صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة لا يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فإنه ورد فى بعض طرق الحديث : و وزيادة ثلاثة أيام ، بضابطة الحسنة بعشرة أمثالها فتكون الأيام عشرة وعلى النقدير الثانى تكون أحد عشر يوه . قال الراقم : والحديث ذلك أخرجه " مسلم " وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعاً : قال : و منى توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا ، وفي طريق آخر عند " مسلم " : و من اغتسل الخ ، مس الحصا فقد لغا ، وفي طريق آخر عند " مسلم " : و من اغتسل الخ ،

ومن الكتب المشهورة فيها في الادنا هذه: وقرابا دين قادرى و الشيخ عمد أكبر الأرزاني و "قرابا دين كبير" بالفارسية و "قرابا دين أعظم" لأعظم خان و"قرابا دين احساني" وغيرها من القرابادينات الصغيرة والكبيرة.

الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر . وفي الهاب عن جابر وأنس الباب من طرقه ، وحديث الهاب أخرجه " مسلم " أيضاً (١ – ١٢٢) (باب فضل الوضوء) من طريق يجيى بن أيوب وقتيبة وعلى بن حجر كلهم عن اسمعيل بن جعفر الح . وهو نفس طريق الهاب، ثم الذي ذكره الشيخ من مراد الحديث هو الذي ذكره النووي (١ – ٢٨٣) كتاب الجمعة .

قوله: ما لم يغش الكبائر. هكذا في النسخة الهندية ، وفي عدة النسخ: وما لم تغش الكبائر، بصيغة المجهول بناء التانيث. وكذلك في رواية مسلم في "صيحه": وما لم تغش كهبرة ، وفي حديث آخر عن عبان هند "مسلم": وما من إمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة نيحسن وضوئها وخشوعها وركوعها إلاكانت كفارة لما قبلها من الذبوب ما لم ثؤت كبيرة وذلك الدهر كله ،

فى تفسير الكهبرة للعلماء أقوال ذكرها الامام الراذى فى تفسير قولسه تعالى : (إن نجتنبوا كهائر ما فنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم) فى الجز الثالث من "تفسيره" ، والإمام النووى فى "شرح مسلم" (١ — ٦٤) (باب الكبائر وأكبرها) وشيخنا فى " فتح الملهم " (١ — ٢٥١) عن " شرح الاحياء " للزبيدى من شاء فليراجمها .

منها: أن كل ذنب صغيرة إلى ما فوقه كبيرة إلى ما دوله فلاتقسيم إذن إلى الكبيرة والصغيرة بل تتفاوت فيا بينها ، واليسه ذهب ابن حزم الأندلسي ، كذا في "المرف الشذى" ولم أقف على قول ابن حزم هذا ، وفي "فتح الملهم" من "عقيدة السفاريني" حكى عنه: أن هذه الأعمال تكفر الكهائر ، ورد عليه ابن عهد البر ثم ابن رجب أنظر "فتح الملهم" (١-٣٩٣). نعم ذكره الغزالي وغيره ولكين مختار الغزالي هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة كما هو مذهب جهرة العلماء سلفاً وخلفاً راجع "شرح النووى" (١- ٦٤) كما هو مذهب جهرة العلماء سلفاً وخلفاً راجع "شرح النووى" (١- ٦٤)

و حنظلة الأسيدى . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .

"الجواهر الحسان" (١- ٣٦٦) إلى أئمة الكلام القاضى أبي بكر الهاقلاني وأبي المعالى وغيرها. ثم إن المتاخرين قيدوا سائر أحاديث الكفارة بغفران الصغائر دون الكيائر مستدايين بما ورد في حديث الباب وأمثاله. قال الشهاب في "الفتح" (١- ٢٧٨) (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) في شرح قوله (غفرله ما نقدم من ذنبه): ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوا بالصغائر ما نقدم من ذنبه): ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوا بالصغائر وصغائر فن ليس له إلاكبائر شفف وصغائر فن ليس له إلاكبائر شفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولاكبائر ذاد في حسناته بنظير ذلك اه. وقال البدر في "العمدة" (١- ٧٤٥): يعني من حسنائه بنظير ذلك اه. وقال البدر في "العمدة" (١- ٧٤٥): يعني من المنائر دون الكبائر كذا هو مبين في "مسلم"، وظاهر الحديث يعم جميع المنائر دون الكبائر كذا هو مبين في "مسلم"، وظاهر الحديث بعم جميع المنائر من الأقسام الثلاثة الأخيرة فراجعه إن شئت. ثم إن مغفرة الكبائر تكون باللدم من الأقسام الثلاثة الأخيرة فراجعه إن شئت. ثم إن مغفرة الكبائر تكون باللدم والاسمة ويكاد يكون هذا إجماعاً منهم أنظر ما حكاه في "فتح الملهم" عني "السفاريني" والله أعلم بالصواب.

قال الشيخ: لا يعتبر التقييد إلا فيا ورد مقيداً والهاقى على إطلاقه ، بيد أنه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة فى الروايات فإن الذنوب والخطايا والمعاصى بينها فروق وليست بألفاظ مترادفة ، والحذاق ينكرون الترادف فى اللغة . والجمهور على وقوع الترادف كما هو مبسوط فى موضعه من كتب أصول الفقه المبسوطة انظر شرحى الأسنوى والسبكى على منهاج البيضاوى أصول الفقه المبسوطة ، وأفرده بالبحث السيوطى فى "المزهر" (١ - ١٥٤ ) وما بعدها ، وأفرده بالبحث السيوطى فى "المزهر" (١ - ٢٣٨) وممن أفكر الترادف ثعلب وابن فارس ،ن أنمة اللغة ، انظر "فقه اللغة"

لابن فارس (ص ـــ ٦٥). قلت : تقدم بعض تحقيقه في حديث أبى هربرة في أوائل الطهارة، والذي حققه الشيخ رحمه الله يكاد يكون فصلاً لوانقطع احمال الرواية بالمعنى في تللجاً الروايات فتأمله والله أعلم .

تحقيق أن قوله: وما لم يغش، هل هو خارج مخرج الاستثناء أو الغاية؟ قال الشاه ولى الله في "المصنى" ( ١ ــ ٢٩ ) ما ترجمته من الفارسية إلى العربية: إن قوله : "ما اجتنب الكهائر" يحتمل معنيين: الأول : أن يكون خرج غرج لاستثناء فعناه إذن : إلا الكبائر . والثاني : أن يكون غاية وشرطا أي نحصل هذه الفضيلة من تكفير هذه الأعمال صغائر الرجل إذا اجتنب الكهائر فن لم يجتنبها لاتحصل له هذه ، وهذه الأخير أقرب إلى قوله تعالى : (إن تجتنبوا كيائر ماننهون عنده نكفر عنكم سيآ تكم ) والقول بكونه مخصصاً في باب المكفرات أقعد ، ومال النووي إلى الأول اه . أي في حديث عمَّان : « ما لم تؤت كهيرة ، في (باب الرضوء) . والجمهور اختاروا كونيه استثناء لأن المُ يَعْدُم مَدْهِبِ الآعْرُ ال فإن عندهم الصفائر تغفر دون الكيائر التقدير فلاغفران لمن لم يجتنب الكبائر، ومن ارتكبها فهو في جهتم خالد. وقال أهل السنة : لا يجب على الله شيُّ ، وغفران الصغائر والكبائر كلها بفضل الله ومشيته . ثم يرد على الممتزلة ما ثبت من خروج العصاة من النار في أحاديث كثيرة ويتواثر القدر المشترك فيها وإن كان أخبارها آحاداً فأنكروا من مثل هذا العواتر . قال شيخنا : لا تأييد لمذهب الاعترال في التقدير الثاني أيضاً فإن الحديث ورد في سياق الوعـد دون سياق الشيـة ، وكذلك الآيـة نزلت في سياق الوحسد دون بيان المشية . قال الراقم : وهذا تحقيق شريف واضح لمن تأمل النصوص القرآنية فقوله سبحانه وتعالى : (إن تجتنبوا الح) قانون الهي عام خرج مخرج الوعد والبشارة تفضلاً منسه سبحانه وتعالى ،

والمفهوم المخالف لايعتبر اتفاقأ إذا خالفه منطوق نص آخر، وهماك كذلك فإ. قوله سبحانه وتمالى : (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء) نص في تفريض غفران ما دون الشرك إلى مشية الله سبحانه وهي الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد ، وهي النص في موضع النزاع . قال الثماليي في " الجواهر الحسان " (١ ــ ٣٧٩) : وذلك أن قوله تعالى : (إن الله لايغفر أن يشرك به) فصل مجمع عليه ، وقوله : (ويغفر ما دون ذلك) فصل قاطع المعتزلة راد على قولهم رداً لا عيد لهم عنه ، و لو وقفنا فى هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجثة فجاء قوله : (لمن يشاء) رداً هليهم مبيناً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دود قوم بحلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن اه ، وانظر ( ١ ـــ ٣٦٧ ) من "الجواهر" . وراجع من " فتح الملهم " ( ١ ــ ٢٥٢ ) تفسير قوله : (إن تَجتنبوا) الآية على ما قاله السدى، واختاره الحجة القاسم النانوتوي والشيخ محمود حسن الديوبندي . فَأَوْلَى ۚ : ذَكُر فَى " الجامع الكبير " : من قال لامرأته ؛ " لا تخرجي مَعِي البيت إلا أن آذن لك " أنها تحتاج إلى الإذن في كل مرة بخلاف قول. : " لا تخرجى حتى آذن لك " ، كذا في " العرف الشذى " بطوله والمسألة في « تحرير الأصول " وشرحه « التقرير " بصورة أخرى ، فقد بين الفرق بين قوله : و إن خرجت إلا بإذني ۽ وبين قوله : " إن خرجت إلا أن آذن " فيلزم في البر تكرره في الصورة الأولى ، فالاستثناء مفرغ والمستثني منه في معنى النكرة المنفية ، ولا يلزم في البر تكرره في الصورة الثانية لأن الإذن غاية للخروج تجوز فيها بإلا لتعذر استثناء الإذن من الخروج لعدم المجانسة ، هذا ملخص ما هناك انظر "شرح التحرير" (٢ - ٦٣) من ( حرف الجر) ثم هدا دل على أن "إلاأن آذن" لا يحتاج إلى التكرر في لاذن بحلاف ما منا و الله أعلم . وقال الشيخ كما في "العرف الشذي" : وأشكل على الإمام الرازي وجه الفرق في

### ( باب ما جاء في فضل الجمافة )

حلى قياً هناد نا عهدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنى ابن عمر قال قال المسألتين في "التفسير الكبير" والجال أن وجه الفرق ظاهر فإن الاستثناء إخراج من متعدد كالاخراج من البيت ، والغاية انتهاء المغيا فينعدم الحكم بعد ذلك بنفسه . قال الراقم : ولم أقف عليه في "تفسيره" من مظافه ، وأكبر مظنته كان قوله تعالى : ( فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) من "سورة النور" ، وقوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير فاظرين وقوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير فاظرين إناه ) من " الأحزاب" لكنه لم يذكره فيه . نهم مفاد كلامه عدم الفرق بين "حتى" في الأولى وبين " إلا" في الثانية . وقال في " التحرير" : ولين "حتى" في الأولى وبين " إلا" في الثانية . وقال في " التحرير" : ولا وم تكرار الإذن في دخوله بيوته مع تلك الصيغة مخارج عنها وهو تعليل الدخول بلا إذن بالأذى .

#### \_: باب ما جاء في فضل الحاعة :-

ورد الفضل فى حديث الباب بسبع وعشرين درجة ، وفى رواية بخمس وعشرين درجة كما هو فى رواية أبى هريرة الآتية ، وقد رواها "البخارى" أيضاً ، وكما هو فى رواية أبى سعيد الخدرى فى "الصحيح" (١) ، و اختلفوا فى وجه الجمع بينها ، وتبلغ الوجوه التى ذكروها فى الجمع إلى أحد عشر وجها انظر "الفتح" (١ - ١١٠ وما بعدها) و "العمدة" (١ - ٤٠٠ فنيل: الفضل بسبع وعشرين فى الجهرية وبخمس وعشرين فى السرية. قال الشهاب: وهذا الوجه عندى أوجهها لما سأبينه . ثم بينه فى صياق الأسهاب

<sup>(</sup>۱) ومن أراد تفصيل الروايات واختلاف ألفاظها فليراجع "العمدة" (۲ ـــ ٤٤٩) منى (باب الصلاة فى مسجد السوق) و "الفتح" (۲ ـــ ۱۱۰) منى (باب فضل صلاة الجاعة) .

رسول الله ﷺ : ( صلاة الجاعة نفضل على صلاة الرجل وحده بسبع و وعشرين درجة ، وفي الپاب عن عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن المقتضية للدرجات المذكورة . وقيل ؛ الفرق بمال المصلى من صدق النية و خلوص الخشوع ، وجعله النووى في " شرح مسلم " ( ١ ـــ ٢٣١ ) من الوجوه الثلاثة المعتمدة وقال سراج الدين البلقيني كما حكاه الحافظ في " الفتح " : (١) قال وقرأت بخط شيخنا البلقبني فيما كتب على "العمدة": ظهر لي في هذين العددين شي لم أسبق إليه لأن الفظ ابن عمر : • صلاة الجاءة أفضل من صلاة الفذ ، ومعناه الصلاة في الجاعة كما وتع في حديث أبي هربرة : و صلاة الرجل في الجاعة ، فعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة ، وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى فيجماعة وكل واحمد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون ، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك إنتهى . ثم قال الحافظ : وظهر لى في الجمع بين العددين أن أقل الجاعة إمام ومأموم ، فلولا الإمام ما سمى الماموم مأ.وماً وكذا عكسه ، فإذا تفضل الله صبحانه على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبرالوارد بافظها على الفضل الزائد، والحبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل اه. وحكى الطبيي عن "التوريشتي" كما في "العمدة" و"الفتح" ما حاصله : أن ذلكِ لايدرك بالرأى بل مرجعه إلى علوم النبوة التي قصرت العقول عن ادراك جملها و تفاصيالها . ثم قال : ولعل الفائدة هي اجباع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام واظهار شعائر الإسلام وغيرها اه. وقال ابن عبد البر: الفضائل لاندرك بقياس ولامدخل فيها للنظر وإنما هي بالتوقيف ، قال : و (١) وقع في "العرف الشذى" (المطبوع) بدل "البلقيني ": "سراج الدين

ابن الملةن" وهو سهو ، وكلاهما شيخان : للحافظ متعاصران كل منهما يلقب "بسراج

جهل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس بن مالك . قال أبوهيسي : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهِ أَنْهُ قال ٠ و تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع و مشرين درجة . وعامة من روى عنى النبي عَلَيْنَ إِنَّمَا قَالُوا : " خمس وعشرين " قد روى عن النبي عَلِيْنَ بإسناد لا أحفظه الآن : ﴿ صلاة الجاعة تفضل صلاة أحدكم أربعين درجة ، ا ه حكاه السيوطي في "تنوير الحوالك" ( ١ ــ ١٤٩ ) وذكر البدر الغيني وجهين في الجمع مما ظهر له أنظر "العمدة" ( ٢ ــ ٤٥١ ) فجميع الأجوبة التي ذكر و ها في التوفيق بين العددين بباغ إلى خمسة عشر جواباً، والإمام الشاه ولى الله قد أقاد في " حجة الله البالغة " جراباً آخر دقيقاً في غاية من اللطانمة وهو من باب الحقائق والأمرار من شاء فليطالعــه ثمــه في ( باب أسرار الأعداد والمقادير ) ( ١ – ١٠١ ) طبع الدمشتي بالقاهرة . قال الشيخ : ولم يذكر البلقيني وجه خمس وعشرين فيقال: إن كل صلاة لها ارتباط بالصلوات الأرامة الباقية كما يشير إليه حديث : • من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلأ تخفروا الله في إذمته ، وهو حديث جندب بن سفيان مرفوعاً يأتي في "جامع النَّرمذي " ، وقد رواه أحمد ومسلم والطيالسي بعدة طرق ، فيكون أجر صلاة واجدة أجر صاوات خمس فيحصل خمس وعشرون من ضرب الخمس في الحمس ، ولعلمه لهذا الارتباط ذهب أبو حنيفة ومالك إلى وجوب

التوفيق ببن الحديثين فلايتم دفع التعارض إلا بمثل ما ذكروه والله أعلم . ثم ليملم : أن لقلة الجاعة وكثرتها دخلاً وأثراً في تقليل الأجر وتكثيره ،

النرتيب في قضاء الصلوات الخمس. قال الراقم: ولكن مع هذا يحتاج إلى

الدين"، و"ابن الملةن" هذا هوعمر بن على بن الملقن له شرح كبير على تتصيح البخارى" في عشرين مجلداً وبين ولادتها سنة كما أن بين وفاتها سنة ، وراجع رجتها في "ذيول لذكرة الحفاظ".

إلا ابن عمر فإنه قال : ﴿ يُسْبِعُ وَعَشَرِينَ ﴾ .

حَلَّمُ الله الله على الأنصارى نا معن نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن السيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ( إن صلاة الرجل في الجاعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزأ ) . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح .

ويدل عليه حديث أبي بن كعب عند ابن حيان : • و صلاة الرجل مع الرجل ، أزكى من صلاته وحده ، و صلانه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين ، وما كثر فهو أحب إلى و صلانه مع الله عز وجل ، أخرجه في "العمدة" ( ٢ – ٤٤٩) ، قال الشيخ : ثم المراد الله عز وجل » . أخرجه في "العمدة" ( ٢ – ٤٤٩) ، قال الشيخ : ثم المراد بالخمس والعشرين أو السبع والعشرين الصاوات أى يكون أجر صلاة واحدة في الجاعة أجر خمس و عشرين أو سبع و عشرين منفرداً كما في بعض الروايات في الجاعة أجر خمس و عشرين أو سبع و عشرين منفرداً كما في بعض الروايات في هذا الباب . قلت : ورد ذلك في رواية ابن مسعود عند أحمد وكذا عند ألسراج " بالفظ يقربه ومن رواية أنس عند "السراج" ، ومني رواية أبان عند "الكشي "أنظرها في "الممدة" ( ٢ – ٤٥٠) فقد ورد فيها "صلاة" بلدل "درجة" و "جزء" . قلت : وفي حديث أبي هريرة عند "مسلم" ( ١ – بدل " درجة" و "جزء" . قلت : وفي حديث أبي هريرة عند "مسلم" ( ١ – ٢٣١) من طريق أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم : « صلاة الجاعة تعدل خسة و عشرين من صلاة الفذ » .

قول : إلا ابن عمر الح . يريد أن لفظ سبع وعشرين قد ثبت مع غير رواية ابن عمر كما ساقه من رواية أبي هريرة ، وقد ثبت ذلك أيضاً من رواية ابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وأنس ومعاذ وزيد بن ثابت وعهد الله بن زيد وأبي سعيد أنظر لتخريجها وألفاظها شرحي "البدر" و"الشهاب". وقال الشهاب (م ـ ٣٤)

## (باب ما جا و فيمن سمع الندا و فلا بجيب)

حل فيا هناد نا وكيع عن جعفر بن برقان هن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة

في "الفتح" ( ٢ ــ ١١٠ ) بعد حكاية قول الترمذى هذا : لم يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه : خمس وعشر بن لكن العمرى ضعيف، ووقع عند أبى عوانة فى "مستخرجه" من طريق أبى أسامة عيم عبيد الله بن عمر عن نافع فاله قال فيه : بخمس وعشر بن ، وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة ا ه .

قَمْمِيلِه ؛ صرح الذهبي في "الميزان" وابن حجر في " التهذيب" بأن رواية عهد الله العمرى عن نافع .

#### -: باب فيمن سمع النداء فلا يجيب :-

أراد بالإجابة الإجابة الفعلية. ثم الجاعة واجبة عندنا فى القول الراجح، وقد تقدم أن الوجوب عندنا غير الفرضية ، وسبق تفصيل المذاهب والأقوال فى حكم الجاعة فى (باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء) فلا نعيده ، وكذا تقدم بيان أعذار ثرك الجاءة ، فتاركها فاسق ، وفى قول لنا : سنه مؤكدة ، والمختار عند الشافعية : سليتها ، وفى وجه عندهم : فرض كفاية ، وعند الحنابلة : فرض عين شرط للصحة أو غير شرط قولان وعلى الثانى عندهم لو صلى منفرداً صحت صلاته مع ارتكاب الحرام، وعند الظاهرية : شرط لصحة الصلاة . ثم للجاعة أعذار عند كل من المذاهب الحمسة ، وانظر شرط لصحة الصلاة . ثم للجاعة أعذار عند كل من المذاهب الحمسة ، وانظر الكلام المستوفى من جميع مناحى البحث فى "العمدة " (٢ – ١٨٣ إلى ١٨٩) و" الفتح " (٢ – ١٨٣ إلى ١٨٩) . قال الشيخ : ثم هذا الاختلاف أ، وبهان حكم الجاعة يبتني على نظر فقهى إجتهادى وملحظ معنوى دقيق هناك ، وبهان

على النبي عَلَيْكُ قَالَ : ( لقد هممك أن آمر فتيني أن يجمعوا حزم الحطب ثم ذلك : أنه ثبت في أحاديث ما يدل على وجوب الجاعة وغاية الاعتناء بحالها والوعيد لتاركها والترغيب فيها بشتى الفضائل ، ومع هذا وردك أعذار لنرك الجاعة ما يدل على أن أمرها هين يسير فأبيح التخلف عنها بالأمور المبسوطة في محلها ، فمن راعى الأمر الأول جعلها واجبة ولم يدخل الأعذار في حقيقتها، وإنما تلحقها هذه مني خارج وعارض لا يتأثر بها حقيقتها ومبي لاحظ معها أعذارها مع بدأ الأمر فيها لم يمكنه أن يحكم عايها بالوجوب فحكم فيها بسنيتها أو استحبابها ، وظاهر أن الحكم على المجموع ربما يختلف من الحكم على الأجزاء إذا كان هذك تفاوت ، فالاختلاف في أمثالها إنما جاء مين الملاحظ و الأنظار ، وسرى هذا النظر في حكم صلاة الوثر فلها حكمها بالفرادها ولها حكمها بضم التهجد وصلاة الليل معها فمبى لاحظ استقلالها وراعى الأحاديث الواردة فيها وراعي أحكامها الحاصة بها جعلها واجبة كأبي حنيفة ، ومن لاحظها مع صلاة الليل لم يمكنه أن يقول بوجوبها بل قال بسنيتها كالشافعي و غيره ، وانعكس نظر أبي حنيفة والشافعي في صلاة الاستسقاء والمأثور في الاستسقاء أنواع ثلاثة : أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة . والثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في اثر صلاة مفروضة . والثالث : أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين كما قاله النووى في "شرح مسلم" ( ١ – ٢٩٢ ) (كتاب صلاة الاستسقاء) فذهب الشافعي إلى الأخير ولم يلاحظ النوعين الأولين ، وذهب أبوحنيفة بالاستحباب ملاحظاً الأنواع الثلاثة ، ومثل هذا النظر ميى مدارك الاجتهاد وملاحظ التفقه يختلف فيها فقهاء الأمة وعاياء الأمصار . قال الراقم : أوضحت غرض الشيخ غير مقتنع بالاجال الذي كان في أماليه على " جامع الترمذي" " العرف الشذي" والكِلام في غاية من المتانة والدقة ، ينهغي أن يلاحظه مبي عنى بمنشأ الاختلافات الواقعة بين الأثمة

آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة ، . وفى الباب عنى ابن مسعود وأبى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر . قال أبوعيسى : حديث أبى هر يرة حديث حسن صعيح . وقد روى عنى غير واحد من أصحاب النبي عليه قالوا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له . وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والنشديد ولا رخصة لأحد فى ترك الجاءة إلا من عذر . قال مجاهد : وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جاءة ؟ فقال : هو فى النار . حدثنا بذلك هناد نا المحاربي عني لبث عن مجاهد ، ومعنى الحديث أن لا يشهد الجاءة والجمعة رغبة عنها واستخفافاً لجقها وتهاوناً بها .

والله الموفق .

قولك: ثم أحرق على أقوام. قال الشيخ: التحريق على القوم أعم من أن يكون القوم في الهيوت أو لم يكونوا ، لعل الشيخ بريد: أن التحريق الهيوت لا يستازم تحريق من فيها فلا يازم تعذيب الحيوان بالنار كما يرد عليه ؟ وإن كانوا أجابوا عنه ، ولعل هذا نحتار الشيخ رحمه الله. وفي " فتح البارى" (٢ ــ ١٠٨ ): قوله: فأحرق عليهم يشعر بأن العقوبة ليسمى قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعاً المقاطنين بها ؟ وفي رواية "مسلم" من طريق أبي صالح: و فأحرق بيوتاً على من فيها » انتهى ، واستدل بحديث الهاب على جواز الجاءة الثانية من غير كراهية فإنه عليه المانية بالحديث بالجاعة بعد الرجوع ، وتحسك الآخرون بضد ذلك بكراهة الجاءة الثانية بالحديث حيث لوجازت الجاعة الثانية فكان من المكن لهم بأن يجيبوا متعذرين بالأداء في الجاعة الثانية . قال الشيخ: والصواب أن حديث الباب لا يصلح حجة لكلا الأمرين . وراجع " العمدة " و" الفتح" لما يصلح هذا الحديث حجة لكلا الأمرين . وراجع " العمدة " و" الفتح" لما يصلح هذا الحديث حجة له ولما لا يصلح .

# (باب ما جا في الرجل بصلى وحده أم يدرك الجماعة)

حلى قدا أحمد بن منيع نا هشم نا يعلى بن عطاء نا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : و شهدت مع النبي عَلَيْنِ حجته فصايت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال : على بهما فجي بهما ترعد فرائصها فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقال : يا رسول الله : إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفملا إذا صليبا في رحالنا ، قال : فلا تفملا إذا صليبا في رحالكما ثم أتيبًا مسجد جاعة فصليا معهم فإنها لكما فافلة ، وفي الباب عهدي ويزيد بن عامر .

قال أبو عبسى : حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثورى والشافعي وأحد و اسحاق قالوا : إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات

ـ: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجاعة :\_

قوله ؛ في مسجد الخيف . أراد به مسجد منى لا خيف بنى كنانة رهو المحصب كما تقدم بيانه .

قُولِك : ف أخرى القوم . أى من كان فى آخر هم كما فى "القاموس" ويغيره . قُولِك: ثر عد . أى ثر جف و تضطرب من الفزع ، و بستعمل بالهناء للمفعول .

قوله: فرائصها . ـ بالصاد المهملة ـ جمع فريصة ، وهى اللحمة التى بين الجنب والكتف تضطرب عند الفزع . قال صاحب " مجمع البحار" : وأراد هنا عصب الرقهة ، وقيل : أراد شعر الفريصة آه .

قُولُه : وإذا صلى الرجل المغرب وحده . ضم الرابعة معها قول الشافعية وقولهم الآخر أن لاتضم وتصنع النافلة وثراً وهذا قول شاذ لم يذهب إليه أحد كلها فى الجهاعة . وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجهاعة قالوا : فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم .

ولا قام عليه دليل . قال الشيخ : وقد صرح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في "طبقات الشافعية" بأنه : لا دليل لهم عليه .

#### ( المذاهب في مسألة الباب )

قال أبو حنيفة : من صلى منفرداً ثم أدرك الجاءــة لايعيد إلا الظهر والعشاء ، وهو قول للشافعي . وقال مالك : يعيد الكل إلاالمغرب وهو مذهب الأوزاعي والثورى كما في "المغني" لابن قدامة إلاأنه يضم الرابعة في المغرب. ثم على الاعادة عند الشافعي هل تقع الأولى فريضسة والثانية نافلة أو هلى العكس أو هو مفوض إلى الله والفرض أحدها على الابهام أو الكل فرض أو أكملها فرض أقوال عندهم ذكرها النووى في " شرح مسلم " (١ ـــ ٢٣١) إ في ( يأب كر اهة تأخير الصلاة عنى وقتها المحتار) وذكر أن الصحيح الأول ومثله في " شرح المهذب" ( ٤ ــ ٢٢٤ ) وصرح في " شرح المهذب" استحباب الاعادة وإن صلى جاعة ، وهو مذهب أحد كما في " المغنى" و " بداية ابن رشد " ، وتقدم تفصيل مذهب الشافعي في رباب تعجيل الصلاة إذا أخرها الأمام). وحجة أبى حثيفة كراهــة التنفل بعد الفجر والعصر ، وقد ضحت بالنهى أحاديث وتكاد تتواثر كما يقوله الامام الطحاوى، فتقدم هي لزيادة قوتها ولأن المانع مقدم ، واعتبار كون الخاص مطلقاً مقدماً على العام ممنوع بل يتعارضان في ذلك الفرد كما تقرر في الأصول ، أو يحمل على ما قبل النهى في الأوقات المعلومة جماً بين الأدلة ، كيف وقيه حديث صريح أخرجه الدار قطني على ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ قال : إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب، قال عبد الحق: تفرده بر فعمه سهل بن صاخ الأنطاكي وكان ثقة ، وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لأن زيادة

النقة مقبراة ، وإذا ثبت هذا فلا يختى وجه تعليل اخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصاً على رأيهم فإن الاستثناء عندهم من المخصصات ، ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به إخراجاً ، كذا أفاده الحقق ابن الهام في "الفتح" (١ – ٣٣٧ و ٣٣٨) . وأما عدم إعادة المغرب فلا روينا ولأن التنفل بالثلاث مكروه ، وفي جملها أربعاً محالفة لإمامه وهو ظاهر الرواية كما في "الهداية" ، و وروى عن أبي يوسف أنه يدخل معه ويتمها أربعاً كما في "فتع القدير" ، وقد تقدم بعض تفصيل أدلتنا في المواقيت فراجعه . وراجع "العمدة" (ص – ٥٨٥) وما بعدها من الجزء الثاني ، ويأتي في هذا الباب ما يكني . وحجة هؤلاء كما في "شرح مسلم" للنووى هو عموم الأحاديث الواردة في الهاب، ثم هؤلاء كما في "شرح مسلم" للنووى هو عموم الأحاديث الواردة في الهاب، ثم لما يذكرون مسألة الصلوات التي لها سبب جديد ويخصصونها من أحاديث النهى فيذكرون في أمثلتها تحية المسجد و ركعتي الطواف وإعادة الصلاة جماعة وغيرها كما تقدم بهانها مستوفي من بعض شروح " المنهاج " في ( باب كراهية الصلاة بهد العصر و بعد الفجر ) فلا نعيده .

#### ﴿ بِيَانَ مَا ذَكُرُوهُ مِنْ الْأَحِبُوبَةُ وَتَحَقَّيْقُ ذَلَكُ ﴾

قال الإمام الطحاوى فى "شرح الآثار" (باب الرجل يصلى فر رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون) (ص ــ ٢١٣) ما ماخصه: إن آثار النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة فهى ناسخة لتلك الأحاديث، وإنما يضلى مع الجاعة كل صلاة يجوز التطوع بعدها وما يجوز أن يكون تطوعاً، والمغرب لاتعاد لأن التطوع لايكون وتراً. وأجاب أيضاً: ويحتمل أن يكون ذلك كان فى وقت كانوا يصاون فيه الفريضة مرتين الخ، والجواب الأول هو الذى ذكره الإمام محمد فى "كتاب الآثار" فى (باب من صلى الفريضة) غير أنه لم يقل بالنسخ، وتعميم النسخ عند الطحاوى على اصطلاح محاص له كما تقدم فلا ضير. ويرد هايه: أن الجديث ورد فى صلاة الفجر وإذا خصصتم

الفجر لزم تخصيص السبب من الحكم وذلك غير جائز كما تقرر في موضعه من كتب أصول الفقه ، والجراب عنه بوجوه :

أما أولاً : فأقول ربما يخصص المورد من النص إذا كان النص عاماً مطرداً كما أفاده الشيخ الحافظ التق السيكي في قصة ابن وأيدة زممة في حديث والولد للفراش وللماهر الحجر، وواه البخاري في معيمه في الفرائض وفي المحاربين من حديث عائشة ، ورواه سائر أصحاب الصحاح ومالك ، وقد روى من بضعة وعشرين عجابياً كما يقوله ابن عبد البر ، وانظر للتفصيل " العمدة " من ( الجزء الحادي عشر ) ويأتي بيانه وتحقيقه في موضعه من هذا الشرح مستوفي إن شاء الله تعالى ، نرجو الله سبحاله وتعالى النوفيق والإعانة . فقال في تخصيص صورة السيب عن العموم . . . . أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلاً في الحكم فإن الحنفية . . . . . . . لهم أن يقولوا في قوله ﷺ : • الولد للفراش ، وإن كان وارداً في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الدول ، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالإنفاء ( في الأصل هنا : بالإنفاق ) فإذا ثيث أن الفراش هي الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالباً وقال : • الولد للفراش ، كان فيه حصر أن الولد للحرة ويمقتضي ذلك لايكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعًا نفي النسب عنى السبب واثباته لغيره آه. حکاه الزرقانی فی "شرح المؤطأ" ( ۳ ــ ۱۹۹ و ۲۰۰ ) وقد ظفرت به بعد ما بلغت الجهد في تصفحه ، ثم إنى حكيت القول بقدر ما له صلة بهذا المقام وينقل برمته في عجله إن شاء الله تعالى . ثم رأيت لفظ الشيخ في ما كتبه على هوامش "آثار السنن " بخطه : وفي تخصيص صورة السهب عن العموم كلام نفيس للشيخ تتي الدين السهكي ، راجعه من "شرح المؤطأ" (٣ ــ ٢٠٤) ( هي طبعة أخرى ) و "جمع الجوامع" ( ٢ ـــ ٢٧ ) و " الفتح " . و الجملة هو كقرله ﷺ اسمد في جميل : ﴿ أَوْمُسَلِّمَا ﴾ وقوله لعائشة ؛ ﴿ أَوْغَيْرُ ذَلَكَ ﴾ .

وراجع "العارضة" (٢ ــ ٤٥) ا ه.

وأما ثانياً : فإن في الحديث التقالاً إلى شيُّ آخر وهو مثار الحكم فيه ، وهو رد ما زعموه من عدم جواز الصلاة خلف الإمام بعد ما صلوا منفردين مطلقاً وهذا الزعم باطلاقه كان غير صحيع فلا بد أن يبطل ويرشد إلى أمر آخر صيح، ويدل عليه رواية "كتاب الآثار" (ص ــ ١٨ و١٩) ( باب مهمل الفريضة) للإمام محمد بن الحسن الشيباتي قال: أخبرنا أبوحنيفة أا الهيثم بن أبي الهيثم ير فعه إلى النبي عِيْلِينَ : وإن رجابن من أصحاب النبي عَلَيْنَ صلبا الظهر في مناز لمها وهما بريان أن الصلاة قد صليت الخ ۽ وفيه: فقالًا يا رسول الله ظننا أن الصلاة قد صليت فصاينا في رجالنا ثم جئنا فوجدناك في الصلاة فظننا أنه لا يصلح أن نصلي أيضًا ، فقال : ﴿ إِذَا كَانَ كَذَلَكَ فَادْخُلُوا فِى الصَّلَاةُ وَاجْعَلُوا الْأُولَى فَرَيْضَةً و هذه نافلة ، ، ورواه كذلك الإمام أبو يوسف في "كتاب الآثار" ( ص ــ ٦٥ رقم ٣٢١ ) من طربق أبي حنيفة ، غير أنه أرسلمه هن الهيمُ ولم يقل برفعه الخ. ووصله الحارثي في "مسند أبي حنيفة"كما سياتي، والهيثم هو : ابن حهيب من رجال " التهذيب" . وقد سبق نظير ذلك في حديث ابن عهاس مني قصة نومه عليه وسؤال ابن عباس فقال رسول الله عليه : ﴿ إِنَّمَا الوصَّوءُ عَلَى من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ، والسبب والمورد هو النبي عَلَيْهِ ، وما أجاب به عَلَيْهِ فليس هو حكمه انفاقاً فإن هينيه تنامان ولا ينام قلهه فأجاب بما هو حكم عام وضايطة كلية تفيد السائل وإن كان هو عَلَيْكُمْ مستثنى عنها بنص آخر فكان هو الغرض ، فلذا انتقل فيه إلى أمر آخر ، وقد تقدم بعض توضيح ذلك في الطهارة ، وهو عَلَيْكُ وإن كان محصصاً عني ذلك الحكم العام بنص آخر ولكن هناك يشمله هذا العام أيضاً فإنه ﷺ لم يضطجع و لم ينقض و ضوءه فكان جو اباً عن ذلك بأسلوب يقيد المخاطب حكماً عاماً كل مكلف،

فلو أجاب على الموقع والما تنام عينى الخ ، لم يقع هذا الموقع ولم بفد هذه الفائدة العظيمة ، فلذا انتقل هو على الله المر آخر وأرشد إلى ضابطة عامة تشريعية ، فكان الجواب على أساوب الحكيم ، ومن لم يلاحظ هذه النكتة طعلى في الحديث مني جهة الفقه والنظر أيضاً ، والأمر كما أفاده شيخنا رحمه الله . فعم لم أن يبحثوا في اسناده ما شاؤوا ولكنهم لم يكتفوا بمنصبهم في الحكم ، وسرى فتههم إلى الحديث فاحفظ فعمى ينفعك إن شاء الله تعالى . فعلم أن مثار الحكم أمر آخر لا مازعموه .

وأما ثالثًا : فلأن الحديث مضطرب لا يصاح حجة في الباب فقد ورد في "كتاب الآثار" للامام محمد بن الحسن و"كتاب الآثار" لأبي يُوسف، وفي كايها: والظهر، وكذا في " عقود الجواهر المنيفة " و"أمالي أبي بوسف" كما في " البدائع" (۱ ــ ۲۸۷) و " المبسوط" للسرخسي (ص ــ ۱۷٥) (باب الحدث في الصلاة ) من الجزء الأول نقلاً عن أبي يوسف في " الاملاء " وكذا في " الهنايــة شرح الهداية " للهيني أن تلك الحادثة كانت في صلاة الظهر اله كما في حديث الهاب ، ثم إن حديث الهاب قال الحافظ في "التلخيص" ( ص - ١٢٢ ) فيه: وقال الشافعي في القديم؛ إسناده مجهول . قال البيهتي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولالابنه جابر راو غبر يعلى . قلت: يعلى من رجال " مسلم " وجابر وثقه النسائي وغيره ، وقد وجدنا لجابر بن يريد راوياً غير يعلى أخرجه ابن منده في " المعرفة " من طريق بقية عني ابراهيم ابن ذي حماية عنى عبد الملك بن عمير عنى جابر اه . قال الراقم : وبقية مدلس وابر اهبم بن ذي حماية ليس من رجال الست فلينظر حاله من هو ؟ واسناد " مسانيد أبي حليفة " من طريق الهيم عين جابر أحسن حالاً منه إلاريب و فيه : " الظهر " لا " الصبح " فليرجع لعدم مخالفته أحاديث النهي والله أعلم . ثم رأيم رواية بقية عن ابراهيم علا "الدارقطني" ( ص ــ ١٥٩ ) وصرح بالساع، وأخرجه محمد في "كتاب الآثار" مرسلاً ولفظه ولفظ حديث الباب متقارب ، ووصله الحارثي في " مسئد أبي حنيفة " . أقول : وكذلك هو موصول في " مسند أبي حنيفة " لصدرالدين موسى الحصكني وقد رتبه الشيخ محمد عابد السندى على أبواب الفقه ، انظر ( ص - ٨١) منه . وكذلك هو في "عقود الجواهر المنيفة" (١ – ٦٨) (١) فرواه عني الهيثم عربي جابر بن الأسود ، وهو جابر بن بزيد الأسود . قال الشيخ : غير أن الحارثي متكلم فيه وهو مع هذا حافظ كما صرح به الحافظ ابن حجر ، وهو شيخ الحافظ ابن منده الأصبهاني . أقول : الحارثي هو : الامام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري المعروف " بالأستاذ " روى عنه الحافظ أبوالعباس ابن عقده ، وأبوبكر بن آدم الكوفيان ، وأبوبكر بن الجعاني ، وأحمد بن محمد بن يعقوب البغدادي ، وعامة أهل بخارى . كذا في " اعلاء السنن " ( ٣ ــ ٧٣ ) . وترجمته في " فوائد البهية " ( ص ــ ١٠٤ ) وتعليقاتها ، وفيها عن السممانى: كان كثير الحديث ، وكان معروفاً "بالاستاذ" ولد سنة ثمان وخمسين وماثتين ، ومات في شوال سنة أربهين وثلاثمائة ، أُخذ عن عبد الله بن أني حفص الكبير عن أبيه عن محمد ، وله "كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة " . قال الراقم : كذا ساه في " الفوائد " ، و

<sup>(</sup>١) وتبلغ مسانيد أني، عنيفة إلى خمسة عشر مسنداً راجع تفصيلها من شرح على الفارت على "المسند" ومني مقدمة "تلسيق النظام فى شرح مسند الإمام" (ص - ٤ وما بعدها)، وأشهرها "مسند الحارثى" و" مسند ابن خسرو" وطائفة من هؤلاء الجامعين لمسند أبى حنيفة حفاظ ثقات، وعليها شروح الأعلام وخرج جالها ان حجر فى "تعجيل المنفعة بروائد رجال الأربعة" أى أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولم يبلغ "مسلد الامام الشافعي "هذا المهلغ من التخريج والرواية والشروح وللبسط موضوع آخر.

ذكره البدرالعيني في "العمدة" في ( بعث قراءة الفائعة خاف الإمام) فساه "كشف الأسرار" ، وظنى أنه هو الصحيح والله أعلم . قال الشيخ الكوثرى: له " مناقب أبي حنيفة " وله " مسند أبي حنيفة " أيضاً أكثر جداً يه سوق طرق الحديث، وقد أكثر ابن منده الرواية عنه ، وكان حسن الرأى فيه، وقد تكلم فيه أناس بتعصب، وأكبر ما يرمونه به اكثاره من الرواية عني اللجيرمي أباء بن جعفر في " مسند أبي حنيفة " ولم ينتبهوا إلى أن روابته عنه ليس في أحاديث ينفرد هو بها بل فيا له مشارك فيه كما فعل مثل ذلك الترمذي في محمد بن سعيد المصلوب والكلبي اه ، وترجمه الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " ( ٣ ــ ٣٤٧ ) قال : وأكثر عنه أبو عبد الله ابن منده الخ . قال الشيخ : الحارثي حافظ بلاريب ، ولكن تآليفه غير منقودة ، وقد احتج الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب" بالحارثي في تهيين راو مبهم وهو ابن عبد الله بن مغفل . قال في " التهذيب" ( ١٢ - ٣٠٢ ) : قيل اسمه يريد . قلت : ثبت كذلك في " مسند أبي حنيفة " للبخاري أه . قال الراقم: وهذا هو الأستاذ الحافظ الفقيه الامام أبو محمد الحارثي البخاري الكلابازي السهدموني الذي تقدم ذكره آنفاً . وبالجملة هو من رواة الحسان عندي . و حجتنا في مسألة الياب ما رواه محمد في " الآثار" ( ص ــ ١٩ ) ( باب مع صلى الفريضة) مع أثر ابن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ﴿ إِذَا صَلَيْتَ الفَجْرُ وَالْمُغْرِبُ ثُمَّ أُدْرَكَتُهَا فَلَا تُعَدُّ لَمَا غير ما صليتها ٤ . ورواه مالك ولفظه : • من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركها مع الامام فلا يعده ، ورواه الدار قطني مر فوعاً من طريق سهل بن صالح الأنطاكي كما حِكاه ابن الهام عن عهد الحق صاحب " الأحكام " . قال شبخنا رحمه الله : ولم أجده في "سننه" نسخة ابن بشران ولعله في كتابه " الأفراد من غرائب مالك" اه . وهو من رجال " التهذيب" . وفي

"التقريب": صدوق من الحادية عشرة. وفى "كتاب على بن أبى حاتم " (١ - ٧٩): قال أبى: حدثًا سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة. قال الشيخ: وليضم معها العصر أيضاً لما رواه الدارقطي في "سننه" (ص - ١٦٥) بسلد قوى من طريق حسين بن ذكوان عبع عمرو بن شعيب عن سلمان مولى ميمونة تفرد به حسين المالم عن عمرو بن شعيب والله أعلم اه. قال وأنيك على ابن عمر ذات يوم وهر جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت أبا عبدالرحمن الناس في الصلاة، قال: إنى قد صليت إنى سمعت رسول الله وتقرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب والله أعلم اه. قال الدار قطني: وتفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب والله أعلم اه. قال الراقم: الحديث رواه النسائي في "سلمه" (١ - ٤٥) (باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الأمام في المسجد جماعة) من طريق المعلم نفسه ، وكذا أبو داؤد في (باب المعمر ع. وبالجملة هي زيادة وهي من الثقة مقهولة وقد رواه البيهتي أيضاً بالزيادة في "سلمه" (٢ - ٣٠٣) .

#### بحث وتنسيه

ثم من الاضطراب في أحاديث الباب أن الحافظ أبا الحجاج المزى الشافعي في " التهذيب" و الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( ١٠ - ١٠٥) كلاها ذكر أن أبا محجن بن أبي محجن الديل : هو الذي مربه الذي على انصرافه مني الفجر . ووقع في "مسند أحمد" بسند جيد ( ٤ - ٢١٥ ) في حديث رجل من بني الديل أخرج من طريق يعقوب عن ابن اسحاق قال حدثني عران ابن أبي أنس عن حنظاة بن على الأسامي عن رجل من بني الديل قال: و صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأبا عرلي لأصدرها إلى الرأى فررت برسول الله

الله وهو الذي يصلي بالناس الظهر فضيت علم أصل معه ألح ، وحديث محجن الدبلي هو الذي أشار إليه الترمذي في الباب رواه مالك والنسائي وابن حبان و الحاكم كما في " التلخيص " ورواه " الطحاوي" وأحمد في " مسنده " ( ٤ – ٣٣٨ ) و" الدار قطني" (ص ــ ١٥٩ ) والبيهةي ؛ أن واقعة محجن في صلاة الظهر، وعند "الطحاوى" ( ١ ــ ٢١٣ ) ( باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتى المسجد الخ) قال: و صلبت في بهتي الظهر أو العصر، بالشك في الظهر و العصر . وأخرج أبو داؤد في "سنّنه" رواية يزيد بن الأسود كما عند البّرمذي وفيه قصة رجلين ، وأخرج رواية يزبد بن عامر وفيه : أنه هوصاحب القصة كما في رواية محجن بن أبي مخجن نفسه صاحب القصة ، ولفظ رواية ابن عامر ومحجي متقارب جداً ، فني رواية يزيد : • حشك والنبي عَلَيْنَةٍ في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال : فانصرف علينا رسول الله عَلَيْكَ فرآى يزيد جالساً فقال : ألم تسلم يا يزيد ؟ فقال : إلى يا رسول الله قد أسلمت الخ ، أخرجه في ( اب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجاعة) وفي رواية محجن : أنه كان في مجلس مغ رسول الله ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول الله عليه فصلى ثم رجع و محجن جالس في علسه فقال لــه وسول الله عَلَيْهِ : وما منعك أن تصلى مع الناس ؟ ألسك برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله الخ ، وفي روايسة ابن عامر : « تكن لك نافلة وهذه مكتوبة، والمراد بهذه الأولى لاالثانية . وبالحملة فقصة محجن شبيهة بقصة يزيد بن عامر لكربي فيه نوح بن صعصعة ، و ضعفه النووى في "الخلاصة". قال في "التلخيص" ( ١ ـــ ١٢٢ ) : ضعفه النووى . قال الشيخ : وذكره ابن حيان في الثقات ، حكاه في " التهذيب " ( ١٠ – ٤٨٥ ) . قال : وقال الدار قطني : حاله مجهولة ا ه فلا يد كونه من رواة الحسن . قال : ر أخرجه الدارقطني والبيهق في " سلنيها " متناً و إسناداً ، البيهق في " السنن" ( ٣٠٢ - ٣٠٢ ) من طريق نوح بن صعصعة . وأما في " سنن الدار قطني " فلم أجد فيه رواية نوح من صعصعة . نعم قال الحافظ في "التاخيص " ( ص -۱۲۲ ) بعد ذكر رواية يزيد بن عامر من طريق نوح : و رواه الدار قطعي بلفظ : ﴿ وَلَيْجُعُلُ الَّتِي صَلَّى فَي بِيتُهُ نَافَلَةً ﴾ قال : وقال الدارقطني وهي رواية ضعيفة شاذة اه. قال الراقم : ولفظ الدارقطني ذلك رواه في حديث يريد ابن الأسود لا يزيد بن عامر وأيضاً ليس فيه نوح بن صعصعة ، أنظر " سنن الـدار قطني " ( ص ــ ١٥٩ ) ، وأيضاً يظهر من كايانهـم أن منشأ التضميف لرواية نوح بن صمصمة هو قوله : ٩ وهذه مكتوبة ﴾ لخالفته سائر الروايات ما يدل أن الثانية نافلة . قال الشيخ : وله طريق آخر عندى . قال الراقم : لم أقف عليها إلا أن يكون أراد الشيخ طريق حديث يزيد بن الأسود، وابن الأسود وابن عامر واحد عنده كما يأتي، ويحتمل أنه أراد الشيخ رواية قصة الخيف من طريق ابن أبي الخريف في "الزوائد" ( ٢ ــ ٤٤ ) و ابن أبي الخريف لم يعرفه الهيثمي ، وفي " الناج " : إسمـه عبيد الله بن ربيعة السوائي ثابعي ، وقصة الرجاين أيضاً لها شبه بقصة محجن ، وعلَىٰ الاخص إذا ثبت قصة الظهر في كايها وقد تقدم من "مسند أبي حنيفة " للحارثي أنه روى الهيثم عنى جابر بن الأسود فيؤمى إلى أن الواقعة واقعة محجن والله أعلم . كذا أفاده الشيخ في تعليقاته على "آثار السنن". قال الشيخ: وقد ثبت عندى من نقول كثيرة أن يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر كلاهم رجل واحد. منها: أن الحافظ الذهبي جعل بزيد بن الأسود ويزيد بن عامر في "التجريد" واحداً فقد ذكر واقعة الاسلام بعد حنين ليزيد بن الأسود ، فقال : يزيد بن الأسود العامري السرائي روى عنه ابنه جابر وقد شهد حنيناً مشركاً ثم أسلم اه (٢ - ١٤٤ ). وكذلك ذكرها يزيد بن عامر بن الأسود السوائي يكني أبا حاجز شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد اه (١٤٨–١٤٨) . ولزم منه كونها 19

واحداً وإن لم يصرح به . ومنها : أن ابن سعد كنى بزيد بن الأسود أبا حاجز ف "طبقائه" (٥ ــ ٣٧٨) ولكنه قال : يكنى ــ أى يزيد ــ أبا حاجزة (أي بالناء). وقال: شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم كما في "التجريد" والحافظ ان حجر جمله كنية يزيد بن عامر في التهذيب" ( ١١ ـ ٣٣٩ ) وكذا في « الاصابة " ( ٣ - ٩٥٩ ) فقال : يزيد بن عامر بن الأسود أبو حاجز السوائي الح وكذا في"التجريد" كما ذكر آنفاً . قال الشبخ : وإذا ثبت أن بربد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد لا إثنان فأقول : أن صاحب الواقعة هو محجن ومعه رجل آخر . قال الشيخ في تعليقانه على "آثار السنن " : ولعلــه كان معه أخوه ، ذكره ابن الأسود وابن أبي الخريف في روايته ولم يذكره عجن لمتفرده بالاستغفار عنه عَلَيْكِ كَمَا فَي "المسند" (٤ ــ ١٦١) : و فقال أحدها : يا رسول الله استغفرني ، قال: غفر الله لك ا ه ه. قال الراقم : وحديث ابن أبي الحريف عن أبيه عن جده ذكره في "الزوائد" عن الطبر اني وفيه: « أثبت أنا وأخى رسول الله ﷺ وهو في مسجد الخيف وقد صلينا المكتوبة ، ( ٢ - ٤٤ ) وأيس صاحب الواقعة يزيد بن عامر لأنه في حديث يزيد بن الأسود صرح بأنه صلى خلف رسول الله ﷺ وإذا كان هو وابن عامر واحداً فكيف يكون قصة عدم الصلاة خلفه عليه السلام لابن عامر ، وقد تقدم في روايـة « مَعَانَى الآثار " شُكَ الرَّاوي بين الظهر والعصر ، وفي "مسئد أحمد" أنه واقعة الظهر بسند حيد كما تقدم . ثم مجد الدين ابن تيمية جد الحافظ ابن تيمية ذكر في "المنتقي" في ( باب من صلى ثم أدرك جماعة الخ ) رواية محجن وسماه : محجن بن أدرع وهذا غلط قطعاً فإن ابن أدرع صحابي آخر ، وحديثه عند أحد ( ٤ ــ ٣٢٨ ) وأبي داؤد في (ياب ما يقول بعد النشهد) وعزاه إلى أحد ، ورواه أحد في "مسنده" (٤ - ٣٣٨) ولم يذكره في حديث ابن الأدرع بل ذكره في حديث محجن الديلي ، فالنبس على المجد ابن ثيمية . وكذلك أخطأ

السيوطى فى "الجامع الكبير" حيث جعله محجن بن أدرع. وذكر الحافظ فى "الاصابة" (٣ – ٣٦٧) قال: وأخرج مالك فى "المؤطأ" والهخارى فى "الأدب المفرد" و"النسائى" و"ابن خزيمة" و"الحاكم".... هن بشر بن محجن الدبلى عن أبيه: أنه كان جالساً الح. قال الشيخ: وتتبعت "الأدب المفرد" فلم أجد فيه رواية محجن بن أبي محجن ، نعم أخرج رواية ابن أدرع فالتبس على الحافظ أيضاً ، هذا ما تيسرلى من البحث والكلام على بعض الأطراف ، ولاريب أن الحديث مضطرب ، وملخصه : أنه هل الحديث في الصبح أو في الظهر؟ أو الظهر أو المصر؟ بالشك، وهل المذكور فيه قصة محجني أو يزيد ابن عامر ؟ وهل هما وافعتان أو واقعة واحدة ؟ ثم قصة الرجلين هي تلك أو غيرها ؟ وهل يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ ثم هل تقع الأولى فريضة أو الذية ؟ والروايات مختلفة فهل مثل هذا الحديث يقاوم الصرائح الصحيحة من أحاديث النهى عن الصلاة بمد العصر والصبح، وحديث: الصرائح الصحيحة من أحاديث النهى عن الصلاة بمد العصر والصبح، وحديث وفقهاً ونظراً .

#### ( فرق الملاحظ في أحاديث الإعادة )

ايم أن حكم الاعادة ليس إلانى ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنمة الجور، وقد سبق أى حديث أبي ذر عند "مسلم" وأصحاب السنن، وقد تقدم في (باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام) وفيه حديث عبد الله عند " مسلم " أيضاً، وحديث قبيصة بن وقاص عند أبي داؤد، وحديث شداد بن أوس عند البزار كما في "التلخيص" وحديث عبادة عند أحمد وأبي داؤد، وأحاديث أخر في "زوائد في "التلخيص" وحديث عبادة عند أحمد وأبي داؤد، وأحاديث أخر في "زوائد المحكم الاعادة، فلا يكون ذلك في الصارات الحمس كما يدل عليه ما في "سنن لاحكم الاعادة، فلا يكون ذلك في الصارات الحمس كما يدل عليه ما في "سنن

أبي داؤد" في ( باب إذا أخر الإمام الصلاة عني الوقت ) من حديث عهادة ابن الصامك و فيه: وفقال يارسول الله عليه أصلى معهم ؟ قال : نعم إنشنكه . ورواه أحمد ( ٥ ــ ٣٢٩ ) والثاني: حديث الهاب، والغرض منه إحراز فضيلة الجاعة لا حكم الاعادة . والنالث: حديث في الهاب اللاحق : ﴿ أَيْكُمْ يَتَجُرُ عَلَى هذا ؟ ﴾ والغرض منه حصول الجاعة للغير ، فالناسب أن يقتصر الحكم فبها في مواضعها ، ويدور على مواردها وليعمل بالنشريع العام الوارد في قوله: ﴿ لَا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتبن ، أخرجه اللسائي (١ – ١٣٨) من حديث ابع عمر بلفظ ؛ ﴿ لاتعاد الصلاة في يوم مراين ﴾ وأبو داؤد ( ١ ــ ٩٣ ) بلفظ: ﴿ لَا تَصَلُوا صَلَاةً فَى يُومَ مُرْتَينَ ﴾ . وابن السكن والطحاوى وغيرهم، وعزاه في "التلخيص" ( ص ــ ١٢٢ ) إلى ابن خزيمة وابن حبان أيضاً ، ولم يغزه إلى ابن السكن ، ورواه الدار قطني كما تقدم . واستدل الشافعية بحديث معاذ أنه كان يصلى خلف رسول الله ﷺ ثم يؤم قومه تلك الصلاة ، والمشهور مع الاستدلال بجديث معاذ في مسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل كما قاله النووى وابن حجر وغيرهما ، ويأتي إن شاء الله تعالى مع مايتعلق من النقض والآبرام فيما استدل به ، وأجابوا عن التشريع العام بأن النهى فيما إذا نوى الصلاتين فريضة . قال الشيخ رحمه الله : لاإيماء إلى هذا في الحديث أصلاً ، وأيضاً قصة معاذ فيها إعادة الصلاة المؤداة جماعة بالجاعة مرة أخرى . ولم يقل به إلا الشافعية ، وتقدم أن مذهب أخد كالشافعي في إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة .

فَأُولَى : وبما أفاد الشيخ بلفظه في بعض كتاباته : والذي يظهر أن الأحاديث في الهاب على كلا الوجهين على الاحراز وعلى الاعادة إن شاء لا على الإعادة مطرداً كما ذهبوا إلى أنه الأمر ابتداء وشنان بينها ، وإنما أمر هم بمحافظة الوقت لاالاعادة وإنما علقها بالمشيئة. والحاصل أنه عليهم المخلص هند هذه الضرورة

## ( باب ما جا في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة )

حل قُمُّا هناد نا عبدة عن سعيد بن أبي عروبـة عن سايان الناجي عني أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله عَلَيْكُمْ فقال :

بالمحافظة على الوقت لا بالاعادة فلا يهقى فيه إذن قوة العموم ، والاعادة جاء في الإمامة والا نفراد والاتجار ، وجاء في غبرها : لا تصلى صلاة مكنوبة في يوم مرتبن . ولعل الحنفية إنما خصوا من الاعادة ما لا يكون بعدها نافلة مكان الاختلاف في نية الاعادة ، وأبضاً المقصود هو ثرك الانتباذ عن الجاعة لا تحصيلها – أى في أحاديث الإمانة – فصار تعميمه في الصاوات تعمياً في غير مقصود وهو ضعيف آه ، وهو كلام متين ويقدره من عنى بأمثاله وبالله التوفيق . ونقول : إن حديث و لا نصاوا صلاة في يوم مرتبن ، ناسخ لحديث معاذ يأتي تفصيله في موضعه . ويقول الحافظ في " فتح الباري" ( ٢ – ١٦٦٦ ) ( باب إذا طول الآمام وكان للرجل حاجة فخرج ) وكون القصة في حجة الوداع منظوق في حديث الهاب ، ولكن في كونسه ناسخاً للناك نظر .

ثم إن حديث الباب في حجة الوداع ، ولم ينسخه حديث: والاتصلوا صلاة الح ، قال شيخنا : مورد حديث الباب فيما إذا صلى منفرداً ثم أقيمت الجماعة الامطلقاً ، فكيف يستدلون به مطلقاً ؟ وقد أشكل عليهم جواب حديث : والا تصلوا صلاة ، وأجابوا باحمال أن يكون النهى عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة . قال الحافظ في " الفتح " ( ٢ – ١٦٥ ) : وبذلك جزم البيهتي جماً بين الحديثين ا ه . وبأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى فرجو الله التوفيق .

<sup>-:</sup> باب ما جاء في الجاعة في مسجد قد صلى فيه مرة :-

وأيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل وصلى معه ه . وفى الباب عن أبى أمامة وأبى مومى والحكم بن عمير . قال أبوعيسى: وحديث أبى سميد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى عَلَيْكِ وغير هم من التابعين قالوا : لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صلى فيه ، وبه يقول أحمد واسحاق . وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى ، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعى يختارون الصلاة فرادى .

قول : يتجر على هذا ، افتعال من التجارة لا مي الأجر ، ويقول ابن الأثير في "النهاية " وكذا الزنجشرى في "الفائق " : أن الرواية " يأتجر " أى افتعال من الأجر ، قالا ؛ وإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا الأجر كأنه بصلانه معه قد حصل لنفسه تجارة أى مكسباً انتهى بلفظ "النهاية" ، ومنشأ الاشكال عدم ادغام الحمزة في تاء الافتعال عند البصريين ، وإنما ذكروا الادغام في الحروف الأحد عشر غيرها ، وأجازه الكوفيون كما حكاه الصغاني في " مجمع البحرين " ، وأجازه الحروى في كتابه ، ونظيره لفظ " إزر " في حديث عائشة جرى فيه هذا النقض والابرام ، وقول من قال : قول عائشة في حديث عائشة جرى فيه هذا النقض والابرام ، وقول من قال : هذا القول في حديث عائشة جرى فيه هذا النقض والابرام ، وقول من قال : هذا القول في حديث المواية بالمني في موضع الحلاف ا ه كل ذلك ليس فيه حجة لشيوع الرواية بالمني ولشيوع تصرف الرواة ، ولذا لم يجعل الجمهور الحديث حجة في اللغة ، راجع "الفتح " ( ۱ – ٤٤٤) و" العمدة في ولشيوع تصرف الرواة ، ولذا لم يجعل الجمهور الحديث حجة في اللغة ، راجع "الفتح " ( ۱ – ٤٤٤) وما فيها هو العمدة في الماب والله أعلم . ولفظ أبي داؤد في " صننه " في نفس الحديث في ( باب الجمع في المسجد مرتبن ) : و ألار جل يتصدق على هذا فيصلي معه » ، وفي حديث الباب تضمن لفظ يتجر التصدق ، أي أيكم يتجر متصدقاً عليه .

قُولُه : فقام رجل. هو أبو بكر الصديق فقد بينه البيهتي في روايته من طريق

اللؤلؤى عن أبى دؤد السجستاني في هذا الخبر نفسه : • فقام أبو بكر رضو، الله عنه فصلي معه و قد كان صلى مع رسول الله عَيْنِكُ ، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي (٣ ـــ ٦٩ و٧٠) ، وكذلك قال الحافظ الزيلعي والحافظ أبن حجر وغيرها .

ثم من فائته الجاعة في مسجده له أن يصلي في مسجد حيه منفرداً أو يأتي بيته فيجمع بأهله ويصلي بهم أو بذهب إلى مسجد آخر للجاعة وذلك حسن ، كذا في " رد المحتار " عن " فنح القدير " فلا يجب الطلب عليه في المساجد بالاتفاق بين الحنفية ، وهنا سوال وجواب في " رد المحتار " ( ١ ـــ ٥١٨ ) فراجعه . ثم الجاعة الثانيـة باعادة الأذان والاقامـة ــ أى في مسجد المحلة ـــ مكروه تحريماً ، ولفظ " الخزائن " كما حكاه ان عابدين : يكره تكرار الجاعة في مسجد محلسة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أولاً غير أهله أو أهلسه لكن بمخافتة الأذان وكرر أهلسه بدونها ، أو كان مسجد طريق جاز اجماعاً كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيـه فوجاً فوجاً فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في " أمالي قاضيخان " . و كذلك تكره تعريماً من غير اعادتها عند أبي حنيفة ، وهو ظاهر الرواية كما ف "رد المحتار" (١ ـ ١١٥) (باب الإمامة) وفي (ص ـ ٣٦٧) من الأذان حكاه عن "الظهيرية". وفي رواية شاذة عن أبي بوسف أنه لا تكره إذا لم تكن الجاعة على الهيئة الأولى ، حكاه ابراهيم الحابي في "شرح المنية" وابن عابدين وغيرها بلفظ وروى عن أبي يوسف، قال ابن عابدين في الأذان وفي الاقامة : وهو الصحيح وبالعدول هن المحراب تختلف الهيئة ، وفي " الولوالجية " : وبه نأخذ انتهى سلخصاً . كذا في " الهدائع " ( ١ – ١٥٣ ) و" البحر " ( ١ – ٣٤٦ ) و لفظ " الهدائع ": وروى عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانك الجاعة الثانية كثيرة ، وأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زاويا المسجد وصلوا بجاعة لا يكره. وحكى صاحب "البدائع " وغيره عني محمد: إنما يكره إذا كانك الثانية على سبيل التداعى والاجتماع ، فأما إذا لم يكن فلايكره ا ه . وحمل مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي المحدث في رسالته " القطوف الدانية في الجاعة الثانية " رواية أبي يوسف بقوله : لا بأس إذا لم تكن على. الهيئة الأولى على الكراهة التنزيهية كما قالوا فيكون خلاف الأولى . أقول : و روايته فيما وقفنا عليمه بلفظ: لا تكره كما في " البحر " وغيره وهو الذي أثهته سابقاً والله أعلم . وأما مذهب مالك فقريب من مذهب أبي حنيفة كما في "المدونة" قال في ( ١ ــ ٨٩ ) : قلت : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأت أحد فصلى وحده ثم أنى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يُصلون فيه ؟ قال : فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن و ٩٢ ) وكذلك حكى البرمذي مذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة كما حكى مذهب مالك وسفيان الثورى وابن المبارك ، فكان ذلك مذهب الجمهور ، ولفظ الشافعي في " الأم " ( ١ – ١٣٦ ) : وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتك رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا جماعــة فإن فعلوا أجزأتهم الجاعة فيه ، وإنما كرهنة ذلك لهم لأنه ايس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم آه. وجعل ذلك في " المغنى" ( ٢ ــ ٧ و ٨ ) قول سالم ، وأبي قلابة ، وأبوب ، وابن عون ، والليث ، والهتي ، والأوزاعي أيضاً ، وفى "نصب الراية" ( ٢ ـــ ٥٧ ) : منعها مالك وأجازها الياقون اه. وهذا خلاف التفصيل المذكور ، فلعله أراد أن الباقين جوزوها مع الكراهة ، ولكيه مع هذا فأحمد لايقول بالكراهة ، كذا في "شرج المؤطأ" عيم ابن عهد البر ( ١ ــ ١٣٥ ) : أن مذهب أبي حنيفة والشانعي والجمهور أنه لا بأس أن يجمع في المسجد مرتبع آه. فلعله عمل الكراهة على خلاف الأولى. وبالجملة فالك مذهبه أضيق في المسألة ، وذكر ابن عابدين في "رد المحتار" كراهة الم يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأثمة متعددة وجماعات مترتهة ، وانكاره على مشائخ الحنفية حين حضر الموسم بمكة سنة ٥٥١ ، وقال : إنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة ، حكاه في "رد المحتار" وفي "حاشيته على الهجر" عن رسالة الشيخ رحمة الله السندى تلميل ابن الحام ، وراجعها للتفصيل .

ثم ليملم أن حكم الكراهة مقتصر على الاعادة في داخل المسجد لا خارجه ولو بذراع ، ولقد صنف مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكرهي رحمه الله تعالى رِسَالَة مَمَاهَا "القطوف الدانية في حكم الجاعة الثانية" مطبوعة في مسألة الهاب، واستدل للكراهة بما فعله عايه السلام حيث جمع أهله فصلي بهم جماعة حين دخل المسجد وقد صلى فيه ، رواه الطبراني في " الكبير" و " الأوسط " من حديث أبي بكرة : ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَقْبُلُ مِنْ نُواحِي المُدينَةُ يُربِدُ الصَّلَاةُ فُوجِدُ الناس قد صاوا قال إلى منزامه فجمع أهله فصلى يهم » . قال : وأو كانت جائزة مي غير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده ، وكذلك استدل الكاساني في "اليدائع" ( ١ ـــ ١٥٣ ) فراجعه . وقال الحافظ تورالدين الهيثمي في "الزوائد" ( ٢ ــ ٤٥ ) : رجاله ثفات . قال الشيخ : وفي سنده معاوية ابن يميى مبى رجال " التهذيب" متكلم فيه ، يريد به معاوية بن يميي الطرابلسي دون الصدفى . قال الشيخ في " مذكرته " : وفيه معاوية بن يحيى أبو مطبع الطرابلسي كما في "الميزان" ، وعده ابن عدى من مناكيره ، وهو من رجال " التهذيب" آ ه أنظر " الميزان " ( ٣ ــ ١٨٢ ) . ومن أدلة المجوزين لاعادة الجاعة أثر أنس بن مالك وهو أنه : و جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة ، رواه " البخارى "تعليقاً في ( باب فضل صلاة الجاعة ) ، ووصامه ابن أبي شيهة وأبو يعلى والبيهتي من طريق الجعد أبي عبان ، وفي لفظ

البيهتي في "سلنه" ( ٣ ــ ٧٠ ) : في مسجد بني رفاعة ، وقال فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه ، وقال : فأمر بعض فتيانه فأذن وأقام الخ ، وفي لفظ أبي يعلى كما في " الفتح " ( ٢ - ١٠٩ ) مسجد بني ثعلبة . قال الشيخ رحمه الله: وأثر أنس فيه تعارض فني لفظ عند ابن أبي شيبة: وأنه قام وسطهم، كذا حكاه الشيخ في بعض مذكراته بهذا اللفظ . وهذا تغيير لهيئة الجاعة كثيرًا على الحلاف الهيئة المسنونة في المذكور، بل هوعلى شاكلة جماعة النساء وهو مكروه اثفاقاً . وورد في لفظ آخر لابن أبي شبهة وكذا للبيهتي في " الكبرى" (٣ – ٧٠) : ﴿ ثُم تَقَدُّم فَصَلَّى بِهِم ﴾ فتعارض اللفظان . قال الراقم ؛ ويعارضه : ما روى عن أنس : و أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ كَانُوا إذا فاتنهم الجماعة صاوا في المسجد فرادي ۽ كما في " البدائع " ( ١ – ١٥٣ ). وحديث أنس هذا وإن لم نطاع علبه غير أن ابن أبي شيبة عنده على الحسن من الصحابة أنهم كانوا يصاون فرادى كما حكاه شيخنا رحمه الله في تعايقاته على "آثار السنن" للنيموى والله أعلم . وأما واقعة حديث الباب فلانقوم بها حجة للمجرزين على الجمهور فإغ المسألة الخلافية أن الإمام والمأموم كلاها مفترضًا ، وفي حديث الباب كان المأموم متنفلاً ، ويصلح حجة للجمهور في مسألة الباب حديث ابن عمر مرفوعاً تقدم تخريجه : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ، أخرجه اللسائي والطحاوي وغيرها.

قيميك : لا ريب أن مذهب من كره تكرار الجاعة في مسجد غير مساجد الشوارع وقوارع الطرق أوفق لمصالح الشرع ونظام الأمة وقيام الألفة وفيه توحيد لكلمة المسلمين بل هو سر تشريع الجماعة وروح اجتماع الأمة . وبالجملة لايشني ما فيه من المصالح العامة والجاصة ، يقول الإمام الشافعي في "الأم" (١ – ١٣٦) : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عني الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومني أراد عني المسجد في وقب

الصلاة فإذا قضيك دخلوا فجمعوا فيكرن في هذا اختلاف ، وتفرق كلمة و فيها المكروه آه . وقال ابن قدامة في " المغنى " ( ٢ ــ ٧ ) : وإن كان الهلد ثغراً فالأفضل احِمَّاع الناس في مسجد واحد ليكون أعلى للكلُّمة وأوقع للهيبة ، وإذا جاءهم خبر عند عدوهم سمعه جميعهم ، وإن أرادوا النشاو ر في أمر حضر جميعهم وإن جاء عين الكفار رآهم فأخبر بكثرتهم . قال الأوزاعي : لو كان الأمر إلى لسمرت أبواب المسجد الني في النغر أو نحو هذا ليجتمع الناس في مسجد واحد اه. قال الشبخ: قطب الدين القسطلاني في " شرح عمدة الأحكام " : لمشروعية الجاعة حكمة ذكرها في مقاصد الصلاة منها : قيام نظام الألفة بين المصلين ولذا شرءت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران اه. حكاه الزبيدي في "الاتحاف" (٣ -١٣) . وقال حكيم الهند المحدث الشاه ولى الله في "الحجة البالغة" (٢ ــ ٢٥) . . . . . وأيضاً فلاجتماع المسلمين راغبين في الله راجين راهبين منه وجوههم إليه خاصية عجبية في نزول البركات وتدلى الرحمة . . . . . فراد الله من نصب هذه الأمة أن تكون كلمة الله هي العليا وأن لا يكون في الأرض دين أعلى منى الاسلام ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون سنتهم أن يجتمع خاصتهم وعامتهم وجاضرهم وباديهم وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شمائره وأشهر طاعته إلى آخر ما قال فراجعه من (الجاعة) في ألجزء الثاني ومن (الاستسقاء) و (الحج) وبالجملة فما أبداه فقهاء الأمة وحِكماء الملة من أسرار نشربع الجاعة فهي تلائم مذهب الجمهور ، وفي أحاديث هذا المرضوع إشارات إلى ذلك وللبسط عجال آخر .

قَيْمِيه : قال صاحب " تعفة الأحوذى" : معترضاً على كلام " العرف الشذى" : واقعة الباب ليس حجة . . . . فإن المختلف فيه إذا كان الإمام (م - ٣٧)

والمقتدى مفترضين الخ. قلت: إذا ثبت من حديث الهاب حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى... علا أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلاً لا بمفترضين ولا بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها بمفترضين ما لا يصغى إليه، كيف؟ وقد نقدم أن أنساً جاء في نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى بهم جاعة . وظاهر أنه و فتيانه كلهم كانوا مفترضين وكذلك جاء ابن مسعود قد صلى فيه فجمع بعلقمة ومسروق والأسود ، وظاهر أن هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مفترضين وما قاله فغير صحيح لوجوه:

أما أولاً ؛ فإن الاعادة تصدق على تكرار الجاعة لأهلها في مسجد المحلة بأذان وإقامة ، ويكون كل من الإمام والمأموم مفترضاً بل أن تكون الثانية في محل الأولى فإن ترك شي من هذه الأمور لا تسمى إعادة عندهم كما هو مبسوط في كتب فقهاء الأمة ، غير أنه ربما كره بعضهم صورة الاعادة أيضاً وإن تغيرت الأمور المذكورة لكى لا يحتالوا في ترك الجاعة الأولى ولئلا يفضى نظام الجاعة إلى نقليل فيفوت المعنى الروحى في هذا الأمر ثم ظاهر على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خلف المفترض لا تكون اعادة أصلاً ، ولم ينقل عن أحد منهم الكراهة في مثلها ، ويحتمل أن يكون في زاوية في غير على الأولى فيختلف الميثة فليس دليلاً في مورد النزاع .

وأما ثانياً : فإن هذه واقعة حال محتملة فلاينهض حجة فى عدم الكراهة كما يقوله الزرقانى فى " شرح الموطأ " ( ١ ــ ١٣٥ ) .

وأما ثالثاً: فأثر أنس فيه اضطراب وتعارض كما تقدم ، وأيضاً وقع فيه أنه كان في مسجد بني ثعلبة ، وليس فيه أنه كان في مسجد بني رفاعة ، وفي آخر أنه في مسجد بني ثعلبة ، وليس هذا المسجد ولاذاك مع المساجد المعروفة في عهد النبوة ، وقد بلغ عددها فيا

## ( باب ما جاء في فضل الشاء والفجر في جماعة )

حل قياً : محمود بن غيلان نا بشر بن السرى نا سفيان عن عبان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عبان بن عفان قال وسول الله عليه العباء و ف شهد العباء في جاعة كان له قيام نصف ليلة ، ومن صلى العباء والفجر في جاعة كان له كفيام ليلة ، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هر برة وأنس وهمارة ابن أبي روببة وجندب وأبي بن كعب وأبي موميي و بريدة .

حلى فيا : عمد بن بشارنا يزيد بن هارون نا داؤد بن أبى هند على الحسنى حققه البدر العينى فى " العمدة " والسمهودى فى " الوفا " إلى أربعين مسجداً فيحتمل أن يكون مسجد شارع أو طريق وممر عام حيث لم يذكر هذا ولاذاك أحد فى ما ذكروه أو يكون مما بنى بعد ذلك والله أعلم .

وأما رابعاً: فأثر ابن مسعود لاحجة فيه في موضع الحلاف ما لم يشبط أن علقمة والأسود ومسروق كانوا مفترضين كذلك ، ولفظ الرواية بشير إلى أنهم كانوا متنفلين معه وقد صلوا قبله : أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود كما هو نفسه حكاه، فالظاهر أنه وحده كان لم يصل وهؤلاء الثلاثة قد صلوا حيث ذكر فيه : ودخل المسجد ، وليس فيه أنهم دخلوا ولا أنه دخل وهؤلاء معه فقوله : والظاهر كانوا مفتر فدين ، خلاف الظاهر وخلاف المتبادر من سياق الرواية فيحتاج إلى دليل على ذلك صريح في المقصود ، ودون ذلك لا يجدبه نفعاً.

-: باب ما چاء في فضل العشاء والفجر في الجاعة :-

قال الشيخ : إن قبل أن الأجر يزداد بزيادة المشقة وظاهر أن المشقة في قيام الليل أو فر وأكثر وفي حديث : و أفضل الأعمال أهزها ٤. قال ابن

عن جندب بن سفيان عبي النبي عليه النبي عليه . قال : • مبي صلى الصبح فهو فى ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته • . قال أبوعيسى : حديث عبان حديث حسن صحيح ، وقد روى هذا الحديث عبى عبد الرحمن بن أبى عمرة عن عبان موقوفاً، وروى مبي غير وجه عن عبان مرفوعاً .

الأثير في "النهاية" ( ١ – ٢٩٣ ) في مادة هز: أحزها أي أقراها وأشدها، وهو حديث ابن عباس: و سئل رسول الله عليه أي الأعمال أفضل ؟ فقال: أهزها ، قال الراقم: ذكره ابن الأثير ولم يعزه إلى من خرجه ولم أقف عليه وهو متداول في غير كتب الحديث كثيراً. قال الشيخ: وأجاب عنه القرطبي شارح "مسلم": بأن المذكور في هذا الجديث هو ثواب الأصل والفضل جميعاً وفي قيام الليل ثواب الأصل فقط.

أقول : لم أقف على من حكاه مع تتبع وتصفح فى مظانه فى شروح الحديث والله أعلم .

وليعلم أن ثراب الأصل هو ثواب العمل بقدره والفضل هو الزائد بضابطة: الحسنة بهشرة أمثالها ، وسيأتى جواب آخر فى نضل "سورة الاخلاص" على ما ذكره ابن تبعبة ، ومما يؤيد جواب القرطبى أن صلاة الفجر والعشاء بالجاعة قد أخذنا فى الحديث حقيقة فيكون ثرابها التحقيتى الأصل والفضل معا ، وأما فى قيام الليل فأخذ تقديراً لا تحقيقاً فيؤخذ ثواب الأصل فقط دون الفضل .

قول : فلاتخفروا الله فى ذمته ، الاخفار من الإفعال : نقض العهد ، وخفرت الرجل أجرته وحفظته من إب "ضرب" ، وقيل : قتل، والاسم الخفارة ـ بالكسر والضم ـ الذمام فالحمزة للإزالة كأشكيته إذا أزلك شكايته ، هذا ملخص ما قاله ابن الأثير والفيومي . ولفظ أنس بن سيرين

حدثنا مهاس العنبرى نا يحيى بن كثير أبوغسان العنبرى عن اساعيل الكحال عن عهد الله بن أوس الخزاعى عنى بريدة الأسلمى عن النبى عليه قال: و بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور النام يوم القيامة ، هذا حديث غريب .

عن جندب فی روایة "مسلم" (۱ – ۲۲۳) (باب فضل الجاعة): و فلا یطلبنکم الله من ذمته بشی الخ و و رد علیه أنه کیف یتحقق إخفار ذمة الله من العباد ؟ والجواب أن فعل الله سبحانه وتعالی وکذا قدرته وارادته أصهحت فی الدنیا محجوبة تحت الأسباب الظاهرة کذا أفاده الشیخ رحمه الله ، برید أن الله سهحانه قد أنفذ فی هذا العالم نظام الأسباب والمسببات وأصبحت المسببات مربوطة بالأسباب ، وكل ذلك بمشبئته وحكمته وقدرته ، ولایكاد یتخلف ترتب المسبب عنی السبب الالحكمة خاصة اقتضته ، والمسبب (بالكسر) هو الله سبحانه حقیقة فالبحث فی هذا العالم یكون من النظام الذی أنشأه فلا بد الله سبحانه حقیقة فالبحث فی هذا العالم یكون من النظام الذی أنشأه فلا بد شبه التأثیر و إن كان كل ذلك بتدبیره و صنعه ، فمن أخفر ذمة الله وأراد شیئاً علی غیر ما أمره الله به فكأنه قام بضد المأور به وقاوم قدرته ، و راجع شرب الحائم علی حدوث العالم " و و مرقاة الطارم لحدوث العالم " کلاها الشیخ رحمه الله لكی یتجلی لك هذا الموضوع منی زوایاه .

قوله: حدیث غریب. الغرابة فیه لتفرد اسمعیل بن سلیمان الکحال البصری فی اسناده عن عبد الله بن أوس الخزاعی کما حکاه المنذری عن الدارقطنی و إن کان رجال اسناده ثقات کما قاله المنذری ، و رواه أبو داؤد باسناد آخر من طریقة الکحال ــ و فیه حدیث أنس عند ابن ماجه .

## ( باب ما جاء في فضل الصف الأول )

حلى شيأ : قتيبة نا عبد الهزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه هن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الله عن الرجال أولها وشرها أخرها ، وخير صفرف النساء آخرها وشرها أولها » وفي الهاب هن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن ساريسة وأنس . قال أبو عبسى : حديث أبي هريرة حسن صحيح . وقد روى النبي عَيْنَا في الله كان

\_: باب ما جاء في فضل الصف الأول : \_\_.

اختلف فى الصف الأول هل هو السذى يلى الامام أو المبكر ؟ والصحيح الأول كما حكاه البدر الهينى فى " الهمدة " ( ٢ – ٦٤٥ ) عن " القرطبي " وكذلك هو مختار الشافهية كما قاله النووى فى " شرح مسلم " نعم للمبكرين ثواب التبكير غير أن محل الصف الأول من يلى الإمام . ثم اختلف هل هو الصف النام من جدار إلى آخر أو الصف الذى يكون فى المقصورة أو الحراب الكبير ، والمختار الأول انظر تفصيل المسألة فى " رد المحتار" ( ١ – المحراب الامامة ) و " الهجر " ( باب الجمعة ) و " فتح الملهم " .

قول : وشرها ، المراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بمكس ذلك ، قاله النووى في "شرح مسلم " ( ١ ــ ١٨٢ ) وقال قبله : أما صفوف الرجال فهي على همومها ، فخيرها أولها أبداً ، وشرها آخرها أبداً ، وأما صفوف النساء فالمراد صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال . وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها اه . ويقول السندى على النسائي ويمكن همله على اطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله أعلم اه .

يستغفر للصف الأول ثلاثاً والثانى مرة ، وقال النبى عَلَيْكُم : • أو أن الناس يَعْلَيْكُم : • أو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

قوله: وللثانى مرة: وفي "الأوسط" للطبرانى استغفر عليه الصلاة و السلام للصف الأول ثلاث مرات ، وللثانى مرتبن ، وللثالث مرة . ذكره المبدرالينى في "المعدة " (٢ ــ ٦٤٤) وذكره الهيشمى فى "الزوائد" البدرالينى فى "المعدة " (٢ ــ ٢٤) من حديث أبى هريرة بهذا اللفظ قال : ورواه البزار وفيه أيوب بن عتبة ضهيف من قبل حفظه اه . فيحتمل أن الراوى أوهم فى رواية الترمدى والله أعلم . ولكن روى "النسائى" (١ ــ ١٣١) (باب فضل المسف الأول على الثانى) حديث العرباض بن سارية عن رسول الله عليه المسف الأول على الشائى واحدة ، ورواه ابن ماجه فى ه كان يصلى على الصف الأول ثلاثاً وعلى الثانى واحدة ، ورواه ابن ماجه فى شده " وأحمد والحاكم فلا أدرى هل أراد الترمذى بروايته تعليقاً الأول ذاك أو الثانى هذا ؟ والظاهر عندى أنه أراد الأول لاتحاد لفظها ، وذكره بصيغة أو الثانى هذا ؟ والظاهر عندى أنه أراد الأول لاتحاد لفظها ، وذكره بصيغة المجهرل فأشار إلى ضعفه ، وحديث العرباض صحيح ، وأيضاً قد أشار فى الهاب الحديث العرباض ، فلعل ما ذكره غيره والله أعلى .

قَى لَه : والصف الأول : قال البدر العينى (٢ ــ ٦٤٣) ؛ زاد أبو الشيخ في رواية له . . . . . من الخبر والبركة ، وقال الطبيى : أطلق مقعول يعلم وهو كلمة ما ولم يبيئ الفضيلة ما هى ليفهد ضرباً من المبالغة ، وإنه مما لايدخل تحت الوصف اه . وقال الشهاب العسقلاني في " الفتح" (٢ ــ ٧٩) بعد نقله: والاطلاق إنما هو في قدر الفضيلة وإلافقد بينت في الرواية الأخرى بالخبر والبركة .

قُولُه : إلاأن يستهموا عليه، من الاستهام و هو الاقتراع ، يقال : استهموا فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم . . . . قال النووى: معناه إلهم لو علموا فضيلة الأذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقاً لم يحصلونه لاقترعوا في تحصيله . حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك ح وثنا قتيهة عن مالك عن سى عن أبى صالح عن أبى هريرة عن اللبي عليه مثله .

وقال الطبيى: لو علموا ما فى النداء والصف الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباق المستباق من العلم الاستباق الوجب عليهم ذلك وأتى بثم المؤذنة بتراخى رتبة الاستباق من العلم وقد ذكر الأذان دلالة على تهيؤ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذى هو المثول بين يدى رب العزة اله. •ن " العمدة " (٢ - ٦٤٤) •

هُولُه : وشرها آخرهر . قال الحنفية : خير صفوف الرجال أولها ، ثم استثنوا صلاة الجنازة فإن خير صفوفها الأخر . والغرض التحريض على صلاة الجنازة كيلا يتخلفوا عنها لأجل أنها فرض كفاية . وقال في "رد المحتار" في ﴿ بَابِ الْامَامَةُ ﴾: أما فيها فآخرها اظهاراً للتواضع لأنهم شفعاء فهو أحرى بقبول شفاعتهم ، ولأن المطلوب فيها تعدد الصفوف فلو فضل الأول امتنعوا عند قلتهم اله نقلاً عن "رحمتي" . أما وجه كون أول الصف شراً في النساء في حديث الباب فهو أن النساء كن يحضرن الساجد والجاعة كما تقدم تفصيله مع كلام النووى. وفي أصل المذهب عنمد الحنفية جواز حضوره بالجاعات إذا كن عجائز . والمتأخرون على المنع مطلقاً لفساد الزمان . وعبارة " الكنز " : " ولا يحضرن الجماعات"، قال في "البحر الرائق" ( ١ – ٣٥٨ ): أطلقه فشمل الشابة والحجوز والصلاة النهارية والليلية . قال المصنف في " الكافي" : والفتوى اليوم على الكراهة في الصاوات كالها لظهور الفساد اه. وهناك بحث لا بن الحام و ابن نجيم فراجعه إن شئت . ومذهب الشافعي ما ذكره النووى في « شرح المهذب» (٤ ـــ ١٩٨ ) وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال اصحابنا : إن كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره ازوجها ووايها تمكينها مله ، وإن كانت عجوزة لاتشتهي لم يكره . قال : وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل الخ . وهو مذهب أكثر الفقهاء كما قاله في ( ٤ –

### ( باب ما جا في اقامه الصفرف )

٢٠٠) من "شرح المهذب"، والأفضل لها عند الكل صلاتها في بيتها كما هو
 منصوص في أحاديث وللتفصيل موضع آخر .

#### -: باب ما جاء في إقامة الصفرف :-

تسوية الصفوف على ذمة الإمام، في " الدرالهتار "كما حكى عرم " الشمني ": وينبغى أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسروا مناكبهم ويقف وسطآ اه. وظاهره الندب أو السنية دون الوجوب. وفي "مغنى ابن قدامة " : ويستحب للإمام تسوية الصفوف الخ. ولعله متفق عند الكل ، ويكره تركها . قال الهدرالعيني ( ٢ ـــ ٧٨٩ ) : وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك اه . وقال في ( ٢ ـــ ٧٩٢ ) : ولا خفاء أن تسوية الصف ليست من حقيقة الصلاة ، وإنما هي من حِسنها وكمالها وإنَّ كانت في نفسها سنة أو واجبة أو مستحبة على خلاف الأقوال اه . وقال في ( ٢ ـــ ٧٩٣ ) : ومع القول بوجوب التسوية فنركها لا يضر صلاته لأنها خارجة عن حقيقة الصلاة . . . . . . . . ولا يعتبر ما ذهب إليه ابن حزم من بطلان صلاته آه . وفي " الفتح " ( ٢ ـــ ١٧٥ ) : ومع القول بأن النسوية واجية فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين . . . . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان آه . و راجعها للنفصيل . وأما في "صحيح الهخارى" من ( باب إلزاق المنكب بالمنكب ) . . . . و فيه قال النعان بن بشير : رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه . ووصله أبوداؤد في "سننه " من حديث أبي القاسم الجدلي عبي نعان بن بشير ، وصححه ابن خزيمة كما في " الفتح" ، وأخرجه ابن حهان ف " صيحه " كما في " العمدة ". فزعمه بعض الناس أنه على الحقيقة ، وليس  $(\Upsilon\Lambda - e)$ 

حَدْثُنا : قتيبة نا أبو عوانة عنه سماك بن حرب عنه النعان بن بشير قال:

الأمر كذلك بل المراد بذلك مبالغة الراوى فى تعديل الصف وسد الخال كما فى "الفتح" (٢ – ١٧٦). وهذا يرد على الذين الفتح" (١٠ – ١٧٦). وهذا يرد على الذين يدعون العمل بالسنة ويزعمون التمسك بالأحاديث فى بلادنا حيث يجتهدون فى إلزاق كعابهم بكعاب القائمين فى الصف ويفرجون جداً لتفريج بين قدميهم ما يؤدى إلى تكلف وتصنع ويهدلون الأوضاع الطبيعية ويشوهون الهيئة الملائمة للخشوع ، وأرادوا أن يسدوا الخلل والفرج بين المقتدين فأبقوا خللا وفرجة واسعة بين قدميهم ولم يدروا أن هذا أقبح من ذلك. وقد وقعوا فيه لعدم تنبههم للغرض ولجمودهم بظاهر الألفاظ وقبائح ذلك لا تخنى ويعلم ذلك من درس مذهب الظاهرية.

وبالجملة فالجمود بالظواهر ربما يفضى بالمرأ إلى الخروج عن السنن المتوارثة كما أن الترغل والتنطع في التاويل وأخذ الباطن ربما يلجي الرجل إلى القرمطة والسفسطة ، وإنما الأمر ببن تفريط الباطنية وإفراط الظاهرية كما سلكه الأثمة الفقهاء المحدثون ، وللتفصيل موضع آخر . والحاصل أن الشيخ رحمه الله يشير إلى الرد على هؤلاء الجامدين على الظاهر المدعين التمسك بالسنة . وفي "رد المحتار" (ص – ٤١٤) في صفة الصلاة : وما روى أنهم الصقوا الكماب بالكماب أريد به الجاعة أى قام كل واحد بجانب الآخر ، كذا في "فتاوى سمر قند " اه . والحاصل أن المراد هو التسوية والاعتدال لكيلا يتأخر أو يتقدم ، فالمحاذاة بين المناكب وإلزاق الكماب كناية عني التسوية .

وأما الفصل بين القدمين فالحق عدم التحديد في ذلك ، وإنما الأنسب عجال المصلي ما يكون أقرب إلى الخشوع وأوفق بموضوع التذلل ، وفي "سنن النسائي" ( ١ — ١٤٢ ) ( باب الصف بين القدمين في الصلاة ) أن عهد الله رآى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه فقال : أخطأ السنة ولو راوح بينها

و كان رسول الله عَيَّالِيَّ يسوى صفوفنا فخرج يرماً فرآى رجلاً خارجاً صدره كان أعجب إلى . والصف هنا هو الوصل ابين القدمين ، والمراوحة في الأصل هو الاغماد على أحدها تارة وبالأخرى تارة كما في حديث وفد ثفيف في "سبني أبي داؤد ": وحتى يراوح بين رجليه من طول القيام ، ولكن في التفريج قليلا أيضاً مراوحة ، ولعله هو المراد بالمراوحة هنا . وبالجملة ثهب من هذا عدم النفريج الكثير بين القدمين ثم لم ينكر ابن مسعود الوصل فقط بل هدم المراوحة ، ولعل الغرض هو الالكار على المبالغة في إلزاق قدمه بقدمه ، فالسنة أن لا يفرج المصلي بيني قدميه جداً ولا يصل جداً بل بين التفريج والوصل فإذا لم يكن التفريج كثيراً لم يكن إلزاق كعب المصلي بكعب آخر ، فإذن تكون فإذا لم يكن التفريج كثيراً لم يكن إلزاق كعب المصلي بكعب آخر ، فإذن تكون رواية الإلزاق محمولة على ما ذكره البدر والشهاب وهذا الذي يعينه الشيخ رحمة الله في هذا الباب والله أعلم بالصواب . وفي " سنن أبي داؤد " ( باب وضع الهمني على اليسرى في الصلاة ) ( ١ - ١١٧ ) بسند صحيح عن زرعة ابن عبد الرحمن قال : "عمه ابن الزبير يقول : و صف القدمين ووضع الهد على اليد من السنة ، .

قنيبيه: لعله أريد بالصف هنا تسوية القدمين من غير تقديم رجل و تأخير أخرى فكان من السنة ، وأريد في حديث النسائى الإلزاق فجعله ابن مسعود خلاف السنة ، فلا تعارض في المعنى وإن كان يخيل نظراً إلى ظاهر اللفظ ، وهذا ظاهر لمن تأمل في القرائن . ثم في أكثر كتب الشافعية أن يفرج المصلى في القيام بين القدمين قدر شير . قال في "نهاية المحتاج" (١ – ٧٤٧): المصلى في القيام بين القدمين قدر شير حلافاً لقول "الأنوار" بأربع أصابع آه . ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافاً لقول "الأنوار" بأربع أصابع آه . والنووى في "شرح المهذب" لم يحدد ولفظه (٣ – ٢٦٦): ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينها اه . وفي كتبنا قال في "رد المحتار" يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينها اه . وفي كتبنا قال في "رد المحتار" يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينها مقذار أربع أصابع اليد لأنه أقرب

إلى الخشوع ، هكذا روى عن أي نصر الدبوسى أنه كان يفعله كذا في "الكبيرى" اه . وكذا قاله الأردبيلي (١) في " الأنوار" كما حكاه الرملي في " نهاية المحتاج" وفي تسوية الصف حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب "المقصورة": وقال : صليت إلى جنب أنس بن مالك يرماً فقال : هل تدرى لم صنع هذا العود ؟ فقلت ؛ لاوالله ، قال : كان رسول الله عليه الله ويقول: استووا وعداوا صفر فكم ، أخرجه أبو داؤد في " سننه " في ( باب تسوية الصفرف ) ( ١ - ٥٠١ ) وكذلك ذكره في " الوفا" .

وكان رجال فى عهد عمر وعنان يمرون بين الصفوف ويقولون: سووا صفو فكم كما أشار إليه الترمذى في نفس الباب. وفي " مؤطأ مالك": أن عمر بن الخطاب كان يأمر بسوية الصفوف فإذا جاؤه وأخبروه أن قد استوت كبر، وتحوه شي من عنان عدده. قال الشيخ: ثم إن استوى بعض الصف ولم بستو البعض فظنى أن رجال ذلك الصف والذين خافه آثمون فإنه كان عايهم النسوية لا على الذين قدامهم والله أعلم. ومن رآى فرجة فى الصف المقدم جاز له أن يدخله وإن اضطر إلى تخطى الرقاب كما هو منصوص فى كتب الفقه ، ولفظ " البحر" على " القنية " 1 رجد فى الصف الأول فرجة دون الثانى فله أن يصلى فى الصف الأول ويخرق الثانى لأنه لا حرمة له لتقصير هم حيث لم يسدوا الصف الأول الم ( ١ – ٢٥٤ ) . وفى " رد المحتار" عن " القنية " : قام فى صف المول الم ( ١ – ٢٥٤ ) . وفى " رد المحتار" عن " القنية " : قام فى صف المول هر وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن د بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار ببن يديه الح

<sup>(</sup>١) والأردبيلي هر جال الدين يوسف بن أبراهيم الأردبيلي الشافعي توفي سنة ٧٧٦ هـ. وكتابه "الأنوار" في الفقه الشافعي في مجلدات ، جمعه مني "الشرحين" و"الروض" و"الهاب" و"الحرر" و"الحاوى" و"التعليقات" مع ضم زيادات من المؤلف.

عن القوم فقال: و لتسون صفوفكم أو ليخافن الله ببن وجرهكم ، وفى الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة قال أبوعيسى : حديث نعان بن بشير حديث حسن صحيح . وقد روى عن النبي عليه أنه قال: «من تمام الصلاة إقامة الصف» . وروى عن عمر أنكان يوكل

قوله: أو ليخالفن الله ببن وجوهكم، والمعنى ليخالفن الله إن لم تقيموا الصفوف لأنه قابل بين التسوية وبينه فيكون الواقع أحد الأمر، قاله البدرالعينى ولكن فيه لفظ الإقابة بدل التسوية نظراً إلى لفظ: لتقيمن في رواية أخرى. قبل : المراد من الوعيد المذكور الحقيقة أى مسخ الصورة، وقبل: العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كذا قاله في "العمدة " ( ٢ – ٧٨٨) و "الفتح" ( ٢ – ٧٨٨) و راجعها للتقصيل. ثم يرد على الأول أن المسخ مرفوع عن هذه الأمة وأجيب بأد الذي رفع عنهم هو المسخ العام دون مسخ أفراد خاصة.

قوله: من تمام الصلاة النام يستعمل باعتبار الأجزاء، والكمال يستعمل في الأوصاف كما قاله صاحب " الاتقان " ، وأخذ الحافظ تني الدين ابن دقيق العبد ههنا من النام المعنى الوصنى الزائد على الحقيقة بناءً على متفاهم العرف

رجاً؟ باقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروى على على ومبان أنها كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان على يقول: تقدم يا فلان تأخر يا فلان .

# ( باب ما جا. ليلني منكم أولو الاحلام والنهي )

حل قنا نصر بن على الجهضمى ثنا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن أبى معشر عنى ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى عَلَيْكُ قال ؛ وليلينى منكم أولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا

دون أصل الوضع ، وناقشه فيه البدر والشهاب ، انظر "العمدة " ( ٢ ــ ٧٩٧ ) و"الفتح" ( ٢ ــ ١٧٥ ) وأرى أن الحق مع ابن دقيق العيد والله أعلم . ويقول الراغب ( ص ــ ٧٤ ) : تمام الشيّ انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيّ خارج عنه . وفي ( ص ــ ٤٥٧ ) من " مفردانه " : كمال الشيّ حصول ما فيه الغرض اه . وقد تقدم بعض الهيان فيه في أول الكتاب .

فَأُوْلُونَ : إِن لِنسوية الصفرف تأثيراً في رفع الحقد والشحناء من صدور المصلين .

### -: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهي :-

قول : الأحلام والنهى ، الأخلام جمع حلم بالكسر ، أو حلم بالضم . والنهى العقول ، ولفظ النهى يؤيد الأول ، والحتار الأول الجزرى في "النهاية" فقال : واحدها حلم بالكسر وكأنه من الحلم الأناءة والتثبت في الأمور وذلك من شعار المقلاء اه . فحاصله أن الحلم بالكسر المقل ويلزمه الأناءة والوقار ، وبالضم ما يراه النائم ، ويراد به البلوغ عجازاً فإن الحلم سبهه فأولو الأحلام الهالغون . والنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل ، قال النووى في "شرح

مسلم " ( ١ ـــ ١٨١ ) : قعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمهنى فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تاكيداً ، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء اه . قال الخطابي في "معالم السنن" ( ١ - ١٨٤ ) : قلت: إنما أمر النبي ﷺ أن يايه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته ، ولبرجع إلى قرلهم إن أصابه سهو أو عرض في صلانه عارض في نحر ذلك من الأمور ا ه. وقال الجانظ التوريشتي في "شرح المصابيح" : والمعنى ليدن مني العلماء النجباء أولو الأخطار ذوو السكينة والوقار ، وإنما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلانه و يضبطوا الأحكام والسنن التي فيها فيبلغوها فيأخذ عنهم من بعدهم ، ثم لأنهم أحق لذلك الموقف والمقام ، وفي ذلك بعد الايضاح بجلالـــة شؤونهم ونباهة أقدارهم حثهم على المسابقة إلى نلك الفضيلة والمبادرة إلى تلك المواقف و المصاف قبل أن يتمكن منها من هو دونهم في الرتبة ، ونيه إرشاد لمن قصر حاله عنى المساهمة معهم في المنزلة أن يزاحمهم فيها ، وقد كان رسول الله عليها إذا صلى قام أبوبكر خلفه محاذياً له لا يقف ذلك الموقف غيره ، والذى نعول عليه منى هذه الوجوه ونقطع به هو الأول لما ورد أن النبي عَلَيْ كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه والله أعلم انتهى كلامه حكاه في " التعليق الصبيح" ( ٢ – ٤٤ و ٤٥ ) وانظر النووى على " مسلم " ( ١ – . ( \\)

قُلْمِيكِ : وقع فى نسخ "جامع الترمذى" : ليلينى غير مجزوم على خلاف قواعد العربية ، ويدعى الطببى أنه كذاك فى سائر الكتب ويقول : والظاهر أنه غاط اه . وضبطه النووى مجزوماً وهو كذلك فى "صبح مسلم" قال : ويحوز اثبات الياء مع تشديد النون على التاكيد اه . وقد انتصر ابن مالك فى " شواهد التوضيح" أوروده غير مجزؤم فى الحديث وجواره بولادة متعددة والله أعلم التوضيح" أوروده غير مجزؤم فى الحديث وجواره بولادة متعددة والله أعلم التوضيح"

فتختلف قلو كم وإياكم وهيشات الأسواق ، . وفى الباب عن أبى بن كعب و ابن مسعود وأبى سعيد والبر اء وأنس . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسي غربب . و روى عن النبي عليه أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه ، وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل . سممت محمد بن اسماعيل يقول : إن خالداً الحذاء ما حذا نعلا قط إنما كان بجلس إلى حذاء فنسب إليه ، وأبو معشر اسمه زباد بن كليب .

قَى له: فتختلف قلوبكم. هذا يدل على أن المراد بالخالفة فى الحديث فى الباب السابق الحقد والشحناء، وأصرح ما ورد فى الحديث السابق لفظ أبى داؤد وغيره: وأو ليخالفن الله بين قلوبكم ، بدل وأو ايخالفن الله بين وجوهكم ، وبؤيد حمل الحديث السابق على الظاهر حديث أبى أمامة فى " مسند أحمد ": و لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه ، ولكن قال الحافظ فى " الفتح " و "التلخيص": فى إسناده ضعف ا ه .

قول : واباكم وهيشات الأسواق . الهيشات ــ بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة ــ : ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفين ، وأصله من الهوش وهو الاختلاط ، تهاوش القوم إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض ، وبينهم تهاوش أى اختلاط واختلاف قاله الخطابي . قال الشيخ : والمعنى قيل هو كلام مستأنف يتعلق بالنهى عن الذهاب إلى الأسواق من غير ضرورة ، وقيل : له علاقة بالحديث ، والغرض النهى عنى رفع الأصرات والضوضاء في المسجد ، الأول قاله الطبي ولفظه : و يجوز أن يكون المعنى : قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يمنعكم أن تلونى الدي حكاه في "المتعليق الصويح" . والثاني مفاد قول عامة الشارحين . ويقون على القارى في "لملوقة" بعدم جواز الذكر بالجهر في المسجد ، وقد ثبت النهى على القارى في "لملوقة" بعدم جواز الذكر بالجهر في المسجد ، وقد ثبت النهى

## ( باب ما جا في كراهية الصف بين السوارى )

حل الله الله عن من سفيان عن يعيى بن هانئ بن عروة المرادى عن عبد الحميد بن مجمود قال : و صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس عن ذلك في أثر ، وفي "البزازية" ناقلاً عني " الفتاوي " : إن الذكر بالجهر في السجد لا يمنع إحتر ازاً عن الدخول تعت قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُّمْ مُنْ مُنْعُ مُسَاحِدًا الله أن يذكر فيها اسمه) الآية آه. وذكر في "الطريقة المحمدية" حديث في المنع عن الكلام في المسجد فذكر في الآمات الاسانية : "من ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكِم : « سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة ه . وعزاه بالرمز إلى "صحيح ابن حمان". قال الراقم : وذكره العراق في "تخريج الإحياء" ( ١ – ١٣٦ ) بالفظ آخر وقال: أخرجه ابن حبان من مسعود وك \_ أى"المستدرك" \_ من حِديث أنس وقال: صحيح الإسناد ا ه . وفيه أثر ابن عمر كما ذكره الزبيدي في " الإنحاف " (٣ ـ ٣٠ ) ما أخرجه في "تاريخه" عن ابن عمر : • يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ويصلون وليس فيهم مؤمن ، ا ه . وحديث : ١ الحديث في المسجد يأكل الحسناك كما تأكل البهائم الحشيش ، وإن ذكره الغزالي في "الإحياء" وابن الحام في " فتح القدير " وصاحب "البربة، المحمودية" وصاحب "الرسيلة الأحمدية شرحي الطريقة المحمدية" ولكن العراق في " تخريج الإحماء" يقول : لم أنف له على أصل .

\_: باب ما جاء في كراهية الصف بين السوارى : ــ

حَمَّمُ القَائِمُ بِينَ عَضَادَتَى المُسجِدِ هُو حَمَّمُ القَائِمُ بِينَ السَّارِيَّةِ ثَمَّا فَى السَّرِيَّةِ فَي مَا سَكَاهُ ابنَ مَرَاجِ الدَّرَايَةُ " الشَّيْخُ قُوامُ الدِينَ الكَاكِلَ فَن أَبِي حَنْيَفَةُ عَلَى مَا سَكَاهُ ابنَ " مَرَاجِ الدَّرَايَةِ " الشَّيْخُ قُوامُ الدِينَ الكَاكِلُ فَن أَبِي حَنْيَفَةُ عَلَى مَا سَكَاهُ ابنَ

قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى . وبه يقول أحمد واسماق . وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك .

هابدين في مكروهات الصلاة من "رد المحتار" ما لفظه ؛ قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين ، أو زاوية ، أو ناحية المسجد ، أو إلى سارية ، لأنه بطلاف عمل الأمة اه . وكذلك حكاه ابن المام في "الفتح" في (باب الامامة) ( ١ - ٢٥٢ ) وفي " الفتح " : لأنه خلاف عمل الأمة . قال الشيخ : فيصدق ذلك على القيام بين العضادتين ، وأما المقتدى فلم يذكر حكمه في كتهنا ، نعم ذكر الحافظ ابن سيد الناس اليعمري كما حكاه الشوكاني في " نيل الأوطار" ولفظه : ورخص فيه ــ أى الصف بين السوارى ــ أبوحنيقة ومالك والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد الخ ، ثم حكى عني ابن رسلان جوازه عني الحسن وابن سيرين الخ ، وانظر "العمدة" للتفصيل ( ٢ \_ ٤٨٠). وأما المنفرد فلإكراهة لــه عند أحد، قال القاضي أبربكر في " عارضة الأحوذي": ولا خلاف في جوازه هند الضيق ، وأما مع السعة فهو مكروه للجاعة ، فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبي ﷺ في الكعبة ابن سوار بها اه. وهو كما في "صحيح الهخاري" مهي حديث ابن عمر في مواضع مين كتاب الصلاة وكتاب المناسك وعدة مواضع أخر ، ومن لفظه في ( باب قول الله عز وجل : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي ( ١ – ٧٥ ) فقلت: وأصلى النبي عَلِيهِ في الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعية ركعتين، ، وعن ابن مسمود رضى الله عنه قال : ﴿ إِنَّهَا كُرِهِ عِنْ السَّمِوارِي للواحد و

## ( باب ما جا في الصلاة خلف المف وحده )

حل قناً هناد نا أبر الأحوص عنى حصين عنى هلال بن بساف قال : و أخذ زياد بن أبى الجمد بيدى و نحنى بالرقة فقام بى على شيخ يقال له و ابصة بن معهد منى بنى أسد فقال زياد حدثنى هذا الشيخ أن رجلاً صلى خلف الصف وحده

الاثنين ۽ حكاه الهيشمي في "الزوائد" (٢ ــ ٩٥) وعزاه إلى الطبراني في الكهبر" قال: وإسناده حسن . وأخرج عنه أيضاً: ولا تصطفوا بين السواري ولا تأتموا بقوم وهم يتحدثون ۽ . وفي "العمدة " (٢ ــ ٤٨٠) قال ابن مسعود : ولا تصلوا بين الاساطين وأتموا الصفوف » .

### -: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده :-

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يكره قيام المصل وحده خلف الصف ، كما في "العمدة " (٣ - ١٦٦) قال : وهو مذهب الثورى و الأوزاعي وعهد الله بن المهارك والحسن البصرى أيضاً ؛ وقال أحمد : صالاته باطلة ، وهو مذهب حاد بن أبي سايان وابراهيم النخعي وابن أبي ليل ووكيع باطلة ، وهو مذهب حاد بن أبي سايان وابراهيم النخعي وابن أبي ليل ووكيع والحسن بن صالح واسحاق وابن المنذر كما حكاه في "العمدة " ، ومن أجل هذا ينبغي هندنا أن يجذب الرجل من الصف بالإشارة . وفي "الظهيرية " : لوجاه والصف متصل انتظر حتى يجيثي الآخر ، فإن خاف فوت الركعة جذب لوجاه والصف متصل انتظر حتى يجيثي الآخر ، فإن خاف فوت الركعة جذب ابن نجم . وأفتي أرباب الفترى بعدم الجذب اليوم لقلة العلم وفساد الزمان . وفي "الفنية " والقيام وحده أولى في زماننا لغلهة الجهل على الدوام اه حكاه ابن نجم . وحجة أصل مذهبنا من جذب المصلى ما رواه أبو داؤد في مراسيله عبي مقاتل بن حيان أن النبي عَنْ قال : وإن جاء رجل فلم يجد أحداً فلبختلج عبي مقاتل بن حيان أن النبي عَنْ فل أعظم أجر المختلج ، أعرجه الزيلعي إليه رجلا " من الصف فليقم معه ، فما أعظم أجر المختلج ، أعرجه الزيلعي

\_ والشيخ يسمع \_ فأمره رسول الله على النهائي أن يعيد الصلاة) . وفي الهاب على على بن شهبان و ابن عباس . قال أبو عيسى: حديث و ابصة حديث حسن . وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلى الرجل خلف الصف وحده ، وقالوا: يعيد إذا صلى محلف

(۲ ـ ۳۹) قال: ورواه البيهتي اه. قال الراقم: حكاه البيهتي في "الكبرى" (۳ ـ ١٠٥) عن المراسيل نفسه ولم يسنده باسناده ، نعم أسند ما في معناه من طريق السرى بن اسماعيل عن الشعبي عن وابصة قال وتفرد به السرى وهو ضعيف اه. وقال الحافظ في " فتح البارى" (۲ ـ ۲۲۳) في حديث أبي بكرة: واستنبط بعضهم من قوله: " لا تعد " أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله: " لا تعد " فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي عَلَيْنَا م وهذه طريقة الهخارى في " جزء القراءة خلف الإمام " اه.

قول : فامره رسول الله عليه أن يعيد الصلاة . قال الشيخ : الاحادة عند أحمد لهطلان الصلاة وعندنا لأداء الصلاة بالكراهة التحريمية . ولا يقال : إن هذا إعادة الصلاة بعينها فكيف الفرق ، لأنا نقول هذه الصلاة المعادة إنما هي لتكيل الأولى فقط حتى لا يجوز لأحد أن يقتدى به . ثم إعادة الصلاة الني أديث بكراهة التحريم فظاهر "الحداية" : يدل على أن كل صلاة أديث مع كراهة التحريم تجب إعادتها سواء كانت الكراهة داخلة أو خارجة حيث ذكر المسألة في سياق الصلاة في ثوب فيه تصاوير وهذه الكراهة خارجة. ولفظه : ولو لبس ثوباً فيه تصاوير يكره لأنه يشهه حامل الصم ، والصلاة ولاحد في جميع ذلك لاستجاع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه ، وهذا الحكم في كل صلاة أديث مع الكراهة اه ، وتردد فيه ابن عابدين في " رد المحتار" من صفة الصلاة (١ – ٢٥ و ٢٦٤) بأن مقتضى هذا أنه لو صلى منفرداً يؤمر باعادتها بالجاعة وهو مخالف لما صرحوا به في (باب إدراك منفرداً يؤمر باعادتها بالجاعة وهو مخالف لما صرحوا به في (باب إدراك

الصف وحده . وبه يقول أهمد واسحاق . وقد قالَ قوم من أهل العلم : تجزته إذا صلى خلف الصف وحده . وهو قول سفيان الثورى وابن المهارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضاً ، قالوا : من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سلمان وابن أبي لبلي ووكيع. وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبى الأحوص الفريضة ) من أنه أو صلى ثلاث ركمات من الظهر ثم أقيمت الجاعة يتم و يقتدى متطوعاً اه. وقال 1 فيخالف تلك القاعدة إلا أن يدعى تخصيصها بأن مرادهم بالواحِب السنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمَل الجهاعة لأنها وصف لها خارج ٥ن ماهبتها . قال الشيخ رحمه الله : لا إعادة عليه في مثل ذلك بل يستغفر . ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة قيل : واچبة واختاره السرخسي وصاحب " الهداية " وابن الهام ، وقيل 1 مستحبة ، انظر تفصيل المسألة ف " رد المحتار" في صفة الصلاة (١ ــ ٤٢٥) و" البحر الرائق" في نضاء الفوائث ، وحاشية ابن عابدين على " البحر" (٢ – ٨٠). وقال ابن الهام في " فنخ القدير" من مكروهات الصلاة : والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحربم فتجب الإعادة وتنزيهه فنستحب أه. ثم اختلفوا هل هذا الوجوب أو الندب في الوقف أو بعده أيضاً ، وإلى كل ذهب ذاهب . وقال صاحب " الهجر " : تجب في الوقت وتستحب بعده ، وقال ابن عابدين : جمع صاحب " الوحر " بين القولين ، والقائلون بالوجوب قائلون به في الوقك وبعده ، والقائلون بالاستحباب قائلون به كذلك في الوقك وبعده انظر التفصيل والتحقيق في هذا الهجي فها ذكره ابن عابدين في قضاء الفوائث من "رد المحتار" و" منحة الحالق ". قال ابن مابدين : ولم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب " البحر" . . . . نم رجح ابن عابدين القول بالوجوب في الرَّقتُ وبعده .

عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة . وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة فختلف أهل الحديث في هذا ، فقال بهضهم : حديث عمرو ابن مرة عنه هلال بن يساف عنه عمرو بن راشد عن وابصة أصح . وقال بعضهم الحديث حصين عنه هلال بن يساف عنه زياد بن أبي الجعد عن وابصة ابن معهد أصح .

قال أبو عيسى : وهذا عندى أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة ابن معبد .

قوله : وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وأبصة . و الذي دل على ذلك هو ألحد زياد بن أبي الجعد يد هلال وقيامه به على وابصة .

قوله: فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عنى ملال بن يساف عنى عمرو بن راشد عنى وابصة أصح. هذا الذي هو يرويه الترمذي فيا بعد من حديث شعبة عنى عمرو بن مرة عن هلال .

قوله : وقال بعضهم : حديث حصين عنى هلال الح هوالذي أخرجه للمر مذى ف أول الباب .

قوله : قال أبو عيسى : هذا أصح الخ أى الذى ذكر أول الباب .

قول ؛ لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساف عنى زياد بن أبى الجعد أى روى الحديث غير هلال عنى ابن أبى الجعد كما ساقه من حديث شعبة عنى عمرو بن مرة عنى زياد بن أبى الجعد . والحاصل أن زياد بن أبى الجعد يروى عنه هلال بن يساف وعمرو بن مرة وكلاها عنه عنى وابصة ، وأما حديث عمرو ابن مرة عن هلال عنى عمرو بن راشد فلم يتابع هلال عنى عمرو بن راشد فلا يتابع هلال عنى عمرو بن راشد فلاكول لأجل المتابعة يكون أصح .

حلاقاً محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عبى همرو بن مرة عن زياد بن أبي الجعد عبى وابصة قال ونا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عبى عمرو بن مرة عبى هلال بن يساف عبى عمرو بن راشد عبى وابصة بن معهد: وأن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي عليه المائة ٥ . قال أبر عيسى : سمعت الجارود يقول سمعت وكيماً يقول : إذا صلى الرجل وحده خلف الصف فإنه يعبد .

### بحث وتحيقق

حديث وابصة حسنه الترمذي وصحه أحمد وابن خزيمة ولعلمه صححه أو حسله من ذهب إليه . والأثمة الثلاثة احتجوا للجواز بحديث أي بكرة في الصحيح حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله على الحافظ الزيلمي والخصوم ولا تمده . واستدلوا بأحاديث أخر ذكرها الهدرالمبني والحافظ الزيلمي والخصوم في وجه الاستدال بها كلام . وأجابوا عن حديث الهاب بأن في سنده اختلافاً واضطراباً كما يتضمح ذلك من ما ذكره الترمذي فنهم من يروى عن هلال عن عرو بن راشد عن وابصة ، ومنهم من يروى عن هلال عن ابن أفي الجعد عن وابصة ، ومنهم من يروى عن هلال عن ابن أفي الجعد عن وابصة ، ومنهم من يروى عن هلال عن وابصة . ولذا يقول الشافعي : لو ثبي الحديث لقلت به . ويقول الحاكم إنما لم يخرجه الشيخان لفساد الطبيق وأما حديث حصين فإن حصيناً لم يكن بالحافظ فلاتحتج بحديثه في حكم . وقال البيه عن ها المسجيح لما وقع في إسناده من الاختلاف . وأبو حاتم يرجع عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عرب عام عرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عديث عمرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عرو بن مرة على حديث حصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حاتم عرو بن مرة على حديث حصين كما في قدرا بضور بن مرة على حديث عصين كما في "كتاب العلل " لابن أبي حديث حصين كما في "كتاب العلل " المن أبي حديث عمرو بن مرة على حديث عمرو بن مرة على حديث عصين كما في المناز المنا

على كل حال لو ثبت الحديث لم يكن فيه حجة على بطلان صلاة من صلى وحده خلف الصف حيث يحتمل الاعادة على الندب كما قاله ابن الهام أو لأداء الصلاة بالكراهة تحريماً كما أفاده شيخنا رحمه الله . وأما حديث على بن شيبان عند ابن ماجه و فيه أن صلى فرداً خلف الصف : ﴿ استقبل صلاتك لاصلاة للذي خلف الصف، وإن أخرجه ابن حيان في «هميحه» ولكن فيه عبدالله من بدر ، قال البزار : ليس بالمعروف وإنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر ، فأما ملازم فقد احتمل حديثه وإن لم يحتج به . وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه، وعلى بن شيبان لم يحدث عنه إلا إبنه وإبنه هذا غير معروف وإنما ارتفع الجهالة إذا روى عنه ثقتان مشهوران ، فأما إذا روى عنه من لايمتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجمة ولا ارتفعت الجهالة . ولو ثبت فعناه على ما يقوله الامام الطحاوى أن معنى قوله : " لا صلاة " : لا صلاة كاملة لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالكاملة كما قال ﷺ : ﴿ ليس المسكين الذي تردده التمرة والتمرتان ، الخ أى المسكين الكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لايسأل الناس ولايعرفونه فيتصدقون عليه . قلت : ونظائره كثيرة جداً كقوله : و لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، وكقوله : ﴿ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين ان لا عهد له ، وغيرها . وقال الخطابي في حديث أبي إكرة : وفيه دليل على أن قيام المأموم منى وراء الإمام وحده لا يفسد صلاته ؛ وذلك أن الركوع جزء مبي الصلاة فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك إلا أنه مكروه لقوله : و فلا تعد ، ونهيه إياه على العود إرشاد في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو كان نهى تعريم لأمره بالاعادة اه. قلت : لاريب أن حديث ألى بكرة أصح من كل حديث عارضة في هذا الموضوع فالعمل به أولى من غيره. وإد

### ( باب ما جا. في الرجل يصلى و معد رجل )

حداثناً قتيهة نا داؤد بن عهد الرحمل العطار عنى عمرو بن دينار على كريب

سلمنا ما عداه فحكم الإعادة فيه على ما ذكرنا ، ويكون عدم الحكم بياناً لأصل الجواز . وما حكاه الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ٢٧٣) عنى أحمد في الجمع بأن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة ، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خاف الصف ثم دلحل الصف قبل القيام من الركوع لم نجب عليه الاعادة كما في حديث أبي بكرة وإلا فيجب على عموم حديث وابصة اه . وإنما يستقيم في الجملة إذا أمكن لمثل حديث وابصة أن يعارض حديث أبي بكرة وقد تقدم ما قبل في حديث وابصة ، هذا ما نيسر كتابته بضوء ما أفاده الزيلمي (٢ – ٣٨) والهدر وابعة ، هذا ما نيسر كتابته بضوء ما أفاده الزيلمي (٢ – ٣٨) والهدر العيني (٣ – ٢١ و١١٧) مع زيادة من الراقم والله أعلم .

قَيْمِيكِ : ما ذكره المؤلف هنا من اسناد شعبة عبى عمرو بن مرة عبى زياد ابن أبى الجعد عنى وابصة فهذه الزيادة ثبتك عندنا فى النسخ المطبوعة كذلك ولم يثبتها أهل الطبعة الحلبية زعماً منهم أنها زيادة لا أصل لها وهى لحطاً ولم تذكر فى النسخ الثلاث المخطوطة اه . ولم يتحقق عندى خطأها بل الاقرب إلى سياق كلام المؤلف وجودها والله أعلم .

### - 1 باب ما چاء فی الرجل بصلی ومعه رجل :-

مذهب أبي حنيفة وأبي يرسف أن يقف الواحد عن يمين الإمام محاذياً له من غير تاخير ، قال في "الفتح" و" الهجر" وغيرها: هو ظاهر الرواية، واستدلوا بحديث الباب قالوا: وهو ظاهر في محاذاة الهمين وهي المساواة والعبرة للقدم لا للرأس ، فلو كان الإمام أقصر من المأموم يقع رأس المأموم شدام الإمام بجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما في "البحر" وغيره. وقال شدام الإمام بجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما في "البحر" وغيره.

مولى ابن عباس عنى ابن عباس قال: وصليت مع الذي عَلَيْكِ ذات ليلة فقمت عنى يساره فأخذ رسول الله عَلَيْكِ برأسى من ورائى فجعلنى عنى بمينه ، وفى الباب عنى أنس . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الذي عَلَيْكِ ومن بعدهم قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمبن الإمام .

عمد: يتأخر المقتدى قليلاً بحيث بجعل إصبعه عند عقب الإمام كما في "الهداية" وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحب أن يتأخر المأموم عن مساواة الإمام قليلاً صرح به اللووى في " شرح المهذب" (٤ ــ ٢٩٢) وعليه جرى العمل، ولعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند المحاذاة التحقيقية والله أعمر رأيت في "الهدائع" (١ ــ ١٥٩) بعد نقل مذهب محمد: وهو الذي وقع عند العوام اه. وحديث الهاب طويل أخرجه البخارى في "صحيحه" في عدة مواضع مختصراً ومطولاً والمطول الذي اشتمل على نلك القصة أخرجه في "الصحيح" (١ ــ ١٣٥) في (أبواب الوثر) وليس فيه لفظ حديث الهاب أخرجه في (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تحت صلاته) وليس فيه القصة. وفيه أن رسول الله يتيالية وميمونة ناما في طول الوسادة وابن عباس نام في عرض الوسادة وكان الذي يتياس إذ ذاك صغيراً غير عملم.

قوله: ذات لبلة. إن موصرف ذات مقدرة أى مدة ذات لبلة ذكر الرضى في "شرح الكافية" في بحث الاضافة (١ – ٢٨٦) ما ملخصه: أن ذا وذات في : جشت ذا صواح وذات يوم صفة موصوف محذوف ، وذا مع الأساء السنة فعنى الأول: جشت وقتاً صاحب هذا الاسم ، ومعنى الثانى : جثته مدة صاحبة هذا الاسم انتهى ملخصاً . وفعله عليه الصلاة و السلام ذلك يدل على جواز دفع المكروه في خلال الصلاة إذا حدث في خلال

## \_: باب ما جاه في الرجل بصلى مع الرجلين :\_ حداثناً بندار محمد بن بشارنا محمد بن أبي عدى قال أنبأنا اسماعيل بن مسلم

الصلاة ، وصرح فقهائنا بأن ميم سقطك عمامته في الصلاة يجوز له أن يضعها على رأسه بيد واحدة . قال في " الدر المختار" من المكروهات : ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير اه. وكذلك المسألة في " شرح المنية " و " الدرر " كما قاله ابن عابدين . قال الشيخ رحمه الله: وق " شرح ابن الملك (١) أيضاً صرح بجواز دنع المكروه في الصلاة.

قَنْمِيلِهُ : قال الشبخ : واعلم أن الفترى قد يكون على الأقوى دليلاً ، و قد يكون على الأرفق بالناس ، وقد يكون على الموافق لعرف بلدة ، وقد يكون على الأوفق بالحديث، وقد يكون على ما يوافق إماماً من الأثمة المجتهدين. قال الراقم : الشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يستقصي الجهات التي راعاها المنتون الفقهاء في فتياهم، وأما ما ذكره من "رسم المفتى" فراجعه من أوائل "شرح ابن عابدين على الدر" وفيا ذكروه مجال البحث واسع ليس هذا موضع تحقيقه . وبالجملة ما أفاده الشيخ نفيس جامع لأنواع جهات الفترى وربما يخطر باليال وجوه أخر كأن تكون الفتوى لأجل سد الذرائع وهو أصل معروف عند المالكية و ربما يعملون به غيرهم أو تكون لحسم مادة الفتنة كما في منع النساء المساجد وقد تكون لعموم البلوى ويمكن إرجاعها إلى المذكورة كما يمكن في المذكورة إرجاع بعضها إلى بعض والله أعلم .

### -: باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين :-

<sup>(</sup>١) هو الشيخ الفقيه عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشته الحنني شرح "مجمع البحرين " و" مشارق الأنوار " للصغاني ساه "مهارق الأزهار " وله " شرح المنار" وطبع الأخيران بمصر، توفي سنة ٨٨٥ ــ ه

عن الحسن من سمرة بن جندب قال : « أمرنا رسول الله عَلَيْكُ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا ، وفي الباب عن ابن مسعود وجابر . قال أبو عيسي وحديث

المرأة الواحدة لا تدخل صف الرجال ويدل حديث أنس في الباب الذي بعده على أن الصبي الواحد يصف مع الرجال وترجم عليه البخاري فقال : المرأة تكونِ وحدها صفاً . ثم رأيت في " البحر " ( ١ ــ ٣٥٣ ) فقال : و ظاهر حدیث أنس أنه یسوی بین الرجل و الصبی ویکونان خلفه فإنـه قال : فصففت أنا واليتم وراءه والعجوز مع وراءنا . ويقتضي أن الصبي الواحد لا يكون منفرداً عن صف الرجال بل يدخل في صفهم . . . . . . . علاف المرأة الواحدة فإنهائتأخر عنى الصفوف كجاعتهن اله مختصراً. وبالجملة مفاد الحديث هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما ذكر في " الدر المختار" ومأخذه قول صاحب " الهجر" الذي حكيناه آنهًا ، ولعله لم ينقل من الأثمة فيه شيُّ كما يظهر من كلام ابن عابدين أيضاً . وإن كان صبيان فصاعداً فيستفاد حكمه من حدید و لیلینی منکم أولو الأحلام والنهی ، وقد تقدم كما استدل به صاحب " الهداية " وصاحب " الهجر" وغبر هما . مذهب أبي حنيفة ومحمد أن الإمام يتقدم الرجاين ، وعنه أبي يوسف يتوسطها كما ذكره صاحب "الهدائع" (۱–۱۵۸) وصاحب "الهداية" وغير ها كما روى ذلك عن ابن مسعود كما ذكره الرمذي في هذا الهاب ، وفي "الدر المختار" في (باب الإمامة) وقال في "الهداية": والأثر \_ أى أثر ابن مسعود \_ دايل الاباحة ، ولابن الهام فيه بحث طويل راجع " الفتح" (١–٢٥٢): او توسط اثنين كره تنزيها و تحريماً او أكثر. فَأُقْلِينَ : قال الشيخ : الحديث الساكت عنى العذر لا يحمل على المعذور يدون ضيق . كذا في العرف الشذى " بلفظه و هو غير والهبح ولذا لم أغيره، والمراد فيما أرى أن الحديث الساكت عن العذر لا يحمل عليه إلا إذا ضاق حمله على الظاهر بعني لا يتأول فيه من غير ضرورة ، ولعل غرض الشيخ

سمرة حديث غريب ، والدمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام . و روى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام عدم رضائه بما أجيب عنى أثر ابن مسعود منى أنه محمول على فميتى المكان كما حكاه صاحب " الهدائع" عنى ابراهيم النخعى .

هُولُه : وقد روى عن ابن مسمود رضى الله عنسه ، وصله مسلم في « صحيحه " في ( باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب في الركوع ) ( ١ ــ ٢٠٢ ) مع ثلاث طرق موقوفاً ومرفوعاً ، ورواه أبوداؤد أيضاً مرفوعاً ، وقد أجابوا عنه بثلاثة وجوه ذكرها الزيامي في " نصب الراية " ( ٢ - ٣٤) الأول: أنه لم يهلغه حديث أنس الآتي . الثاني : أنه كان الضيق المسجد أسنده الطحاوى عيم ابن سيرين . الثالث : أنه رأى النبي عَلَيْنَا بصلى وأبوذر ص يمينه كل واحد يصلى لنفسه فقام ابن مسعرد خافها فأرمأ إليه اانبي عَلَيْهُ بشاله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف قاله البيهني في " المعرفة " . وقال الحازمي : إنه منسوخ . قال الشيخ : قال بعضهم ( أراد به طائفة من غير المقلدين الذي أصبح شغلهم الطعنى في أعمة الدين والاز دراء بأثمة المسلمين هداهم الله للانصاف ) : لم يبلغ ابن مسعود حكم تقديم الإمام على الإثنين كما لم يبلغه نسخ التطبيق في الركوع . وكذلك لعله لم ير رفع البدين قبل الركوع وبعد الركوع لقصر قامته وقال: هذا قول من وصل في الجهل غايته فإن رفع اليدين يعمل بـ كل يوم وايلـة مرات كثيرة فكيف خنى على مثله ولا يقول مثله عاقل ، وأما التطهيق فمروى عنى على رضى الله عنه أيضاً بسند حسنه كما اعترف به الحافظ ابن حجر في "الفتح" ( ٢ ــ ٢٢٧ ) . . . . روى ابن أبي شبهة من طريق عاصم بن ضمرة عنى على قال: وإذا ركعت فإن شئت قلت هكذا يهني وصعت يديك على ركهنيك وإن شئت طبقت ، وإسناده حسر وهوظاهر في أنه كان يرى التخيير . . . ويدل على أنه ليس بحرام

أحددها عن يمينه و الآخر عن يساره . ورواه عن النبي عَلَيْكُمْ . كون عمر وغيره ممنى أنكره لم يأمر من فعله بالاعادة التهي كلام الحافظ. فلعلها حملا النسخ على الرخصة . سيأتي نيذ من مسألة التطهيق في رفع البدين ، وللشبخ فيه كلام طويل في "نيل الفرقدين" فلير اجع. قال الشيخ: وأما ما ذكره النَّر مذى عنه في هذا الهاب فهو واقعة حال ، ولعله تأسى فيه بالنبي عَلَيْكُمْ في واقعة قد مضت له معه ﷺ ولا يجعله سنة هذا ظاهر في أن الشيخ رحمه الله لم يرض بتأويلاك القوم وظنه من باب الرخصة والجواز وقد ثبث في موضعه أن رسول الله ﷺ ربما فعل ما فيه كراهـة الننزيه بياناً للجواز فلا يهمد أن فعله مرة لبيان الجواز وتأسى به عهد الله بن مسعود ذلك الحبر فقيه الصحابة . وذكر صاحب " الدر المختار " أن التوسط بين الإثنين يكره تنزيها كما تقدم على أن صاحب "الهداية" جعله للإباحة فيحتمل مع الكراهة التنزيهية أو بدونها وإن ناقشه فيه ابن الهام . وبالجملة فني المحل مجال واسع ومحامل صحيحة فتفويق السهام في مثله وشفاء الصدور بابداء الغيظ الكامن عند تحيين الفرصة وسوء الأدب مع الأكابر لايصدر إلا ممن برثى له على عقله وفهمه ودينه مما والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ثم رأيت لفظ الشيخ في بعض مذكراته : والذي يظهر أن ابن مسعود رضى الله عنه وقع له مثل ذلك مع النبي ﷺ في مثل هذه الحالة مع النطبيق والتوسط بين الإثنين ففعله في مثله كترك أبي محذورة رجز الناصية

فعله مطابقة للحكاية مع المحكى عنه ، ثم رأيت فى "بدائع الفوائد" أن أحدها كان غير بالغ وكذلك المسألة عندهم أيه منى (٤ – ٩١) انتهى ما ذكره الشيخ رحمه الله فاغتنمه شاكراً. وفي " التلخيص الحهير" (ص-٧٢) في (باب الأذان)

وآهر زر الجيب أو التوسط لكون الجهاعة ناقصة كجهاعة النساء ، والظاهر أنه

عزاه إلى مالك عن يميى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ؛ من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعني شمالـه ملك و إن أذن وأقام الصلاة صلى

وقد تكلم بعض الناس في اسماعيل بن مسلم مين قبل حفظه .

### ( باب ما جا. في الرجل بصلى ومعه رجال ونسا.)

حل قُناً اساق الأنصارى نا معن نا مالك هني اسماق بن عبد الله ابن أبي

وراءه من الملائكة أمثال الجهال . وهو موقوف على ابن المسيب وقد أخرج نحوه مرفوعاً من طرق فى بعضها كلام فليراجع ، والشيخ رحمه الله يستأنس به لتوسط الإمام بين الإثنين فافهمه وبالله التوفيق .

قول : وقد تكلم بعض الناس فى اسمعيل بن مسلم الح . اسمعيل بن مسلم : اثنان فى رجال الستة . وهناك عدة من غير رجال الستة من نفس طهقتهم أحدها: عهدى وهو ثقة هو أبو محمد اسمعيل بن مسلم المكى الهصرى القاضى من رجال مسلم " ، قال الحافظ فى " التقريب": ثقة من السادسة ترجمته فى " التهذيب" ( ١ – ٣١١ ). والنانى : مكى وهوساقط وهو أبو إسماق اسمعيل بن مسلم المكى المهصرى من رجال " الرمذى " وهابن ماجه " سكن مكة \_ أى سنين \_ ولكثرة البصرى من رجال " الرمذى " وهابن ماجه " سكن مكة \_ أى سنين \_ ولكثرة وكان فقيها ضعيفاً فى الحديث من الحامسة الله . قال فى " النهذيب " ( ١ – ٣٣٣) : وذكره العقيلي والدولا بي والساجى و ابن الجارود و غير هم فى الضعفاء . وقال ابن سعد : قال محمد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى و فتوى و بصر وحفظ للحديث فكنك أكتب عنه لنهاهته ا ه . ذكره ابن سعد فى " طهقاته " وحفظ للحديث فكنك أكتب عنه لنهاهته ا ه . ذكره ابن سعد فى " طهقاته " وحفظ للحديث فكنك أكتب عنه لنهاهته ا ه . ذكره ابن سعد فى " طهقاته " وونس بن عبيد شيخه ، وهو المذكور هنا وقد وثقه البرمذى فى بعض المواضع من "جامعه".

-: باب ما رجاء فى الرجل يصلى ومعه رجال ونساء :-لم يشرحه فى " العرف الشذى " غناء بما ذكره فى الهاب السابق وإنما طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعث رسول الله عَلَيْكَةٍ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال : وقوموا فلنصل بكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا أوردناه بشرح ملخص واكتفينا بما هو الأهم .

هُولُه : إن جدته مليكة ، مليكة بضم المبم و فتح اللام تصغير ملكة ، والضمير في جدته إما يعود على اسماق بن عبد الله ــ وجزم به ابن عبد البر و عهد الجتي وعياض وصححه النووى ـــ وإما يعود على أنس و به قال ابن سعد و ابن منده وابن الحصار ، وكل من الاحمالين مؤيد برواية ولا تنافى بين كون مليكـة جدة أنس وبين كونها جدة اسحاق بل هي جدتها جدة أنس مي قهل أمه أم سلم و جدة لاسماق من قبل الأب أى عبد الله بن ألى طلحة ، قال ابن سعد ف " الطبقات " : "روح أم سايم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم خلف علبها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير ، وعهد الله هو والد اسماق راوى حديث الباب، ومايكة هي أم سليم . وبالجملة هذا الجديث يحتمل كلا الأمرين ثم ما رواه البخاري في أبواب الصفوف من روايــة أن أمي أم سليم خلفنا فيحتمل أن تكون واقعــة أخرى فلا يجزم بالاحتمال الثاثي . هذا ماخص ما أفاده في "العمدة" ( ٢ – ٢٧٨ و ٢٧٩ ) و" الفتح" ( ١ – ٤١١ ) و"لصب الرأية" ( ٢ ــ ٣٥ ) ونبين من ذلك كلمه أن من قال هي جدة اسحاق وليس هي جدة أنس بل هي أم أنس وهي أم سايم فخطأ صرح بــه ابن عبد البر في " الاستيماب" وكذا غير واحد ، واسم أم سليم كما تقدم في الطهارة الغميصاء أو الرميصاء أو سهلة أو أنيفة أو أميتة ، فما يقوله الحافظ في " الفتح" (١ – ٤١١) : ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى اسحق أن يكون اسم أم سليم مليكة آه فغبر صحيح وليس ذاك مقتضى كلامهم فهذا ابن عهد البر يجزم بأن الضمير عائد على اسحق ومع ذلك يصرح في " الاستيعاب" بأن من قال أنها ـ أى مليكة ــ أم سليم وقبل أم حرام لابصح ا. ه . قد اصود من طول ما المس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله عَلَيْنَا وصفف عصليه أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بهنا ركعتين ثم انصرف . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث هجيح والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : إذا كان مع الإمام وجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة محافها .

قول : من طول ما لبس ، معناه من كثرة تمتعه به لطول ااز مان ، وأصل مادة اللبس يدل على المحالطة والمداخلة وليس هو من لبسك الثوب فلا يصح الاستدلال به على منع افتراش الحرير لأجل النهى عن لبس الحرير ، هذا ملخص ما أفاده الهدر الديني .

قوله: فنضحته بالماء ، النضح هنا هو الرش وذلك لأجل تليين الحصير أو إزالة الوسخ لأنه اسود من كثرة الاستعال ، وقيل: أو للنطهير وليس بذاك لأن النضح النطهير لا يكني وبالأخص في مثل الحصير كما هو مذهب الجمهور أللهم إلا عند المالكية يكني النضح في المشكوك ، هذا ملخص ما قالوا . قال الراقم : ويحتمل أن يكون النضح بمعني الفسل وهو أباغ في التنظيف ولايلام الرش المتنظيف لأن بالرش يزداد الوسخ وينتشر ويلوث به الثياب ، وكذلك هو أو فق بالتطهير ، نعم إن كان التليين فيكني الرش كما هو مشاهد والله أعلم .

قول : واليتم ، هوضميرة بن أبىضميرة مولى رسول الله عليه له ولابيه صحبة ، واسم أبى ضميرة سعد الحميرى على الصحيح أنظر التفصيل في "العمدة" ( ٧ - ٧٨٠ ) .

قول : والعجوز ، هي مايكة المذكورة في أول الحديث وراجع لتفصيل فوائده المستنبطة "العمدة " ( ٢ - ٢٨٠ و ٢٨١ ) واكتفينا من شرح كلمات الحديث والفوائد بما كان أهم في هذا الهاب وأو فق بالمرضوع ، وبالجملة فنها (م - ٤١)

وقد أحتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده. وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة، وكان أنس خلف النبي عَلَيْكُ وَالله وحده وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي عَلَيْكُ أقامه مع البتم خلفه ، فلولا أن النبي عَلَيْكُ حمل لليتم صلاة لما أقام البتم معه ولا أقامه عن يمينه . وقد روى عن موسى بن أنس عن أنس: و أنه صلى مع النبي عَلَيْكُ فأقامه من بمينه ، وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعاً أراد ادخال البركة عليهم .

# -: باب من أحق بالامامة :-

قيام الصبي إذا كان واحداً مع الرجال في صفواحد ، وتأخر النساء عبى الرجال ، وقيام المرأة خلف صف الرجال وإن كانت مفردة وإنها لا تكره كما تكره قيام الرجل أو الصبي وحده، وأن إمامة النساء لا تصح لأن الإمامة تقتضى التقدم وإنما يجب عليها التأخر ، وإليه ذهب الجمهور خلافاً للطبرى وأبي ثور في إجازتها الإمامة مطلقاً أو في التراويح خاصة ، وفيه صحة الصلاة الصبي المميز ، وفيه جواز النافلة جماعة في غير التراويح ، وفيه تفصيل في كتب فقهائنا وراجع لهقية القوائد والأبحاث شرحى الهدر والشهاب .

#### -: باب من أحق بالإمامة :-

الإمامة صغرى وكبرى فالكبرى هى تولى أمور المسامين واستحقاق تصرف عام ، والكبرى تحقيقها فى علم الكلام ، وأما الصغزى فحل تحقيقها كتب الفقه وقد ذكر فى "الدر المختار" وشرحه نهذا من أحكام الكبرى أيضاً وهى الخلافة واشترطوا لها أن يكون الإمام قرشياً وفى "التحرير المختار" (١- الحلافة واشترطوا لها أن يكون الإمام قرشياً وفى "التحرير المختار" (١- ١٠) عن أبى حليفة أنه لايشترط، نقله عن "شرح الحموى على الأشهاه" فى الفن الثالث ، حكاه عن الطرطوسي فى كتابه " تحقة الترك فها يجب أن يعمل به فى الملك " قال : قال الإمام وأصحابه: لا يشترط فى صحة تولية السلطان أن

حل منا الله معاوية عن الأعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا أبو معاوية يكون قرشياً ولامجنهداً ولا عدلاً آه . ثم حكى عن الشافعية اشتراط ذلك كله فلير اجمه من شاء . قال الشيخ : واختاره إمام الحرمين أيضاً . وأما الصغرى فهي كون الإمام ضامناً لصلاة من يقتدي خلفه وهذا الضان مختلف في مفهومه بين الحنفية والشافعية ، وقد سرق نبذ منه وسيأتى إن شاء الله أيضاً وكان في عهد السلف الإمام في الكبرى والصغرى واحداً فكان الخليفة بؤم النامي ويخطب ويتولى أمورهم ثم تغيرت الحال وافترق منصب الكبرى والصغرى في بلاد الإسلام من أزمان متطاولة فإلى الله المشتكي. وحديث الباب لم يخرجه البخاري لأن مداره على اسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج وليسا جميعاً من شرط البخارى، وقد نقل ابن أبي حاتم ف "العلل " عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث . قال الحافظ في " الفتح" ( ٢ - ١٤٢ ) : غير أنه تعرض للمسألة فشرجم عليها بابين فقال : ( باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ) . واختلفوا فيمن أولى بالإمامة فقال طائفة: الأعلم بالسنة أىبالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة مانجوز به الصلاة ، وبه قال أبوحليفة ومالك والأوزاعي والشافعي والجمهور. وقال طائفة : الأقرأ أي أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ، وإليه ذهب أبويوسف وأحمد واسحاق والشافعية في وجه ، هذا ملخص ما في " العمدة " ( ٢ - ٧٣٢ ) . قال الراقم : وعند الشافعية خمسة أوجه وأصحها تقديم الأفقه كما قاله النووى في " شرح المهذب " ( ٤ – ٢٨٢ ) وشرح "مسلم" وهو الموافق لما ذكره في "العمدة" من مذهب الشافعي ، وعنى أحمد مثل الجمهور كما في "الروض المربع". واحتج صاحب « الهداية " بحديث الياب وجعله دليلاً للمختار عنده حيث قال بعد ما استدل به : وأقرؤهم كان أعلمهم لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا اليوم فقدمنا الأعلم اه. وقد سبقه إلى ذلك صاحب "الميسوط"

وابن نمير عن الأعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج كما حكاه الهدر العيني في " العمدة " ( ٢ ــ ٧٣٢ ) وبمثله تأول ابن رشد في "الهداية" والخطائي في "المعالم" بل كل من المالكية والشافعية حين الصدى لتأويله . قال الشيخ : وكان الأولى أن يجبب عنه لا أن يحتج به فإن ظاهر الحديث يخالف أبا حنيفة . وقال : إن معنى الأقرأ في الحديث من كان أحفظهم للقرآن ، ويهذا المعنى استعمل لفظ القراء في حديث قتلي بأر معونة كما روى البخارى في الصلاة وفي المغازى وفي الدعوات والاعتصام وغيرها حديث شهداء بئر معرنة مطولاً ونختصراً ، ومن لفظه في غزوة ذاك الرجيع ( ٢ - ٥٨٦ ) عنى أنس بن مالك أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله على على عدوهم فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا السميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا بهبُّر ممونة قتلوهم غدراً الخ،وتسمى هذه سرية القراء،وبثر معونة فى بلاد هزيل بين مكة وعسفان . قاله الهدر العيني وغيره وكذا في وقعة اليامة ( ١ ) كما في " الصحيح" ( ٢ ــ ٧٤٥ ) عن زيد بن ثابك قال أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبوبكر : إن عمر أثاني فقال إن القتل قد استحر بوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن استحر القتل بالقراء هالمواطن ميذهب كثير من القرآن الخ . أنظر الصحيح من ( باب جمع القرآن ) فأريد منى القراء هنا وهناك من كان أحفظهم القرآن وأكثرهم حفظاً له . و

<sup>(</sup>١) فزوة اليمامة في عهد أبي بكر لقتال بني حنيفة وفيها قتل مسيلمة للكذاب قتله وجشى بن حرب قاتل حزة رضى الله عنه ، واليمامه مدينة على مرحلتين من الطائف وهي معدودة من نجد كما في "معجم الهلدان " لياقوت ، وعن أس في الصحيح (٢ ــ ٥٨٤) أنه قتل منهم ــ أي الأنصار ـ يوم أحد سهمون ويوم بنر معونة سهمون ويوم اليمامة سهمون الح .

قال : سمعت أبا مسعود الأنصارى يقول قال رسول الله عَلَيْنَ : • يؤم القوم يقول الهدرالعيني في " العمدة " ( ٩ – ٣٠٤ ) : وقتل القراء يومئذ \_ أي فى مقتل العامة \_ صبعائة وقبل أكثر اه . ثم إن ما ذكر الشبخ معنى الأقرأ ورد صريحاً في حديث عمرو بن سامة عند ألى داؤد في (باب مين أحق بالإمامة) وفيه فلما أرادوا أن ينصر فوا قااوا : يا رسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعاً للقرآن ، أو قال : أخذاً للقرآن الخ دون العرف الحادث أي من يحسن القراءة بقواعد التجويد فإذن لا صلة للفظ الأقرأ في حديث الباب بمورد النزاع حيث يأخذون الأقرأ في عبارات الفقهاء على ما اشتهر في العرف وإنما الأقرأ في الحديث من كان أكثرهم قرآناً لا أجودهم قراءة . ثم إن ابن الهام أو رد على صاحب "الهداية" ايرادين في "الفتح" (١ – ٢٤٦) فقال : وهذا أولا يقتضي في رجاين أحدها متهجر في مسائل الصلاة والآخر متبحر في القراءة وسائر العلوم ومنها أحكام الكتاب : أن التقدمة للثاني لكن المصرح به ف الفروع حكسه بعد احسان القدر المسنون . . . . وثانياً يكون النص ساكتاً عن الحال بين من انفرد بالعلم عن الأفرثية بعد إحسان القدر المسنون ومني انفرد عن الأقرثية عن العلم بل الحديث يتناول من اجتمع فيه الأقرثية والأعلمية إلا أن يدمى إرادة الأعلم فقط من الأقرأ فيكون مجازًا خلاف الظاهر انتهى ملخصاً ومختصراً ، وملخص النظرين على ما تأملته : أن الأقرأ صار أعلم الكتاب و الصلاة يحتاج لها إلى أعلم السنة فكيف يقدم الأول على خلاف تصريحاتهم ، ولم يعناول النص من تخصص بأحدها وسياق الحديث بيان ذلك لا غير والله أعلم. قال الشيخ : ويندفع النظر الأول بالنظر في أحوال الصحابة . والثاني بأن ذلك يكاد يكون زاعاً لفظياً فإن صاحب " الهداية " لم يدع أن الأعلم هو الإقرأ والسلف كانوا يتعلمون مسائل السنة أيضاً كما كانوا يتعلمون أحكام الكتاب فو كان أُصِّم بالكتاب يقدم إذا ساوى الآخر في العلم بالسنة . قال الراقم : حاصله أفرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القــراءة سواء

أنه قل من يوجد من بين الصحابة أن بأخذ الكتاب من غير أن يأخذ علم السنة فكانوا يستقون من كلا المنهلين لعم ربما يفوق أحد منهم في واحد منها فإذا استووا في العلم بالسنة يقدم من فاق في علم الكتاب وإذا استووا في علم الكتاب يقدم من برع في السنة وهذا ظاهر الالحفاء فيه .

ثم استدل ابن الهام من تلقائه لمختار الحنفية فقال في " فتحالقدير " ( ١ -٢٤٦) : وأحسن ما يستدل به لمختار المصنف حديث « مروا أبا بكر فليصل بالناس، وكان ثمة من هو أفرأ منه لاأعلم . دليل الأول قوله عِلَيْنَةٍ: وأقر وُكم أبي. ودایل الثانی قول ای سعید ــ الخدری ــ : «کان أبو بکر أعلمنا ، و هذا آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ فيكون الممول عليه انتهى كلامه . قال الراقم : أعرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري واللفظ للهخاري ( ١ – ١٦٥ ) قال : خطب رسول الله عليه الناس نقال: وإن الله خير عهداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فيكي أبوبكر فتعجينا لبكائه أن يخبر رسول الله عليه عن عهد خير فكان رسول الله عليه هو المخير وكان أبوبكر أعلمنا ، إلى آخر الحديث وراجع من استدلال العلماء بأعلميته ما ذكره السيوطى في " تاريخ الخلفاء " ( ص - ١٦ ) . قال الراقم : وكذلك استدل النووى كما نى " فتح البارى" (٢ ــ ١٤٣ ) وابن كئير كما نى " ناريخ الخلفاء " السيوطي ، ولفظ " التاريخ" : كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة أي أعلم بالقرآن لأنه ﷺ قدمه إماماً للصلاة بالصحابة رضى الله عنهم مع قوله: «بؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، اه . وقد حكى الجافظ عن النووى مثله تقريباً مُ نَالَ : وهذا الجواب يلزم منه أن من لص النبي عَلَيْكُ على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر لأنه الأفقه اه. و انظر " عمدة القارى" ( ٢ ــ ٧٣٧ و٧٣٣ ) . قال الشيخ : ثم تنبهت

قاطمهم بالسلة فإن كانوا في السله سواء فأقدمهم هجرة أن البخارى كذلك أشار إلى هذا الاستدلال حيث ذكر في ( باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) حديث إمامة أبي بكر في مرضه على " قال في "العمدة" ( ٧ - ٤٧٤ ) : مطابقته للترجمة في قوله فأرما الذي على المده إلى أبي بكر لأن إشارته إليه بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة ولم بؤم إلا إليه لكونه أعلمهم وأفضاهم اه. قال الراقم : كان حديث إمامة أبي بكر بأمره على أن ناسخة للقوله : و يؤم القوم أفرؤهم، كما كان إمامته على المحديث إمامة أبي بكر بأمره القوله : و إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قموداً ، الح والذي يظهر لى أن يقال أن غرض الحديث وبؤم القوم أفرؤهم، أي إذا كانوا في العلم سواء ، وهذا هو المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية جميعاً ، وقرينته سياق الحديث : و فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فيكرن في الجملة الأولى أن يؤم المرهم إذا كانوا في العلم سواء وهذا لطيف فإذن يكون حديث الباب حجة المجمور بعد ما كان حجة عليهم والله أعلم.

ثم إن قبل: كيف اعتبر الفقهاء في وجوه الأولوية بالإمامة الحسن كما قال في "تنوير الأبصار": والأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسق تلاوة للقراءة ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ثم الأحسن وجهاً ثم الأشرف نسباً ثم الأنظف ثوباً اه. وزادوا من عداهم أيضاً ، وانظر "البدائع" (١ سباً ثم الأنظف ثوباً اه. وزادوا من عداهم أيضاً ، وانظر "البدائع" (١ محمد) و" البحر" و" رد المحتار". وقد ذكر صاحب "الهدائع" وجه تقديم الأحسن وجهاً تكثير الجاعة . قلنا ؛ إن الشريعة راهك تقديم الكابي إلى الملوك لجاله ووقار ، ومن ههنا كان رسول الله والجميل ذو وقار ، ومن ههنا كان رسول الله والجاله ووقاره .

قُولُه : فأقدمهم هجرة . الهجرة منى جملة الأسباب المرجحة عند الشافعية وإن كانت هي في المرتبة السادسة عندهم كما في "شرح المهذب" مع اختلاف

ف إن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ،

بينهم فيه . فقالوا كانت الهجرة في عهد النهوة قبل فتح مكة هو الانتقال من مكة إلى المدينة وبعده الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقبة إلى يوم القيامة ، وفي حكمها تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم . وقال الحنفية : لم يبتى وجوب الهجرة بعد الفتح إلا على من أسلم في دار الحرب فيلزمه الهجرة إلى دار الإسلام . ولما انتسخ وجوب الهجرة وضعوا مكانها الهجرة عن المطايا والهجرة عما نهى الله عنه كما في الحديث ، فهذه الهجرة هي الورع فلذا ذكروا في كتبهم الأورع بعد الأعلم بالسنة . هذا ملخص ما في "الفتح" و" البحر" و "المجموع " و" شرح النووى على مسلم " وغيرها .

قوله: فأكبرهم سنا : ذكر أصحاب المذاهب كبر السن في المرقمة الرابعة ودليله أيضاً حديث مالك بن الحويرث في الصحاح وفيه : و وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ، والفظ للهخارى في ( باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ) . وعند أبي داؤد فيه من طريق اسمعيل عن خالد عني أبي قلابة قال خالد: قلت لأبي قلابة فأين القرآن ؟ قال : إنها كانا متقاربين . وفي طريق آخر عنده : و وكنا يومئذ متقاربين في العلم ، و طله صاحب " البدائع" بأن من امتد عمره في الاسلام كان أكثر طاعة فيدل أن المراد به الأقدم إسلاماً . ويؤيده حديث " الصحيحين" : و فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم إسلاماً ، وكذا طله النووى في "شرح المهذب" وهذا يرجع إلى الورع ، وكلامهم ظاهر في تقديم الأورع على الأسن وعلى التفريق بينها، ولذا لم يرضه بعضهم وجعل قدم الاسلام مرجحاً آخر جمعاً بين روايات الحديث وأقوال الفقهاء عامة وهو أحسن والله أعلم ، ووجهه كما قال الفخر الجديثي وأقوال الفقهاء عامة وهو أحسن والله أعلم ، ووجهه كما قال الفخر في الإقلياء ؛ وكاه ابن عابدين ( ١ سأتريامي في الاقتهاء به أكثر فيكون أخشع تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون أحشع تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون في تقديمه تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون أحده في تكثير الجاعة ، حكاه ابن عابدين ( ١ سأترياء في الاقتهاء به أكثر فيكون أحده في تقديمه تكثير الجاعة عليا الأساد به أكثر فيكون أحده في تقديم المؤلوث المحدود المحدود الموراء المحدود أله المحدود المحدود أله المحدود المحدود

ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بهته ولا على تكرمته في بهته ولا على الأسن أحق بالتوقير والتقديم ، وكذا طله ابن قدامة في " المغنى " فقال : ولأن الأسن أحق بالتوقير والتقديم ، وكذلك قال النبي عليه المهد الرحمن بن سهل لما تكلم في أخيه : وكبر كبر ) .

مُ إِن مَا ذَكِرِه فَى حديث البابِ من وجوه الفضل وأسباب الترجيع هذه الوجوه الأربعة ، وزاد العلماء من أرباب المذاهب أوصافاً أخر إعتباراً بأغراض الشارع وتعليلا "بالوصف الملائم هناك فأوصلها الحنفية إلى الني عشر وصفاً وقد تقدم منها ثمانية ، وانظر تفصيلها في "الفتح " و "البحر " و " رد الحتار " . وقال النوو ، من الشافعية في "شرح المهذب": قال أصحابنا: الأسهاب المرجحة في الإمامة سنة : الفقه ، والقراءة ، والورع ، والسن ، والنسب ، والهجرة اه ( ٤ ــ ٢٨٠ ) . ثم زادوا وجوها أخر انظر "شرح المهذب " (٤ ــ ٢٨٠) وقريب من الشافعية في وجوه الأولوية مذهب أحمد كما في "المغنى " (٢ ــ ١٩ و و ٢٠) ولم ينقح لى مذهب المالكية في الأسهاب المرجحة كلها إلا ما ذكروه من نقديم الأفقه على الأقرأ ، نعم قالوا : إن السي حقاً وإن المصلاح والورع حقاً كما في "المدونة " في مواضع ، ثم إنه اجتمعت هذه الفضائل كلها واستووا فيها فالحكم عند الحقفية كما في " المعنى " كالهم الساحة عند الرضا والاقتراع عند التنافس ، و الحنابة كما في " المغنى " كالهم الساحة عند الرضا والاقتراع عند التنافس ، و في "المدر المختار " والشافعية كما في " المغنى " كالهم الساحة عند الرضا والاقتراع عند التنافس ، و في " للدر المختار " : أواخيار إلى القوم آه .

قول : ولا يؤم الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه .. التكرمة \_ بفتح الناء وكسر الراء \_ : الفراش والسرير وما يعد لإكرامه من وطأ ونحوه، قاله الخطابي وغيره . السلطان يستعمل مصدراً وصيغة صفة وأريدهنا الأول . قال الفقهاء كما في "شرح مسلم" : (١ \_ ٢٣٦) ذكر

إلا بإذنه ع. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سناً. وفي الهاب عن أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيث والمجلس وإمام المسجد أحتى من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ويستحب لصاحب الهيث أن يأذن لمن هو أفضل منه اه مختصراً. ومثله في عالدر المختار" وشرحه من كتهنا.

وبالجملة فحق الزائر أن لايتقدم في الصلاة، نعم على القوم والإمام الرانب أن يقدمه إن كان أحق بالإمامة عاماً وفضلاً ، وهذا شبيه ما رواه مسلم من حديث ابن همر مر فوعاً ولفظه : و لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » و في "الصحيحيي " من حديثه مر فوعاً : و إذا استأذنك أحدكم إمرأته إلى المسجد فلا يمنعها » و اللفظ لمسلم ، وفي رواية لها و إذا استأذنكم نساؤكم بالأيل إلى المسجد فأذنوا لهن » . عن عائشة عند الشيخين : و لو أن رسول الله علي أن راى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني امرائيل » فأمر الأزواج أن لا يمنعوهن إذا أردن ومع هذا فرغب النساء في صلاتهن في البيوت والمخدع ، كما أخرج أبوداؤد في "سننه " عن ابن مسعود مرفوعاً : و صلاة المرأة في بينها أفضل من صلاتها في جميرتها وصلاتها في عدمها أفضل من صلاتها في بينها أفضل من صلاتها في جميرتها وصلاتها في عدمها أفضل من صلاتها في بينها » . و المناده هلي شرط مسلم كما قال في " المجموع " ( ٤ – ١٩٨٨) وقد تقدم بيان مذهب الحنفية والشافية في ذلك ، وفي هذا الهاب آثار وأخبار أخرجها العيني مذهب الحنفية والشافية في ذلك ، وفي هذا الهاب آثار وأخبار أخرجها العيني من سلامة مثل هذه الأور يتكون نظامها بالجهتين فالشارع أمر كلاً عليق بشأنه .

قُولُه : إلا باذنه . قال الشيخ: قيل : استثناء من الجملتين جميعاً وقيل من الأخبرة نقط . قال الراقم : القائل هو ابن الملك كما في " فتخ الملهم " لشيخنا ، ولعد من " المرقاة " والقول الثاني لم أقف على تعيين قائله ونقله في " المنتق "

أبى سعيد وأنس بن مالك و الك بن الحويرث وهمرو بن سامة . قال أبوعيسى ؟ وحديث أبى مسعود حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : كذلك مههماً والله أعلم . قال الراقم : وحكى الترمذى نفسه عن أحمد أن الإذن فى الكل ، ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور وفيه : و لا يؤم الرجل للرجل فى سلطانه إلا باذنه ، نقله المجد ابن تيمية فى " المنتقى " فثبت أن الإذن فى للكل وسقط الاجتمال الآخر .

هستملة : أو ردها الشيخ هنا استطراداً و مناسبة في الجملة بقوله 1 "ولايؤم الرجل الخ " حيث قد يتفق ذلك عند النزاور وقد تقدم بيان المسألة بأبسط من هنا في ( باب التسمية في الوضوء ) في الجزء الأولم فراجعه قال : الإقتداء محلف المخالف في الفروع من أتباع الأثمة الأربعة جاثر مطلقاً من غير كراهة وهو الظاهر . وحكى الشيخ ابن الهام في " الفتح" ( ١ ـــ ٣١١ ) عني شيخه الشيخ سراج الدين قارئ " الهداية " أنه كان ينكر أن يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين . وكذا ذكره الشاه عهد العزير الدهاوى في " فناواه " . واعتراض ابن المام عليه بمسألة تعرى القبلة (أنظر تفصيلها فها سلف ) في " الجامع الصغير " لا يرد فإنه ليس مهنى ما في " الجامع الصغير " من سألة . التحرى على ما يزعمه ابن الهام حيث الاختلاف في مثل ذلك خلاف في داخل الصلاة وذلك ينافي موضوع الإمامة والإقتداء. قال الراقم : ورده الشيخ فيها سهق بنحو آخر ، ولعل هذا المنحى أقوى من السابق والكل سائغ ، ولفظ " العرف الشذى": أقول إن مهنى ما فى "الجامع الصغير" ليس على ما زعمم الشيخ ابن الهام فإنه خلاف المتابعة في داخل الصلاة اه. فغيرته إلى ما ترى إيضاحاً لغرض الشيخ على ما فهمته . قال الراقم : ومن العجيب أن ابن المام يتحمل جوال الاقتداء خلف مخالف في كثير من الأصول وخلف مهتدع ما لم يبلغ ابتداعه إلى الكفر ثم لم يتخلص كلامه في جوازه خلف من يخالف في

. أحتى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وقالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة . وقال بعضهم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي الفروع مطلقاً فيقول في " الفتح" ( ١ ــ ٢٤٧ ) الإقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل يخلق القرآن والخطابية والمشبهة وجملته ؟ أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره إلى آخر ما قال ثم يبحث في ( باب الوتر ) ( ١ - ٣١١ ) في اقتداء الحنني لحلف الشافعي ويضيق فيه الأمر ويميل إلى بعض قيود فراجعه . وبالجملة فتوسعه مع أهل الهوى وتعجره مع أهل التقوى يكاد يكون من قبيل طرفي النقيضين . وإذا تحمل الأمر مع أولاء من أهل الهرى فأولى أن يحتمل مع هؤلاء أهل التقوى من أتهاع أثمة الهدى والله الموفق. وأما كتب الفتاوي ففيها اختلاف في المسألة انظر هذه الأقوال المختلفة لشيخ الإسلام وقاضي خان والهندواني وغيرهم في " فتح القدير" ( ١ ــ ٣١١ ) و" البناية " عل هامش " الفتح " فني بعضها صحة الصلاة وإن لم يتحرز الإمام في الحلافيات ، وفي بعضها صحتها إن تحامي مواضع الخلاف ، وفي بعض كتب المدهبين \_ أي الحنفية والشافعية ــ عدم الجواز عند مشاهدة المقتدى من حال إمامه ما ينقض به الوضوء عند المقتدى كشافعي يرى أن الإمام الحنفي مس المرأة أو الذكر ولم يتوضأ ثم يقتدى به . والجواز إذا لم ير ذلك من غير أن يكون مأموراً مكلفاً بالسوال عن حال الإمام . وقال الشيخ : وقد أجم السلف عملاً على جوال الإقتداء مطلقاً من غير نكبر ولا خلاف فكان يقتدى بعضهم خلف بعض مع اختلافهم فىالفروع من غير نكير ولاسرال من الإمام : هل توافقني في الفروع وهل صدرمنك كذا وكذا؟ . ثم قال طَائفة من أرباب الفتيا أن العبر ة في مو ضم الحلاف لرأى الإمام وقيل لرأى المقتدى . قال الشيخ : والحق عندى ما ذكرت وَلَهِسَ ذَلِكُ خُرُوجًا مِن المَدْهِبِ بِلَ هُو المُدْهِبِ .

بهم وكرهه بعضهم . وقالوا : السنة أن يصلى صاحب البيك . قال أحمد بن حنيل ؛ وقول النبي عَلَيْنَا : لا يؤم الرجل في سلطانه و لا يجاس على تكرمته في

و أقيقة قال الشيخ: ذكر ابن خاكان في "تاريخه" أن الدامغاني الحنني مر بمسجد الأستاذ أبي اسماق الشير ازى عند صلاة المغرب فدخل المسجد فأشار الأستاذ أبو اسماق إلى المؤذن أن لا يرجع في أذانه وقدم الدامغاني فصلي بهم صلاة الشافعية. قال الراقم: لم يدذكره في ترجمة الشير ازى ولم يترجم للدامغاني فلعلمه ذكر في موضع آخر من كتابه استطراداً ثم رأيك الواقعة بمينها بين القاضي أبي عاصم العامرى الحنني وبين القفال الشافعي في "شرح الطحطاوى على الدر المختار " ( ١ ـ ٠٠ ) فيحتمل أن يكون الواقعة بينها لا بين الدامغاني والشير ازى و الله أعلم.

قال الراقم: أحبيه أن أذكر بعض عبارات أصحاب المذاهب في هذه المسألة كي يتضع المرضوع وإن كان في ما ذكرت في ( باب التسمية ) وما ذكره الشيخ هناك وهنا غنى في أصل المسألة وبالله التوفيق. قال الموفق ابن قدامة في "المغنى" ( ٢ – ٢٧ ): وأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة نص عليه أحمد ؛ لأن الصحابة والتابعين ومن إبعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض مع المحتلافهم في الفروع فكان ذلك اجهاءاً ، ولأن المخالف إما أن يكون مصيباً في اجتهاده فله أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته ، أو غطئاً فله أجر على اجتهاده ولا إثم طليه في الحطأ لأنه عطره على . . . . . . ثم قال أبو عبد الله دون الإمام فظاهر كلام أحمد صحة الإثبام به . . . . . . . ثم قال أبو عبد الله عبن نرى الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال : محن نرى الوضوء من الدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال في نرى الوضوء من الدم الم يصل خلفه ؟ ثم قال في نرى الوضوء من الدم الم يسل خلفه ؟ ثم قال في نلدم ، أى بلي آه . ومثله في "شرح المقنع" للشمس ابن قدامة . وقال في اللدم ، أى بلي آه . ومثله في "شرح المقنع" للشمس ابن قدامة . وقال

بيتــه إلا بإذنه فإذا أذن فأرجو أن الإذن فى الكل ولم يربه باساً إذا أذن له أن يصلى به .

النووى فى " شرح المهذب" ( ٤ ــ ٢٨٨ و ٢٨٩ ) : الاقتداء بأصحاب المذاهب المحالفين . . . . فيه أربعة أوجه : أحدها الصحة مطلقاً قاله القفال ، والثاني : لا يصح مطلقاً قاله أبو اسماق الاسفر اثبني ، والثالث : إن أتى بما نعتبره نميع لصحة الصلاة صح وإن ترك شيئًا منه أو شككنا في تركه لم يصح ، والرابع: وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق المروزى وأبوحامد الاسفرائيني والبند يجي وأبوالطيب والأكثرون : إن تحققنا تُوكه لشيُّ نعتبره لم يصح وإن تحققنا الإتيانَ مجميعه أو شككنا صبح انتهى مختصراً وملخصاً . ومثله ذكره في ( ١ ـــ ٢٠٢. و ٢٠٣) من "شرح المهذب". وقال الإمام أبوبكر الرازى الحنني : إن إقتداء الحنني بمن يسلم على رأس الركعتين في الوثر يجوز ويصلي معه بقيته ؛ لأن إمامه لم يخرجه بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه كما لو أقتدى بإمام قد رعف يقتضى صحة الاقتداء وإن علم منه ما يزعم به فساد صلائه بعد كون الفصل مجتهداً فيه اله حكاه ابن الهام في "الفتح" (١ – ٣١١). وقد حكى ابن عابدين الشامي أقوالاً عديدة من متأخري الحنفية في "رد المحتار" ثم قال : و الذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم اه ( ١ -- ٧٧٥ ) . قال الراقم : وكني قول الجماص السابق حجة في الجواز مظلفاً وكذا قول سراج الدين قارئ " الهداية" بأنه لم ينقل فساد الصلاة في مثله عن المتقدمين وكان يعتقد قول أبي بكر الرازي الجصاص كما حكاه ابن الهام . هذا ولم يتيسر لى نقل في الهاب من كتب المالكية بعد . ولله الأمر من قبل ومن بعد .

# ( باب ما جا اذا أم أحدكم الناس فليخفف )

حل قط قتيمة نا المفيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عنى أبى هر برة أن النبى عليه قال : وإذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ، وفي الهاب عن عدى بن حام

#### -: باب ما جاء إذا أم أحدكم بالناس فليخفف :-

قال الشيخ : التخفيف إنما يظهر في القراءة لا في الركوع والسجود و تعديل الأركان كما هو معاوم من عمل صاحب الشريعة ، يوضحه حديث أنس الذي يأتى بعده عند المؤلف ، وأوضح منه حديثه عند أبي داؤد في ( باب طول القيام من الركوع ) قال : و ما صليك خلف رجل أوجز صلاة مي رسول الله ﷺ في تمام وكان رسول الله ﷺ إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ، . ونفس حديث أنس رراه الشيخان غير أن الغرض أنه وقع في رواية أبي داؤد القطعة الأخيرة كالشرح للقطعة الأولى ، وأيضاً يوضحه ما رواه أحمد في " مسلده " (٣ ــ ١٦٢ ) عن ابراهيم بن عمر بن كهسان عني أبيه عني وهب ابن مانوس عن سعيد بن جهير عن أنس بن مالك قال : و ما رأيت أحداً أشهه بصلاة رسول الله عَلَيْكُ من هذا الغلام ، يعنى عمر بن عبد العزيز .. قال فحزرنا في الركوع عشر تسهيحات وفي السجود عشر تسهيحات اه ورواه أبوداؤد في مقدار الركوع والسجود وكذا النسائي. وبالجملة ليس معني الايجاز والتخفيف أن لا يقيم الركوع والسجود أو يأتى بأقل ما يجزئ من التسهيع فيهما بل المطلوب في الصلاة كلها التودة والاناءة والحشوع دون الاجفال و الاستعجال ، أو الحذف والاختلال ، والأحاديث نامي أشار إليه الترمذي في الباب مما يوضح هذا المعنى وبالأخص حديث البراء ورواه البخاري ومسلم و وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبى واقد وعمّان بن أبى العاص و أبى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن محيح ، وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا : أن لا يطيل الإمام

فها ذكرنا كفاية بوالله الموفق. قال الراقم : قال الشيخ تني الدين ــ ابن دقيق العيد ــ في شرح " العمدة " : التطويل والنخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيُّ طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم ، وقد يكون خفيفاً باللسبة إلى عادة آخرين ، وقد قال بعض الفقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود والمروى عن رسول الله عليه أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخبر تقتضي أن لا يكون ذلك طويلاً هذا إذا كان فعل النبي ﷺ ذلك عاماً في صلانه أو أكثرها . . . . . . وظاهر الحديث المروى لا يقتضى الخصوص بعض صلانه عَلَا الله التهى بمذف مين شرح العراق على " التقريب" (٢ ــ ٣٥٠) وقال في (٢ ــ ٣٤٨ ) : المراد بتخفيف الصلاة أن يكون بهيث لا يخل بسننها ومقاصدها اه . وقال في ( ( ٧ ــ ٣٤٩ ) حاكياً عني ابن رفعة : التخفيف في القراءة غير مستحبة وإنما المستحب فيها ما تقرر في بابه . . . . ولكن الشبخ في "المهلب" قال : ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووى في "شرح المهذب". وحكى عن ابن عهد البر في (٢ ــ ٣٤٣) قال: النخفيف لكل إمام أمر عجمع عليه ملدوب عند العلماء إليه وقال أيضاً: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم خلافاً في استحهاب التخفيف لكل من أم قوماً على ما شرطنا من الإثنام بأقل ما يجزئ آه . وحكى في (٢ ــ ٣٤٨) الوجوب عن جاعة وكذا عن ابن عبد البر وابن بطال المالكيين لزوم التخفيف، وقد تقدم عن ابن عبد البر الندب فلينظر فيه . وفي القنع من فقه الحنابلة : ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتحامها . و استدل له في الشرح بأحاديث الهاب . هذا ما في كنههم . وفي من "الهداية"

الصلاة مخافة المشقة على الضعيات والكبير والمريض . وأبوالزناد اسمه عهد الله ابن ذكوان . والأعرج هو عهد الرحمن بن هرمز المديني يكني أبا داؤد .

ولا يطول الإمام بهم الصلاة . واستدل له في " الهداية " وشروحها بأحاديث الباب . قال ابن الهام في " الفتح" ( ١ - ٢٤٨ ) : وقد بحثنا أن النطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه عَلَيْكُ نهى عنه وكانت قراءته هي المسنونة فلابد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة ، وقراءة معاذ لما قال له عَلَيْكُ مَا قَالَ كَانْتُ بِالْبَقْرَةُ عَلَى مَا فَي مَسَلَمُ وَ أَنْ مَعَاذًا افْتَتَحَ سُورَة الْهَرَة فانحرف وچل فسلم ثم صلى و-عده وانصرف، آه واستثنى ابن الهام من التظويل. صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلي الشمس. وهذا الذي ذكره ابن المام بمثاً حكاه صاحب "الهجر" عن " المضمر ال شرح القدوري": أي لا يريد على القراءة المستحية ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بمد أن يكون على النَّام والاستحباب . وفي " المنية " : ويُكره الإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة . قال في " البحر" : والظاهر أنها في تطويل الصلاة كراهة تحريم للأمر بالتخفيف وهو للوچوب إلا لصارف ولادخال الضرر على الغير آه. وتبعه صاحب " النهر " و" الدر المختار " جزماً ، واعترضه الشيخ اسمعيل ، أنظر ابن عابدين على " الدر المختار " . قال الراقم : وفي يعض كتهنا أن الإمام لا يريد في تسبيحات الركوع والسجود على ثلاث . قال ابن عابدين : وإن الزيادة مستحية بعد أن يختم على وتر . . . ما لم يكن إمامًا فلا يطول آه . فقالوا : ذلك طلباً التخفيف المطلوب من الإمام. ونقل في " الحلية " عن عهد الله بن المهارك واسحاق وابراهيم والثورى أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لبدرك من علف الثلاث اه. حكاه ابن عابدين في صفة الصلاة من شرح " الدر" والله أعلم . حلاثناً قليهة نا أبوءوانة عن قتادة عن ألس قال : • كان رسول الله ﷺ من أخف الناس صلاة في تمام » . وهذا حديث حسن صحيح .

قَلْمِيهُ : قال صاحب " تحفة الأحوذي" بعد نقل كلام الشبخ في " العرف الشدى": قلت : لكن أكثر الحنفية يخالفون نعل صاحب الشريعة فيخففون في الركوع والسجود غايـة التخفيف حتى يكون سجودهم كنةر الدباك ، وأما تعديل الأركان فلا يخففون فيه . بل بتركونه رأساً فهداهم الله إلى فعل صاحب الشريعة الخ . قال البنوري عفا الله عنه هدانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا الهي حيث ما کان و هدی کل من لم ينصف في حمل وز ر رچل علي آخر . لست أريد أن أخوض في غمار مسألة تعديل الأركان وبيان حكمه والاختلاف فيه ، وقد أفردت بتأليف من بعض متأخرى الحنفية ، ويترشح من كلامه هذا أنه لم يفهم معنى التعديل ولا معنى الأركان ، ومن ذا الذي ترك الركن . والمذكور في كتبنا أن في تثايث التسبيح في الركرع والسجود ثلاثــة أقوال ، قال ابن عابدين أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجاً على القواعد المذهبية فينبغى اعتماده كما اعتمد ابن الهام ومن نهمه رواية وجوب القومة والجلسة و الطالية فيهما ا ه . وكذلك المختار عند محقتي الحنفية وجوب تعديل الأركان المحتياراً لقول أبى يوسف مع أتمتنا . فلوثرك النمديل وما شاكله من الواجهات قوم من العوام المنتسبين إلى المذهب الحنني فما ذنب المذهب الحنني في ذلك ، و التمهير بأكثر الحنفية عي الجهلة العوام تعيير جاهلي لا يليق بالعالم وإن المسلمين اليوم لوفعلوا أمراً شليعاً فما ذنب الملة الحنيفية النقية البيضاء والله يقول الحتى وهو يهدى السهيل . ويأتى بهض مهاحث الموضوع في ( باب ما جاء في أن النبي ﷺ قال: إنى لأسمع بكاءالصبي فأخفف ) . وأما ختم الةرآن مرة في المراويح فلايترك لأجل كسل القوم كما قاله صاحب"الهداية" في ( تيام رمضان ) . قال ابن الهام قوله : "ولايترك لكسل القوم" تاكيد في مطاوبية الخمّ وإنه تخفيف على الناس

### -: باب ما جا في تحريم الصلاة وتحليلها :\_

حلاقناً سفيان بن كيم نامحمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدى من

لا تطويل كما صرح به فى "النهاية" اه. قال الراقم: يكون تخفيفاً إذا كان الحمم فى التراويح كلها مرة مع رعاية تسوية القراءة فى كل ركعة وإلا فهو تطويل وتثقيل كما راج فى كثير من البلاد ولا ينهغى ذلك وشاهدنا فهه مها المفاسد إلا ما شاء إلله.

### -: بأب ما جاء في تحريم الصلاة وتعليلها :- (١)

حديث الياب ليس بقوى فإن أبا سفيان تكاموا فيه وهو أبوسفيان طريف ابن شهاب أو ابن سعد السعدى البصرى ، ويقال له : الأعسم ضعيف من السادسة قاله في "التقريب" . وحكى في "التهذيب" (٥- ١٢) على ابن عهدالبرأنهم أجمعوا على أنه ضعيف في الحديث . والحديث لو كان صحيحاً لأفاد في مسألة وجوب ضم السورة مع الفاتحة ؛ إلا أن هذا الحكم قدله بأحاديث أخر فلا يضر ضعف هذا الحديث فقد ثيث من حديث عهادة علد " مسلم" و" أبى داؤد " و" ابن حهان " مرفوعاً : و لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً » ومن حديث أبى سابيد الحدرى عند أبى داؤد مرفوعاً و أمرنا أن فصاعداً » ومن حديث أبى سابيد الحدرى عند أبى داؤد مرفوعاً و أمرنا أن فساده صحيح و رجاله ثقات . وكذا قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح ، إسناده صحيح و رجاله ثقات . وكذا قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح ، ومن حديث أبى داؤد و فيه " جعفر بن ميمون " وهو وإن ضعفه أكثرهم فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني . أنظر " التهذيب" ومع هذا فلا أقل من أن يصلح شاهداً علا أن فيا تقدم غنى من الاحتجاج

<sup>(</sup>١) قد سبقه مباحث هذا الحديث وفوائده في ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) بغاية من البسط فليراجعها من شاء .

- أي نضرة عنى أبى سميد قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ: ( مفتاح الصلاة الطهورو تحريمها النكيم و تعليلها النسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة أوغيرها . . وفي الباب عن على و عائشة .

بمثله . فهذه الروايات كانها حجة في ضم السورة مع الفائحة وأنها في حق الصلاة لا المصلى وانظر مهادئ " فصل الحطاب " للشيخ رحمه الله حنى بنضح الفراق بينها . وما تقدم من حديث على فهو قوى غير أنه لم يشتمل على هذه الزيادة . وما أفاد في "الهداية" أن من أحدث بعد التشهد فقد أجزأت صلانه من حيث أنه استدل لفرضية القعدة الأخيرة قدر النشهد بحديث ابن •سمود : و إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ، أنظر من " الهداية " أول صفة الصلاة وأواخرها . وفيه بحث ممن ذكر في الفرائض : الخروج بصنع المصلي كصاحب " الكنز " وغيره من أصحاب المتون حيث ذكروا صحــة الخروج المعل ينافي الصلاة وإن كان فعلاً مكروها كراهـة تحريم كأكل وشرب ومشي وكلام ولم ينقل ذلك من الأثمة وإنما هو من تخريج ألى سعيد البردعي من قول أبي حنيفة بالفساد في المسائل الاثني عشرية وخالف أبو الحسن الكرخي وخطأه ، أنظر "اليحر الراثق" ( ١ – ٢٩٤ و ٢٩٥ ) . قال في " الدر المختار" : والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاً قاله الزيلمي وغيره وأقره المصنف، وف"المجتبي " وعليه المحققون ا ه . وانتصر الشرنيلالى للبردعي في رسالته " المسائل البهية الزكية على الاثنى عشرية " وراجع للتفصيل " البحر " و" ردالمحتار " من الاستخلاف وقد سبق بعض التفصيل فالمراد الصلاة المشتملة على الأركان لا أنـــه لا يحتاج إلى الوضوء والفراغ عنها بالتسليم وقد صرحوا بأنه يتوضأ ويسلم كى يتفرغ ذمته عن الواجب لأن التسليم واحب وتركه مكروه تجريمًا . ومنى لم يترضأ ولم يسلم وخرج ءن الصلاة فكانت صلاته مشتملة على كراهة التحريم ، وصرحوا أن كل صلاة أديت مع كراهمة التحريم وجبت إعادتها . و ربما يطلق الصحة مع

وحديث على بن أبى طالب أجرد اسناداً وأصح من حديث ابى سعيد و قد كتبناه أول في كة!ب الوضوء ، والعمل عايه عند أهل العلم من أصحاب الذي وجود الكراهة التحريمية (قد تقدم بيانه في المواقيت) وفي كتب المذاهب الأربعة أن من سجد قبل الإمام كره ذلك تحريمًا وصحت صلاته وأجزأت كما قال الحافظ ف"الفتح" ( ٢ – ١٥٤ ) ف ( بابائم من رفع رأسه قبل الإمام ) : ومغ انقول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلانه . وعن ابن عمر تبطل ، وبه قال أحمد في رواية وأمل الظاهر بناءً على أن النهي يقتضي الفساد آه. وقال البدر العيني : في "العمدة" ( ٢ ـــ ٧٥٦ ) : والجمهور على عدم الاعادة . وقال القرطبي : من خالف الامام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلانه عند جميع العلماء ٦ ه . وذكر ابن عابدين نقلاً عن "الجانية" الجواز مع الكراهة في مثله أنظر " الرد المحتار " ( ١ – ٥٥٦ ) من الإمامة . وكفي في نقل المذاهب ما ذكره البدر والشهاب فلاحاجة بنا إلى النطويل بنقل عبارات أصحاب المذاهب والمسألة ذكرها ابن قدِامة في " المغنى" ( ١ – ٥٦٩ و ٥٧٠ ) واجتماع الصحة مع الكراهة له فروع كثيرة عند الفقهاء في سائر المذاهب، وقد تقدم بعض بيانه في المواقيث فراجعه ، وابن تهدية إلغ جهده في أن ينني ذلك ويقول بالبطلان كالظاهريــة على خلاف مذاهب الأثمة المتبوعين ويضطر في ذلك إلى التكلف والتأول في روايات صحيحة ، وقد تعرض الشيخ إلى الرد عليه بأدلة في مباحث الصوم من " العرف الشذى " وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى هناك استيفاء ً للموضوع وأداء لحق المسألة وبالله التوفيق .

قوله: وحديث على أجرد إسناداً الخ . قد ظهر وجه ضعف الحديث بأبي مفيان السعدى وحديث على المذكور في ( باب مفتاح الصلاة الطهور) وإن كان في اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل نقدو ثقه غير واعد بل بالغ في توثيقه الحافظ أبو عمر فقال : هو أوثق من كل من تكلم فيه . ولكن الوسط فيه هو

عليه ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد و والتياقي وأحد و التياقي وأحد و التياقي : أن تحريم الصلاة التكبير ولايكون الرجل داخلاً في الصلاة إلابالتكبير قال أبو عيسى : سمعك أبابكر محمد بن أبان يقول سمنك عبد الرحمن بن مهدى يقول : لوافتتح الرجل الصلاة بتسعين اسماً من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه . وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم ،

قول البخارى: هو مقارب الحديث. وبالجملة مثل هذا الحديث لا ينزل على المحسن لذاته وكونه أجود اسناداً من حديث أبي سعيد أظهر. وقدروى مني حديث جابر بلفظ: و مفتاح الجنة ومفتاح الصلاة الوضوء و رواه أحمد في "مسنده " ( ٣ – ٣٤٠) و رجع القاضى أبوبكر في "العارضة" اسناد حديث جابر وفيه أبو يحبي القتات. قال ابن حجر فيه: لين الحديث من السادسة ، وعزاه ابن حجر في "التلخيص " إلى "الترمذى " وهو ليس في عامة النسخ نعم هو في نسخة الشيخ عابد السندى كما في حواشي العليمة .

قولى: لوافتتح الرجل الصلاة الح. يريد أنه لايصح افتتاح الصلاة من غير التكهير وهومذهب الجمهور مع بعض الحلاف في الصيغة ، وقد نقدم مذهب أبي حليفة في أن صيغة التكبير بخصوصها واجبة ولا تفوت الصلاة بفواتها إذا افتتح الصلاة باسم آخر مني أسماء الله يشعر بالتعظم ، وقد تقدم البسط في الطهارة فلير اجع وقول ابن مهدى لايقوم حجة على ابي حنيفة أمام أدلته الناهضة .

قولى: إن أحدث الخ . كذلك مذهب أبى حنيفة أن من أحدث قبل أن يسلم فلينصرف وليتوضأ ثم ليسلم كما تقدم أول الباب، نعم إذا تعمد الحدث بعد هذا الحدث الطارئ للخروج عن الصلاة فهل تصح ؟ فقالوا: نمم . أنظر "الهحر الرائق" و"منحة الحالق" من صفة الصلاة ولكن الصلاة مكروهة تجريماً واجهة الاعادة

إنما الأمر على وجهه . وأبونضرة اسمه منذر بن مالك بن قطعة .

# -: باب في نشر الاصابع هند التكبير:

عندهم فأين تلزم القباحة التى يلزمونها الحنقية ، وجميع ما يستدلون لهذه الصيغة أخبار آحاد يثبك بها الوجوب دون الفرضية ، وما يذكره ابن القم فى "اعلامه" من الإلزام كله من قهيل الزام ما لايلزم ، وكان هذا الإلزام صحبحاً لو إبطلوا بالدليل عدم ثبوت الفرضية بالمظنون أو أثبتوا بالحجة إفادة الآحاد القطع وأنى لهم ذلك ! والله الموفتى .

قول : إنما الأمر على وجهه . لعلد يرتبد أن لاينبغى أن يتأول في الحديث بل بمضيه كما ورد من التسليم والتكهير لا ما يقوم مقامها .

### -: باب في نشر الأصابع عند التكبير:

ذكر الإمام الطحاوى: أن السنة فى رفع اليدين للتكهير أن يمد أصابع يديه ويستقبل بها مع الكف القبلة ، ولا يضم الأصابع كل الضم ولا يفرج كل التقريج كذا حكاه ابن عابدين عن " الحلية " وكذا ذكره الفخر الزيلمى وابن نجيم وغيرها: أن لا يضم كل الضم ولا يقرج كل النفريج بل يتركها على حالها مشورة. وكذا صرحوا أنه ليس المراد بقول الفقهاء: " والسنة نشر الأصابع " التفريج الحاص بل المراد به عدم الطبي . قال الراقم: ثم إنى لم أقف على هذا النقل من الطحاوى خاصة والله اعلم ، نعم فى " العمدة " عنى " الطحاوى ": يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً يباطئ كفيه القبلة آه. واختار هذه الكيفية الغزالي مني الشافعية والمشهور عندهم النشر أنظر " المجموع " ( ٣ هذه الكيفية الغزالي مني الشافعية والمشهور عندهم النشر أنظر " المجموع " ( ٣ الحرف الأوابع عنه عليها : أن تكون الأصابع حذاء الأذنين ، والذي قاله في مصر هو يجمع كليها : أن تكون الأصابع حذاء الأذنين والكفان حذاء المذكوبين . قال النووى في " شرح مسلم " : وأما صفة الأدنين والكفان حذاء المذكوبين . قال النووى في " شرح مسلم " : وأما صفة

حَدُ ثُمَّا فَتَيْبَةً وَأَبُوسُعِيدُ الْأُشْجِ قَالَا نَا يَحْبِي بَنْ يَمَانَ عَنْيِ أَبِي ذَلْبُ عَنْي

الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجاهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذى أطراف أصابعه فروع أذنيه وابهاماه شجمتى أذنيه وراحتاه منكبيه . . . . . وبهذا جمع الشافعي بين رواياك الحديث فاستحسن الناس ذلك منه آه . وانظر التفصيل في " المجموع" (٣٠ ــ ٣٠٥) وفي " فتح الهاري" (٢ ــ ١٨٤ ) روى أبوثور عن الشافعي أنه جمع بينها فقال الخ وقال : وبهذا قال المناخرون من المالكية فها جكاه ابن شاس في " الجواهر" الخ. وهو المختار عند الحنفية كما حققه ابن الهام في " الفتح" واستدل برواية صريحة عند أبي داؤد عن وائل وفيها: قال: أبصر النبي عليه حين قام إلى الصلاة فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه . وبهذا دفع النعارض لا بما ذكره الطحاوى ، وتبعه صاحب " الهداية " من حمل رواية المنكبين على حالة العذر من البرد في الشتاء. وأما مذهب أحمد فني الرفع تخيير إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين ولكنه مال إلى ترجيح الثاني ، وفي الأصابع اختار الضم دون النشر وهذا ملخص ما في " المغنى" (١ – ٥١٦ ) وإلى المنكبين أصح قولى مالك كما في " العمدة " من القرطبي ، وتقدم نقل الحافظ من ابن شاس ، وأما في المد والنشر والضم والتفريق فاختلف أقوال المالكية ، ونقل المحاملي منهم استحباب تفريق الأصابع وراجع انتفصيل أطراف السألة ومذاهب الأُمَّة " الملة " ( ٣ - ٢ و٧ ) .

قوله: وحديث يحيى بن يمان خطأ ، يريد المؤلف الإمام أن من حديث أبي هريرة الصحيح كما رواه ابن عبد المجيد الحنني عن ابن أبي ذئب لا كما رواه ابن يمان عنه فأخطأ ابن يمان في ضبطه وأصاب ابن عبد المجيد فرواه على الوجه الصحيح . وكذلك يقول ابن أبي حائم في "كتاب العلل" ( ١ – ٩٩ ٩٨ ):

سعبد بن سممان عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله عليه اله الكبر المصلاة نشر أصابعه » . قال أبوعيسى : حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سممان عن أبي هريرة : « أن النبي عليه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً ، وهو أصح مني رواية بحيي بن البان ، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث .

حل قياً عبد الله بن عهد الرحمن أنا عبيد الله بن عهد المجيد الحنني نا ابن أبي ذئب هن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقرل: (كان رسول الله عليه الحالة الله وهذا أصح إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً ». قال أبو عيسى: قال عبد الله وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان . وحديث يحيى بن يمان خطأ .

قال أبى: وهم يحيى؛ إنما أراد "كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً "كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب اه . قال الراقم : إن كان الطعين فى المن لأجل ضعف يحيى من قبل حفظه أو غيره كما حققوه فالأمر إليهم وهم أحق بذلك لا يليق بنا أن ندخل فيه معهم ونحكم إلى ذوقهم وبصيرتهم أمر الأسانيد والمتون غير أنه ربما يخطر بالهال أنه لا يهغد أن يكون ذلك الحكم منهم من أجل الفقه، وظنوه معارضاً للفظ عبيد الله بن عهد الحيد ؛ ولا معارضة فيه أصلاً . أما أولاً : فلها حكى ابن قدامة فى " المغنى " (١ – ٥١٦) عن أحمد: أهل العربية قالوا : هذا الضم – وضم أصابعه – وهذا النشر – ومد أصابعه بو هذا النشر معنيان أحدها : ضد القهض والثانى : ضد الضم ، فإذن أصابعه بين المد والنشر ، وإذا كان المآل واحداً وارتفع التعارض فلا داعى لتضعيف اللفظ ، والرواية بالمهنى شائعة فيهم وقد تقدم تحقيقه . وأما ثانياً : فأقول : إن ذههنا إلى الفرق بين اللفظين فلا تعارض أيضاً فإن مد اليدين بعد فأقول : إن ذههنا إلى الفرق بين اللفظين فلا تعارض أيضاً فإن مد اليدين بعد

### ( باب في فضل التكبير الاولى )

حلى فياً عنبة بن مكرم ولصر بن على قالا نا سلم بن قليبة على طعمة بن

أن جعلناه مد أصابع اليدين \_ يدل على بسط الأصابع بأن لا تكون مضمومة مقبوضة . والنشر هو التفريج ضد الالصاق فيكون مفادها أن تكون الأصابع مبسوطة ومنفرجة لامقهوضة وملصقة ، فلا مانع إذن من صحة كلا اللفظين . ثم هذا يهتنى على أن اللفظين كل له موضعه ومحمله فوقع الاختصار فى الرواية ، فذكر كل ما لم يذكره الآخر ، ويحتمل أن يكونا حديثين عند ابن أبى ذئب عن ابن سممان عن أبى هريرة فروى يحيى حديثاً وغيره حديثاً آخر ، واختيار بعض الأثمة التفريج بهن الأصابع دليل على صحة الجديث عنده وعند كل من المحتار التفريج . ثم لما كان التفريج المفرط خلاف هيئة الخشوع وكان فيه تكلف فاختار بعضهم التفريج ، ثم لما كان التفريج المفرط خلاف هيئة الخشوع وكان فيه تكلف فاختار بعضهم التفريج ، ثم لما كان التفريج الموسط واختار بعضهم الابقاء على الحالة الطبيعية وفيها بعض التفريج ، ثم إذا تعين مجمل رواية يحيى بن يمان وعدم تعارضه مع رواية عبيد الله فلا بأس بالعمل به وإن لم يتابعه أحد ما لم يخالفه أحد فإنه على كل حال يكون أقوى من الرأى المحض الذى لا يستند إلى نص والله أحلى .

### -: باب في فضل التكهيرة الأولى :-

يدرك فضيلة الافتتاح من أدرك الركعة عند أبي حنيفة ، هذا هو الذى صححه ابن عابدين عن "التقار خانية " و فيه أقوال أخر راجع " رد المحتار" (١ ــ ٤٩١) من أواخر صفة الصلاة في بجث السلام ، وهو أحد الوجوه الحمسة عند الشافعية انظر " المجموع" (٤ ــ ٢٠٧). فيمتد فضل التحريمة إلى الركوع . وقال علماء المذاهب الأربعة : إن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة . قال النورى في " المجموع" (٤ ــ ٢١٥) : وهذا الذي ذكرناه من أدرك للركعة بادراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافهي

عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه :

وقاله جاهير الأصحاب وجاهير العلاء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس آه. وخالفهم الصبغى (١) تلميذ ابن خزيمة وقواه تتى الدين السبكى كما قال الحافظ في " فتح البارى" في شرح قوله 2 " وما فاتكم " (٢ - ٩٩) واستدل به على أن من أدرك الإمام راكماً لم تحسب له تلك الركمة للأمر باتمام ما فاته لأنه فاته الوقرف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجهاعة بل حكاه المهخارى في "القراءة خلف الإمام" عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام . قال : واختاره ابن خزيمة والصهغى وغيرها من محدثى الشافعية ، وقواه الشيخ تني الدين السبكى من المتاخرين والله أعلم اه. وقال النووى في " المجموع " : و فيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركمة بذلك ، حكاه صاحب " التتمة " فيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركمة بذلك ، حكاه صاحب " التتمة " أي بكر الصبغى . . . . قال صاحب " التتمة " : هذا ليس بصحبح لأن أن بكر الصبغى . . . . قال صاحب " التتمة " : هذا ليس بصحبح لأن أمل الأعصار الفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به اه . وقال ألى الخيص" الحافظ: ما نسب إلى ابن محزيمة لم أجده في "صحيحه " ، وقال في "التلخيص" الحافظ: ما نسب إلى ابن محزيمة لم أجده في "صحيحه " ، وقال في "التلخيص" الحافظ: ما نسب إلى ابن محزيمة لم أجده في "صحيحه " ، وقال في "التلخيص" ومهم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صابه ، وترجم له ومي أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صابه ، وترجم له ومرجم له

<sup>(</sup>۱) قاميميك : وقع في "العرف الشذى" و" فتح البارى" الضبعى بالضاد المعجمة والعين المهملة وهو تصحيف ، والصحيح بكسر الصاد المهملة وإسكان الهاء الموحدة والغين المعجمة كما ضبطه النووى فى "المجموع". وقال التاج السبكى فى "الطبقات" (۲ – ۱٦٨) : كان يبيع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه الخ . وهو محمد بن عهد الله أبوبكر الصبغى توفى سنة ٣٤٤ ـ ه وأحمد بن الصبغى بالضاد المعجمة والعين المحملة رجل آخر .

و من صلى لله أربعين يوماً فى جهاعة بدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة منى النار وبراءة من النفاق ، قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث

ذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركاً للركمة إذا ركع إمامه قبل ، وهذا مغاير لما نقلوه عنه آه . قال الشيخ رحمه الله : كان هو منسوباً إلى تلميذه فاختلط على الهعض وعزاه إلى ابن خزيمة . قال الراقم : ومما يؤيد ذلك أن التاج السهكي ذكر مسائله التي تفرد بها فذكر أن رفع اليدين ركبي من أركان الصلاة . وذكر أن الجاعة شرط في صحة الصلاة ، وأن من صلى خلف الصف وحده يعهد ، وذكر أن الجاعة شرط في صحة الصلاة ، وأن من صلى خلف الصف وحده يعهد ، ولم يذكر ذلك من مسائله أنظر " الطبقات " ( ٢ ــ ١٣٥ ) فالحافظ حكاه عنه في " الفتح " مشياً على ما قاله القوم ، وتردد فيه في " التلخيص " والله أعلم . وكان الشوكاني يقول به ثم رجع عنه في " فتاواه " .

قول : منى صلى لله أربعين يوماً ، اشتهر بين العوام : أن من صلى أربعين يوماً بالجاعة تعود الصلاة ، ولعلهم أخذوا عن هذا الحديث وهو صف كما يقول الحافظ في "التلخيص " (ص ـــ ١٢١) ما ملخصه رواه الترمذي من حديث أنس ، وضعفه والبزار واستغربه ، ورواه أنس عن عمر عند ابن ماجه أشار إليه الترمذي وهو ضعيف باسماعيل بن عياش رواه عن مدنى ، وله طرق أخرى ضعيفة عند الدارقطني في "العلل" وابن الجوزي كذلك في "العلل" ثم ذكر الحافظ عدة أحاديث في فضل التحريمة كلها ضعيفة . قال الراقم : الترمذي لم يصرح بالضعف في الطريق الأولى غير أنه صرح بتفرد سلم بن قتيهة عن طعمة بن عمرو بر فعه ، وسلم هذا صدرق ، وطعمة وثقه ابن معين ، وف "التقريب" : أنه صدوق فكان من حقه أن يكون حسناً غربياً، ثم إن تعدد طرقه يزيده قوة ثم إن الهاب باب الفضائل فيصح به الأخذ من غير ربب والله أعلم .

عن أنس موقوفاً ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى ملم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو ، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب الهجلي عن أنس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد نا وكيع عن خالد بن طهان عن حبيب بن أبي حبيب الهجلي عن أنس قوله ولم يرفعه . و روى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الحطاب عن النبي عليه عمو هذا ، وهذا حديث غبر محفوظ وهو حديث مرسل عمارة بن غزية لم يدرك أنس ابن مالك .

# ( باب ما بقول هند افتتاح الصلاة )

قوله: عن أنس موقوفاً ، قال الشيخ الموقوف فى مثله فى حكم المرفوع فإنه لا مدخل للمقل فى ذكر البراءتين . كما قاله القارى فى " المرقاة " وهو مسألة متفق عليها تقرر حكمها فى مجاه منى كتب أصول الفقه والحديث .

#### ــ بأب ما يقول عند افتتاح الصلاة : ــ

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد باستحباب دعاء الاستفتاح قبل الفائحة ، وقال مالك بعدمه ، قال في " شرح المهذب" ( ٣ – ٣٢١) : أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فن بعدهم ، ولا يعرف منى خالف فيه إلا مالكا رحمه الله فقال : لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشي بين القراءة والتكبير أصلاً بل يقول : ألله أكبر ، الحمد لله رب العالمين الح. ثم اختلف الثلاثة في الاختيار وقد ثبت صيغ كثيرة للدعاء من الثناء ودعاء التوجيه وغير ذلك ، منها حديث على عند " مسلم " : « وجهت وجهى لللى فطر السمواك والأرض . . . . إلى قوله أستغفرك وأتوب إليك ، منها حديث أبي هريرة عند الشيخين : « أللهم باعديني وبين خطاباى » الح ومنها حديث عاشة مرفوعاً عند أبي داؤد والترمذي وغيرها « سبحائك اللهم وحديث عاشة مرفوعاً عند أبي داؤد والترمذي وغيرها « سبحائك اللهم و

حل فنا محمد بن موسى الهصرى با جعفر بن سليمان الضبعي عن على بن على بحمدك ، الخ وموقوفاً على الفاروق كما ذكره الشيخ ، وذكره الترمذي فيه من الزيادة وهي عند أبي داؤد والنسائي أيضاً ، ومنها حديث جابر عند البيهتي مر فوعاً وفيه جمع بين سبحائك اللهم والتوجيه . وانظر البعض التفصيل عشرح المهذب" وما ذكره الجزرى في " الحصن الحصين" والزيلعي في " التخريج" ( ١ - ٣١٨ ) وما بعدها ، وبجوز كالها عندهم وإنما الجلاف في الأفضلية ، فاختار الشافعي ما في " الصحيحين" من حديث أبي هريرة : و أللهم باعديبني وبين خطاياى كما باعدہ بين المشرق والمغرب ، الخ ولكن الذي ذكرہ الدوى والبدر العيني والموفق بن قدامة وغيرهم استحباب ما في حديث على عند مسلم من الدعاء الطويل الذي أشرت إليه . انظر " شرح المهذب ( ٣١٤ - ٣١٤ ) و" العمدة " ( ٣ ــ ٣٦ ) و" المغنى " ( ١ ــ ٥٢٠ ) . والحمتار أبوحنيفة و أهمد ما رواه مسلم في «صحيحه " في ( باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ) (١ - ١٧٢) موقوفاً على عمر: ﴿ سَبِحَانَكَ اللَّهُم وَ يَحْمَدُكُ ﴾ الخ روى أيضاً من حديث عمر مرفوعاً عند الدارقطني ثم قال : والمحفوظ عن عمر من قوله وروى مرفوعاً عن أنس وعائشة وأبي سعيد الخدري وجابر وابن عمر وعهد الله بن مسعود في أكثرها كلام ألظر "لصب الرابّ " ( ١ – ٣٢٠ ) وما بعدها و" فتح القدير" ( ١ ــ ٢٠٢ ) . قال الشيخ : ولنا مرفوع أيضاً أخرجه الطبراني في (كتاب الدعاء ) حكاه الزيلعي وسنده صحيح. قال الراقم: ولعل الشيخ يريد ما أهرجه الزيلعي عنى أنسن رواه باسناد الدارقطني ، و قال الدارقطني : اسناده كلهنم ثقات ، وأخرجه عنى الطبراني في كتابه " المفرد فى الدعاء " من طريق عائذ بن شريح عن أنس ، ومن طريق حميد العاويل عنه وأراه أمثل طرقه . وفي "زوائد الهيثمي " (٢ ـــ ١٠٧ ) وعبي ألمن عن الذي ﷺ : وأنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى أذنيه يقول: سهحانك اللهم

الرفاعي عن أبي المتركل عن أبي سعيد الخدري قال : • كان رسول الله صلى وبحمدك وتهارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الطبراني في " الأوسط" و رجاله موثقون اه. وفي " المغنى" ( ١ – ٥٢٢ ) رواه أنس واسناد حديثه كلهم ثقات رواه الدارقطني وعمل به السلف فكان عمر رضي الله عنه يستفتع به بين يدى أصحاب رسول الله عَلَيْكُ . فروى الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم . . . . فالماك أختاره أحمد آه . و بالجملة فاسناد الدار قطني والطبر اني يصلح أن يقال له صحيح وسأذكر ما يتملق بحديث أبي سعيد الخدري قريباً وبالله النوفيق. وأثر عمر أخرجه في "كتاب الآثار" (ص - ١٤) ( باب افتتاح الصلاة) وفيه قصة سؤال أهل البصرة عن عمر ، قال محمد : أخبرنا أبوحنيفة عني حماد عني إبراهيم و أن أناساً من أهل الهصرة أتوا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتوه إلا ليسألوه عن افتتاح الصلاة قال: فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فافتتح الصلاة وهم خلفه ثم جهر فقال ؛ سبحانك اللهم و بحمدك وتهارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم قال : وبهذا نأخذ في افتتاح الصلاة ولكنا لا ثرى أن يجهر بذلك الإمام ولا من خلفه وإنما جهر بذلك عمر رضي الله عنه ليعلمهم ما سألوه عنه ۽ آھ وكذا أخرجه الامام أبو يوسف عن أبي حنيفة بهذا الاسناد في الله عنه الخ .

قيميه : وقع في "العرف الشذى" هذا ؛ وفيه سؤال أهل كوفة عمر فعلمهم بالفعل الخ والصحيح "أهل البصرة" بدل أهل الكوفة كما في "كتاب الآثار" وأما المرفوع الذى أخرجه الزيلعي من كتاب الدعاء للطبر انى فوقع في سنده زهويه بالزاء المعجمة وهو خطأ من الناسخ والصحيح بالمهملة ، الخطأ كان في اللسخة المطبوعة بالهند والتي طبعث بنفقة المجلس العلمي ففيها ، بالمهملة وقصد

#### إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر

لههت على أن الزيلعى أخرجه من كتاب الدعاء بسندين و رهموية و تمع فى الثانى فهو الذي أراده الشيخ و هو أمثل الاسنادين ، والما قال الشيخ " بسند صحيح" .

قيبيله: صحف أذكاره عليه في سنة مواضع: عقب النحريمة ، وفي الركوع ، والاعتدال منه ، وفي السجرد ، وبين السجدتين ، وقبل السلام كذا في المواهب" وكان يدعو أيضاً في الفنرت وإذا مر بآية رحمة أو آية عذاب و الأحاديث في ذلك كلها في الصحاح، ولاحاجة إلى تخريجها فإنها كلها مذكور في مظانها ليست بعيدة التناول ويكني لها مراجعة "الحصن الحصين" أيضاً.

وه المحدود ال

للشيخ رحمه الله أحال على "إمام الكلام" (ص - ١٧١) و"السعاية" كلام الشبخ اللكنوى، وعلى " رد المحتار " فقال في " رد المحتار " ( ١ - ٤٧٢ ) من قوله : وليس بينها \_ أى بين السجدتين \_ ذكر مسنون ، ناقلاً عبي "الحلية" : و قال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الإنفراد أو الجاعة والمأمومون محصورون لإيتثقاون بذلك كما نص عليه الشافعية ولا ضرر في النزامه وإن لم يصرح به مشائخنا ؛ فإن القواعد الشرعية لاتنبو عنه ، كيف والصلاة والتسبيح والتكهير والقراءة كما ثبت في السنة ا ه. وقال ابن عابدين قبله : قال أبو يوسف سألك الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود: اللهم اغفر لى ؟ قال : يقول : ربنا لك الحمد وسكت ولقد أحسى في الجواب إذ لم ينه عهي الإستغفار "نهر" وغيره . أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لوكان مكروهاً لنهى عنه كما ينهي عن القراءة في الركوع والسجود ، وعدم كونسه مسلوناً لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفائحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجاً عن خلاف الإمام أحمد لابطالـه الصلاة بتركـه عامداً ولم أرمن صرح بذلك عندنا ولكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف والله أعلم . انتهى ومثله في "منحة الحالق" له . قال الراقم : فرق بين السكوت المجرد وبين السكوث عنه مع وجود السؤال والجواب في البين فقول ابن عابدين مجل نظر ميم جهة القواعد ، والظاهر من هذا السكوت هو النبي حيث اكتني في الجواب بقوله : يقول : ربنا ولك الحمد . والله أعلم .

قُلْمِيلِه ؛ حديث على في دعاء التوجيه قدمنا أنه وقع في رواية النسائى وأبي عوالة تقييده بالتطوع ، ورواه مسلم أيضاً في التهجد في ( باب صلاة الذي عَلَيْكِ وَوَاللّهُ وَاللّهُ بِاللّهِ ) وهذا يدل على تقييده عنده أيضاً بالتطوع ، بل صرح الحافظ في ودعائه بالليل ) وهذا يدل على تقييده عنده أيضاً بالتطوع ، بل صرح الحافظ في " بلوغ المرام " بعد تخريجه : وفي رواية له \_ أي مسلم \_ أن ذلك في صلاة ( م \_ 0 )

الليل ولم نجده في نسخ "مسلم" عندنا، والحافظ منثبت فيحتمل أن يكون في نسخة عنده ولايبعد فقد وقع ذلك عند النسائى ومسلم ، وهذا دليل التخصيص بالتطوع عندنا ، ولكن وقع في رواية الشافعي في "الأم" وأحمد في "مسنده" والبرمذي ف " الدعوات " في رواية وأبي داؤد في رواية وابن حبان في " صحيحه " و الدار قطني في " سننه " تقييده بالمكتوبة ، فلفظ الرمدي : أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة . ولفظ الدارقطني : كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة . و تمسك بـ من ذهب إلى تعميم استحبابه في الصارات كلها . وأجيب من هذه الزيادة بوجوه : الأول : أن هذه الزيادة غير محفوظة ، قال ابن صاعد : لا أعلم يقول في هذا الحديث في المكتوبة إلا موسى بن عقبة حكاه في "كنز المال " (٤ ـ ٢١١) وقال صاحب " الهدى" (١ ـ ٧٢) بعد ذكر حديث على هذا : ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاج إنما كان يقوله في قيام الليل اه . والثانى : أن هذا كان في أول الأمر ، حكاه البدر العيني . وقال ابن قدامة : العمل به متروك فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله وإنما كانوا يستفتحون بأوله اه . حكاه الهدر العبنى في " العمدة " ( ٣ ــ ٣٦ ) وهي في " المغنى " . والثالث: أن الحديث المشتمل على هذه الزيادة يظهر أنه مركب مه حديثين وذلك ظاهر جداً في سياق الترمذي في الدعوات ففيه: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكيبه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع . . . . . ثم ذكر فيه : ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكهير وجهته الخ ووقع مفرقاً في طرق. وفي " الزوائد " ( ٢ - ١٠٧ ) ؛ وعن أبي رافع قال: دفع إلى كتاب فيه استفتاح رسول الله ﷺ كان إذا كبرقال: إنى وجهت الخ وراجع " الدارقطني " ( ص - ١٠٧ ) وهذا الثالث وما بعده لشيخنا في مذكرته ، وقد أشار أيضاً فبها إلى ما ذكرته وأوضحته .

ثم يقول ؛ سهحانك اللهم و بحمدك و تهارك اسمك و تعالى جدك ويخطر بالهال أيضاً أن النابك في رواية أي هريرة في "الصحيحين" هو السكوت هنية ولا يحتمل ذلك الدعاء الطويل، ثم فيها تصريح اللهم باعد الح دون ما ورد في حديث على الطويل فلعل هذا الدعاء لم يكري في المكتربة في صلاة الجاعة وإلا أجاب به على الطويل فلعل هذا الدعاء لم يكري في الكتربة في صلاة الجمعة " ( ١ – ٧٨ ) وقارة يقول: سيحانك اللهم الح ، وكان أكثر مداومته ويقول على هذا حتى كان أبوبكر وعمر رضى الله عنها يجهران به بمحضر جمع على الصحابة ليتعلمه الناس اه. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس اه. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس اه. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس اه. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس اه. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس اله. وإنما أطلت الكلام فيه رداً على زعمه صاحب من الصحابة ليتعلمه الناس الم وانب آخر لكى يظهر تعديل الكفتين وبالله التوفيق.

قوله: سهحانك اللهم وبحمدك ، قال الشيخ: قال أكثر العالماء: وبحمدك حال والواو زائدة (والهاء للملابسة) وعندى اختصار من الجملتين أى سبحت سهحانك وحمدتك حمداً فلا يازم القول بزيادة الواو. قال الراقم: والذى اختاره الشيخ هو الذى اختاره صاحب " البحر" فقال: وبحمدك أى ضمدك بحمدك فهو فى المعنى عطف الجملة على الجملة فحذفت الثانية كالأولى وأبنى حرف العطف داخلاً على متعلقها مراداً للدلالة على الحالية من الفاعل فهو فى موضع نصب على الحال منه فكأنه إنما أبتى ليشعر بأنه قد كان هنا جملة طوى ذكرها إيجازاً آه. وهو رحمه الله كأنه أراد أن يجمع بين كونه جملة معطوفة وبين كونه حالاً وهو لطيف جداً ، ثم ذكر: والحاصل أنه نفى بقوله سبحانك صفات المحال لأن الحمد اظهار الصفات الكمالية ، ومن هنا يظهر وجه تقديم التسبيح على التحميد اه. قال الراقم: فيكون حاصل المهنى: ننزهك يا الله أى نعتقد تزاهتك عن كل الجملة فى معرض التعليل للأولى. وبالجملة المختار أن الواو إما للعطف وإما الجملة فى معرض التعليل للأولى. وبالجملة المختار أن الواو إما للعطف وإما

ولا إله غيرك ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثم يقول: أعوذ بالله السميع العايم من الشيطان الرجيم مين همزه و نفخه و نفشه ، وفي الباب عن على وعهد الله بن مسعود وعائشة و جابر وجبير بن معطم و ابن عمر . قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم مين أهل

للحال ، وما ذكره الحطابي على "الزجاج" من تفسيره بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك سبحت ، فيحتمل كلا الاحتمالين كما يقوله الطببي ، وراجع "التفسير البيضاوى" من قوله: (ونسبح بحمدك ونقدس لك) ، وراجع شرح سائر الكلمات من "البحر الرائق" . و"سبحان" مصدر سبح مجرداً ، قال صاحب "القاموس" ، وسبح كمنع سبحاناً وسبح تسهيحاً قال سهحان الله الم . قال الراقم : واستدل الشيخ رحمه الله بقول الشاعر :

قبح الله وجوه تغلب كلما للمسبح الحجيج وكبروا إهلالاً "

سمعته عنه فى درس "شرح السلم " لهجر العلوم اللكنوى. وكذا ذكر صاحب "البحر" أن سبحان مصدر كغفران اه. وذكره صاحب "القاموس" و استشهد بالبيث المذكور. لا من سبح المزيد كما قال بعض المنطقيين من أنه اسم مصدر أوعلم مصدر من التفصيل انظر "شرح القاضى على السلم" مع منهواته وتعليقاته. وكل ذلك يدل على عدم عنايتهم باللغة وعدم مهارتهم فيها.

قول : من همزه ، بدل اشهال من الشيطان أى وسواسه ونفخه أى كبره ونفقه أى سعره أو شعره قال آلراقم : ثم إنه قد جاء فى غير رواية أى سعيد تفسير هذه الثلاثة نفثه: الشعر . ونفخه: الكبر . وهمزه : المؤتة أى الجنون قاله فى " شرح المهذب" (٣ — ٣٢٠) . قال الراقم : وهى عند أبى داؤد وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم وفيه قال عمرو — وهو ابن مرة راوى الحديث عن عاصم عن ابن جبير عن أبيه — : همزه المؤتة الخ . فالظاهر أنه

العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما يروى عن النبي عليه أنه كان يقول: وسيحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهكذا روى من عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في اسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في على بن على وقال أحمد: لا يصبح هذا الحديث.

مدرج مين الراوى ، ولذا قال الحافظ البوربشتى الحننى شارح "المصابيع" و الطبيى الشافعى شارح "المشكاة": لو صبح أن التفسير من المنن فلا محيد عنه وإلا فالأشهه تفسير النفث بالسحر لقوله تعالى: (ومين شر النفائات فى العقد) وتفسير الهمز بالوسوسة لقوله تعالى: (وقل رب أعوذهك من همزات الشياطين وأعوذهك رب أن يحضرون) انتهى ملخصاً من عدة مصادر.

فَأُوْهُوهُ : إِنْ حَسَّمُ الشَّعَرِ وَقَهِمَهُ بِحَسَّمُ مَضَمُونَهُ فَحَسَّمُهُ حَسِنُ وَقَبِيْحَ فَيْ غَيْرُ أَنَهُ لَا كَانِتُ الْأَسْعَارِ أَكْثُرُهَا قَبِيْحَ لَذَا ذَمْتُهُ الشَّرِيْعَةُ ، وللنَّاجِ السَّهِكُى فَى عَبِيْرُ أَنَهُ لَا كَانِتُ الْأَسْعِيرُ وَمَدَّمَهُ وَهُوهُ ، مِنْ شَاءً فَلِبُرَاجِعِ عَلَيْقَالِهُ عَنْ نَفْيِدَ حَالًا لِلْفَوْائِدُ فَى الشَّعْرِ وَمَدَّحَهُ وَهُوهُ ، مِنْ شَاءً فَلِبُرَاجِعِ عَلَيْكُ الْفَلَيْمُ عَنْ حَيْثُ الْفَقَهُ " الطَّبِقَاتَ اللَّكِيرِي " ( ا \_ 17 ) وما بِعَدِها . وأما الكلام من حيث الفقه فانظر له " رد المحتار" في أوائله قبل رسم المفتى ( ۱ \_ 37) وقبيل الوتر والنوافل ( ۱ \_ 174 و 100 ) وثبت الشعر عن الامام الشافعي رحمه الله . قد أفرد السبكي في "طهقاته" باباً لما روى من شعره فراجع (۱ \_ 100 إلى 177) . ومن شعره فراجع (۱ \_ 100 إلى 177) . ومن شعره فراجع (۱ \_ 100 إلى 177) .

وأنزلنى طول النوى دار غربة يجاورنى منى ليس مثلى ليشاكله أحامقه حتى يقال سجية ولوكان ذا عقل لكنت أعاقله ونسب الشيخ عبد القادر القرشى بينين إلى أبى حنيفة فى " الجواهر المضيئة "

حدثنا الحسن بن عرفة و يحيى بن موسى قالا نا أبو معاوية عن حارثة بن أي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت و كان النبي عليه إذا افتتح الصلاة قال: (٢ ــ ١٠١) في ترجمة محمد بن عمر الديدور دى قال : وأنشد عن أبي حنيفة أنه أنشد عن قوله :

من طلب العلم للمعاد فال بفضل من الرشاد في الحسر من كان قد عراه للهاد فضل من العهاد

وكذا ذكرها الخوارزمى فى "حامع المسانيد " ( ٢ ــ ٣٧٩ ) وصدر البيث الثانى عنده هكذا : [ ونال حسناه من أناه ] .

وكذلك نسب شعر إلى الهخارى ذكر السبكى فى " طبقاته " ( ٢ – ١٧ و ١٨ ) ما روى من شعره ، ومن شعره حين بلغه خبر و فاة الدارمي صاحب " المسند " :

إن عشق تفجع بالأحية كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع قال الشيخ : وأما مالك وأحمد فلم أقف لها على شعر . قال الراقم ؛ وذكر السفاريني على ابن عهد البر بسنده عن أحمد هذه الأبيات :

دین النبی محمد آثار نعم المطیة للفتی أخمار لا تعد عن علم الحدیث وأهله فالرأی ایل والحدیث نهار ولر بما جهلالفتی طرق الهدی والشمس طالعة لها أنوار

وقد ثبت أنه عَلَيْنِ سمع مائة بيك من قصيدة أمية بن أبي الصلك كما أخرج مسلم في "صحيحه" ( ٢ – ٢٣٩ ) عن عمر و بن الشريد عن أبيه قال : و ردفك رسول الله عَلَيْنَا بِهِ مِما فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلك شيئاً ؟ قلت: نعم قال: هيه فأنشدته بيئاً فقال: هيه عم انشدته بيئاً فقال: هيه حتى أنشدته مائة بهت . وفي روابة أخرى له فلقد كاد يسلم في شعره . قال النووى: ومقصود

سهحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ۽ . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحارثة قد تكلم فيه من الحديث أن النبي ﷺ استحسن شعر أمية واستراد انشاده لما فيه من الاقرار بالرحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذي لافحش فيه وسماعه . وسواء شعر الجاهلية وغيرهم وإن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما الاكثار منه وكونه غالبًا على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه انتهي. قُولُه : وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد . قال الشيخ : يمكن تحسين حديثه هذا فإن " النسائي" ( ١ – ١٤٣ ) أخرجه . قال الراقم : يريد الشيخ وهه الله أن شرط النسائي في " عِتباه " أشد من شرط سائر أصحاب السنن بل اللام في كتابه هذا تخريج ما هو صحيح عنده فهو إذن صحيح على شرطه ولايثول عنى الحسن عند غيره مثل هذا فأقل أحواله أن يكون حسناً. قال الراقم: وعلى بن نجاد بن رفاعة وثقه وكيع وابن معين وأبوزرعة وكني بهم . قال ابن الْمَام: وقال حرب عن أحمد: لم يكن به بأس، وفي رواية عن أحمد : صالح، وقال أبوحاتم: ليس بحديثه بأس، وقال النسائي: لا بأس به . وقال أبو بكر البزار: بصرى أيس به بأس كما في " النهذيب"، وقال المنذرى: وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحدكما في عشريج الزيلمي". وبالجملة مثل هذا لاينزل عن الحسن وبالأخص إذا كان لــه شاهد من حديث أنس باسناد جيد عند الدار قطني و الطبراني ومن حديث عائشة أخرجه الحاكم باسناد أبي داؤد والترمذي كليها ، وقال ، صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، قال : ولا أحفظ فيه أصبح من هذا ، وصح عن عمر الافتتاح به بعده عليه السلام مع الجهر به لقصد تعايم الناس لبقتدوا به فكان دايلاً على أنه الذي كان عليه ﷺ آخر الأمر . فهذه الشواهد والقرائن اؤيد صمة الحديث من رواية أبي سعيد بحيث يطمئن به القلب ولذا يقول الحافظ فضل الله التوريشي الحنني : حديث الاستفتاح "بسبحانك اللهم"

قبل حفظه ، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحن .

حدیث حسن مشهور ، وأخذ به الحلفاء وعمر رضی الله عنه ، وقد أخذ به عهد الله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة وكثير من علماء التابعين ، والحتاره أبوحنيفة ، وقد ذهب إليه الأجلة •ن علماء الحديث كسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه . وأما ما ذكره النرمذي فهو كلام في اسناد الحديث الذي ذكره ولم يقل أن إسناده مدخول من سائر الوجوه ، وهذا الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث وأخذرا به ، ورواه أبوداؤد في " جامعه " باسناده وهو إسناد حسن رجاله مرضيون انتهى كلامه حكاه الطببي كما في حاشية "الترمذي المطبوع بالهند. قال الراقم : فمع هذه القوة من تعاضد الأسانيد وتعامل الخلفاء وفقهاء الصحابة واحتجاج الفقهاء المحدثين أصبح له مزية على سائر ما صح هنه عَلَيْهِ حيث اجتمع فيه جهات لم تجتمع في غيره . ثم إن الشافعية صرحوا بجواز كل ما صح وثبت وصرحوا بأدا السنة بكل ذلك والآخرون يدعون أداء السنة "بسبحانك اللهم" خاصة ، وما عدا ذلك يخصونه بالنوافل ، قال الهدر العيني في " العمدة " ( ٣ ــ ٣٧ ) : وقال البغوى: وبأى دعاء من الأدعية الواردة في هذا الباب استفتح حصل منة الإفتتاح . وعندنا لا يستفتح إلا " بسهحانك اللهم " إلى آخره اه . قلت: وقد تقدم أن النووى مال إليه في "كشف الغمة " واعترف بأن الشيخين يعملان به ويجهران به بمحضر من الصحابة . فعلى هذا لا شك أن الأجوط ما اختاره الحنفية والحنالة والله أعلم بالصواب.

فَا ثَلَىٰ قَ لَطَيْفَةً : في مذكرة للشبخ رحمه الله : واقتصر الشافعية على التوجيه لما في "الأنعام" بعد قول ابراهيم (هذا أكبر) : واكتنى الحنفية بالتسهيح لما في الطور : (وسبح بحمد ربك حين تقوم) والذي يظهر أنه عام في كفارة المجلس كما عند النحاس عن ابن مسعود ، والتسبيح هنا كما فيه و" الدر المنثور" وراجعه من " يونس " (ودعواهم فيها سهحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و

# (باب ما جا. في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)

حد قنا أحد بن منبع نا اسماعيل بن ابر اهيم ناسعيد الجريري عن قيس بن عهاية

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . انتهى وهذا ذقه إن كنت أهله و من لم يذق لم يدر .

#### -: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم :-

مسألة البسملة مسألة عظيمة أصبحت من معضلات المسائل الفقهية ، فهل تصح الصلاة بدرنها أولا تصح؟ والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وعنى بها العلماء قديماً وحديثاً سلفاً وخلفاً ، وأفردوها بالتآليف فاجتمع فيها مصنفات مفردة كثيرة منها لابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهتي وابن عبد البر وآخر بن كما ذكره ابن عبد الهادي وحكاه الزيلمي . قال الراقم : و منها للحافظ ابن طاهر المقدسي اختار فيها ما اختاره أبوحنيفة وأحمد بعد ما جرى عمله على ما ذهب إليه الشافهية لتأثره ببيئته وما حوله وقرأت كتابه عهد الرحمن المقدسي في كتابه المشهور في ذلك مجلداً كبيراً . وحوى فيه معظات المصنفات كما يقوله النووى في " شرح المهذب"، ومنها لمحمد بن نصر المروزي ولأنى عبد الله الحاكم ولأبي بكر الخطيب كما أشار إليه النووي ، ولغير هؤلاء أبحاث مسهبة في تآبيمهم، والتصانيف المذكورة غير مطهوعة ما عدا تاليف ابن عبد البر حيث طبع بالقاهرة وسمأه " الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف". وأو فاهم بحثاً محرراً من الشافعية النووى في " شرح المهذب" ، ومن الحنابلة ابن عهد الهادى ، ومن الحنفية الزيلعي الحافظ ثم الهدرالعيني ؛ والزيلعي أبعدهم (3-73)

شاواً فى البحث . ثم هنا مسألتان مسألة كون البسملة آية من " القرآن " أو غير آية ، وهى أهون وأمرها أخف آية ، وهى أهون وأمرها أخف وأيسر وكل منها مختلف فيه من لدن الصحابة إلى يومنا هذا .

أما الأولى: فقال أبرحنيفة وأصحابه هي آية مستقلة من القرآن بين كل صور ثبين غير الأنفال وبراءة وليسك من السور كما حققه الجصاص في ° أحكام القرآن " والزيلعي في " نصب الرأية " ، وهذا مذهب داؤد وأصحابه ورواية عن أحمد كما قاله النووى . وقال مالك وأصحابه: إنها ليست آية من القرآن لامن الفائعة ولا من غيرها من سور " القرآن " كما ذكر ابن عبد البر في " رسالته" (ص \_ \$ ) قال : وروى مثله عنى الأوزاعي وبه قال ابن جرير الطبرى وحكى ابن قدامة في " المغني " ذلك رواية عبى أحمد قال : وهي المنصورة عند أصحابه أنظر " المغنى " ( ١ ــ ٢٦ م ) . وقال الشافعي : إنها آية من أول الفائعة بلاخلاف وهو المذهب عندهم قولاً واحداً ، وكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير " براءة " على الصحيع من مذهبه . قاله النووى في " شرح المهذب" ( ٣ – ٣٣٤ ) : ووافق أحمد في رواية واسحاق وأبوعبيد. الشافعي في كونها جزءً من الفائعة كما قاله النووي والموفق ابن قدامة فكان فيها عين أحمد روايات ثلاث توافق المذاهب الثلاثة ثم هذا الاختلاف في البسملة التي في أواثل السور ما عدا " براءة " ، وأما البسملة في أثناء سورة النمل فلا اختلاف فيه أصلاً وهو قرآن بالاجاع فن جحد منها حرفاً كفر بالاجاع ، وأما ما عدا صورة " النمل " فأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها صرح به غير واعد من الأعلام راجع " شرح المهذب" ( ٣٣٤ و٣٣٥ من الثالث) هذا هو القرل الملخص المحرر في المسألة الأولى ، وثبت أن الأقوال ثلاثة بالاجال وأربعة بالتفصيل ، ولهيان أداتها موضع آخر ، ويكني ما ذكره النووى في " شرح المهذب" .

وأما المسألة الثانية : ففيها أقوال ثلاثة أيضاً فقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد ابن حنهل واسماق وأبو عبيد وابن المهارك والثوري وابن أن البلي والحسن بن حيي: أنه يقرأها في أول الفاتحة ويسن الإخفاء بها،وهو قول أهل العراق والمشرق كما قاله ابن عهدالبر و رواه الترمذي وغيره •ن الحلفاء الأربعة الراشدين، وهومذهب ابن مسعود وغيرهم من الصحابـة ومن بعدهم من التابعين وذهب إليه جماعـة قراء الكوفيين مع قولهم إنها آية من " الفائحة " . وذلك اتباعاً للآثار المرفوعة في ذلك ، وقال مالك وأصحابه : لا تقرأ في أول الفائحة في شبَّى من الصلوات المكتوبة سراً ولا جهزاً ، وأجاز مالك وأصحابه قراءتها في النافلة في أول الفاتحة و في سائر سور القرآن للمتهجدين ولمن يقرأ القرآن عرضاً على المقرئين هكذا حرر المذهب المالكي ابن عبد البر المالكي . وقال الشافعي : أنه يستحب بها الجهر حيث يجهر بقرءاة الفاتحة والسورة ، ويدعى النورى أنه مذهب أكثر الصحابة والنابعين ، ويحكيه الخطيب عن الخلفاء الأربعة . والأحاديك والآثار كثيرة في الموضوع والخصام قائم والنزاع غير منفصم واكن من أنصف اضطر إلى أن يقول إن أحاديث الفريق الأول و إن كانك أفل عدداً غير أنها أصح أسانيد وأثبت متوناً مخرجة في الصحاح الأمهاك التي عليها مدار الإسلام، و روايات الفريق الثاني عِملة أو أدون اسناداً عن الأول ، ومع هذا فهي ما يمكن هملها وتأويلها إلى أحاديث الفريق الأول . و روايات الفريق الثالث وإن كانت أكثر عددًا تهلغ إلى أربعة عشرة حديثًا غير أنها أضعف اسنادًا ومتناً وهي وإن فاقت أحاديث الفريقين الأولين كما ولكنها دونها بمراحل كيفاً ، وفي الشافعية حامل لواثهم الخطيب البغدادي ممن قد أُچلب بخيله ورجله وعد رجلًا رجلًا ممن حكى عنه ما يوافق مذهبه فلذا اضطر خصومه أن يوفيه أكيلاً بكيل وضاعاً بصاع حتى أن أبعد الحنفية عنى العصهية المذهبية وأنزههم لهجة وألينهم قولاً وأشدهم تساعاً مع الخصوم باعتراف من مثل الحافظ ابن حجر ؟ وهو الشيخ الحافظ

جمال الدين الزيلمي بعد أن أجاب عن أحاديث استدل بها الخطيب وغيره حديثاً بكل إفادة وإجادة اضطر إلى أن يقول ما نص كلامه: وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صربح صحيح بل فيها عدمها أو عدم أجدها، وكيف تكون صحيحة وليسك مخرجة في شأى من الصحيح ولا السانيد ولا السنن المشهورة ؟ ! وفي روايتها الكذابون والضمفاء والمجاهيل الذين لابوجدون في النواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل كممرو بن شمر، وجابر الجعني ، وحصين بن مخارق ، وعمر ابن حفص المكي ، وعبد الله بن عمرو بن حسان ، وأبي الصاب الهروى ، و عبد الكريم ابن أبي المخارق ، وابن على الأصفهاني الملقب " بجرابالكذب" ، وهمر بن هارون البلخي ، وعيسي بن ميمون المدني ، وآخرون أضربنا عن ذكرهم . وكيف يجوز أن تعارض بروابة هؤلاء ما رواه البخارى ومسلم في و صحيحيها " من حديث أنس الذي رواه غير واحد مين الأئمة الأثبات ، و منهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه وبرويه عنه شعبة الملقب بأمير الؤمنين فى الحديث وتلقاه الأثمة بالقبول ولم يضعفه أحد بمعجة إلا منى ركب هواه و حمله فرط التعصب على أن علله ورد باختلاف ألفاظه مع أنها ليست مختلفة ، بل يصدق بعضها بعضاً كما بينا. وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية الضميف ، ومتى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل الصحيح ضعيفاً والضميف صحيحاً والمعلل سالماً من التعليل والسالم من التعليل معللاً سقط الكلام ومع هذا ليس بعدل والله يأمر بالعدل ، وما تحلى طالب العلم بأحسى من الانصاف وترك التعصب ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين . فالبخارى رحمه الله مع شدة تعصبه و فرط تعامله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحة منها حديثًا واحدًا ، ولا كذلك مسلم رحمه الله فإنها لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الابخفاء.

ولا يقال في دفع ذلك أنها لم ياتزما أن يودعا في " عميحيها " كل حديث صيح يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة ، وهذا لا يقوله إلا سنيف أو مكابر ؛ فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوراناً في المناظرة ، وجولاناً في المصنفات ؛ والبخاري كثير النتبع لما يرد على أبي حنيفة من الدنة ، فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فيقول : قال رسول الله ﷺ كذا وكذا ،وقال بهض الناس كذا وكذا يشير ببعض الناس إليه ، ويشنع لمخالفة الحديث عليه . وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة ؟ ! وهو يقول في أول كتابه ( باب الصلاة من الإيمان ) ثم يسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على أبي حنهفة : قوله: إن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفتهاء، و مسألة الجهر بعرفها عوام الناس ورعاعهم هذا نما لا يمكن بل يستحيل. وأنا أحلف بالله ، وبالله او اطلع البخارى على حديث منها موافق بشرطه أو قريباً من شرطه لم يخل منه كتابه ، ولا كذلك مسلم رحمه الله . ولئن سلمنا فهذا أبوداؤد والترمذي وابن ماچه مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لَمْ يَخْرِجُوا مِنْهَا شَيْئًا فَاوِلَا أَنْهَا عَنْدُهُمْ وَاهْيَةً بِالْكُلِّيةِ لِمَا تُرْكُوهَا ، وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة وهر أفوى ما فيها عندهم ، وقد بينا ضعفه ، والجواب عنه من وجره متعددة ، وأخرج الحاكم منها حديث على ومعاوية وقد عرف تساهله ، وباقبها عند الدارقطني في " سننه " التي مجمع الأحاديث المعلولة ومنهم الأحاديث الغربية وقد بيناها حديثاً والله أعلم انتهى كلامه . فانظر يا رعاك الله كيف الهبطر إلى التصريح بمثله مثله . وبعجبني قول الشيخ الكوثرى في " تأنيب الخطيب" (ص - ٤٩) : ومن الغريب أن للإنقطاع وعدم الضبط، وتهمة الكذب، وجهالة العين، وجهالة الوصف، والهدعة أحكامها في رد الخبر عند النقلة إلا إذا كان الخبر في مثالب أبي حنيفة الذي

اتخذه شطر هذه الأمة بل ثلثاها إماماً في دبن الله على توالى القرون رغم تقول الجهلة الأغمار ، فهذك نقبل الأخيار كلها على علاتها الخ ، قال الراقم : وهكذا حال كثير منهم في ما يتمسك به من الأخبار في الأحكام والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ثم إن ما نسب الخطيب الجهر بها إلى الخلفاء فأساليدها واهية ساقطة كما صرح به الزيلعي، وما روى عن بعضهم باسناد يتحمل مثله فمعارض بما هو أقرى منه فلا يكون فيه حجة وما صح عن بعض الصحابة فيحمل على التعليم ، وسيأتى عايك بعض تفصيل هذا . علا أنا لا ننكر ثبوته عن بعضهم أحياناً و من ذا الذي يثبت دوامه عن أحد فضلاً عن اكثر هم ! ولذا يقول الحازمي : استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لانقيل التأويل ، وهي وإن عارضها أحاديث أخرى، فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم لأمرين: أحدها ثبوتها وصحة سندها ، ولاخفاء أن أحاديث الجهر لا توازيها في الصحة والثبرت . وأما الثانى إنها وإن صحت فهي منسوخة بما أخبرنا الخ ، وساق من طريق أبي داؤد . . . . عن سميد بن جبير قال : و كان رسول الله عَيْدِيِّ يجهر ببسم الله الرحمي الرحيم بمكة ، قال وكان أهل مكة يدعون مسيلمة : الرحن فقالوا إن محمداً يدعو إلسه المامسة فأمر رسول الله عليها فأخفاها فما جهر بها حتى ماك اه. حكاه الزيلعي هذا والله الموفق. وألف الدارقطني في الجهر بها جزء مفرداً فأناه بعض المالكية فأقسم عايه أن يخبره بالصحيح من ذلك فقال : كل ما روى عن النبي عَلَيْكُ في الجهر فايس بصحيح . وأما عن الصحابة نفيه صحيح وضعيف حكاه ابن تيمية في "الفتاوى" ( ۱ – ۷۷ ) وذكره الزيلعي في " نصب الرأية " ( ۱ – ۳۵۸ و ۳۵۹ ) و بلفظه حكيك . قال المرفق في " المغنى" (١ ــ ٥٢٦) : وقد بلغنا أن الدار قطني قال : لم يصبح في الجهر حديث اه . وحكاه النووي في " شرح المهذب" ( ٣ ــ ٣٤٣ ) وحكاه ابن الهام في " الفتح" ( ١ ــ ٢٠٤ ) .

قال الشيخ : وزعم بعضهم أن مدار الجهر وعدمه على جزئية البسملة مع الفائعة وعدمها وهذا زعم ليس بصحبح فإن طائفة من الذين ذهبوا إلى جز ثبتها اختاروا الاسرار بها كما صرح به الدروى في " شرح المهذب" ( ٣ – ٣٤٧ ) وقد تقدم أن قراء الكوفة مع القول بقرآنيتها قالوا باخفائها لما ترجح عندهم من الأخهار والآثار فلا تلازم بين الجزئية والجهر . وقد ثبتت آثار فى الجهر بها ولم يصح مرفوع، وتعرض بعض المنأخرين إلى اثبات المرفوعات كالسيوطي في " الانقان " والحال أنها معاولة كلها كما قال الحافظ الزيامي (١ - ٣٥٩): ثم تجرد الإمام أبوبكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى على علمه بتغطية ما فان أنه لا ينكشف ، وقد بينا علمها وخللها اه . وراجع " نصب الراية " منى ( ١ \_ ٣٢٣ إلى ٣٥٩ ) وفي " العمدة " ( ٣ ـ - ٤٢٥ ) من بحث القنوت عن ابن الجوزى في عبارة طويلة ، ومن نظر في كتابه الذي صنفه في القنوت وكتابه الذي صنفه في الجهر بالبسملة ومسألة العم و احتجاجه بالأحاديث التي يعلم بطلانها اطلع على فرط عصبيته وقلة دينه الخ. قال الزيلعي في " نصب الرأية " ( ١ - ٣٥٧ ) : وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي عَيْنَا وهلى أصابه ؛ لأن الشيعة نرى الجهر ، وهم أكذب الطوائف فوضموا في ذلك أحاديث، وكان أبوعلى بن أبي هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعي يرى ترك الجهر بها، ويقول: الجهر بها صارمن شعار الروافض، وغالب أحاديث الجهر نجد في روايتها من هو منسوب إلى النشيع اه. قال الشيخ رحمه الله : وإن لم يصبح فيه مرفوع من جهة السند غير أنه لابد من القول بثبوته منه عليه والا فكيف بمختاره جاعة من الصحابة رضي الله عنهم ، نعم استمراره عَلَيْهِ عَلَى الاخفاء دون الجهر ونقول: كان جهر بها للتعليم أى تعليم البسملة نفسها لا الجهر بها ، وعلى التعليم عمله صاحب " الهداية " كما ذكر في "كتاب الآثار" أن عمر جهر " إسبحانك اللهم " تعليماً لأهل الكوفة . ونظير ذلك

كما حمل الشافعي الذكر بالجهر بعد الفراغ عن الصلاة على التعليم في حديث ابن عباس عند مسلم في "عبيحه" (١- ٢١٧): وكنا فعرف انفضاء صلاة رسول الله على التكبير ع. قال النووى: وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لأنهم جهروا ديماً الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لأنهم جهروا ديماً الخ. قال الشبغ: ولم يقل بسنية الجهر بالذكر بعد الصلاة أحد إلا ابن حزم الاندلسي . قال الراقم: ولفظ النووى: وممن استحبه \_ أى رفع الصوت بالذكر \_ من المتأخرين ابن حزم الظاهرى . قال: ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير الخ. وأبسط منه في "العمدة" (٣ – ١٩٤) . وقد ثهت بلدكر والتكبير الخ. وأبسط منه في "العمدة" (٣ – ١٩٤) . وقد ثهت أبلهم في مواضع لأجل التعليم ، منها ما روى السيوطي أنه عليه الشيخ : ولكني في صلاة الظهر وقال بعد الفراغ : إنما جهرت لتعلموا . قال الشيخ : ولكني في صلاة الظهر وقال بعد الفراغ : إنما جهرت لتعلموا . قال الشيخ : ولكني أجد سنده ، ولا يلزم سجدة السهو بجهر ما يخافت وحكسه عند الشافعي ، وله أبحد سنده ، ولا يلزم سجدة السهو بجهر ما يخافت وحكسه عند الشافعي ، وله لآثار الفريقبن "العمدة" (٣ – ٣٣) ) .

ومنها ما في "كتاب الآثار "جهر عمر بسيحانك اللهم الح للتعليم كما تقدم، وقد ثبت جهره وَلَيْكُ بآية في صلاة الظهر والعصر كما هو عند مسلم في "صيحه" (١ – ١٨٥) من حديث أبي قدادة قال : وكان رسول الله وَلَيْنَ بصلى بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً و الحديث أخرجه البخاري أيضاً في (باب إذا سمع الإمام الآية) وذلك للتعليم ، وحمله النووي على بيان الجواز واستدل به على أن الاسرارسنة ، قال : ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستفراق في اندبر اه . قال الراقم : ولفظ الحديث يدل على الاسماع القصدي وإلا لكان الأنسب في للتعهير " وكنا نسمع أعياناً " لا قوله " ويسمعنا " الح ثم

إنه إذا حمل الاساع على تعليم القوم والحهارهم بالسورة التي يقرؤها فلا يستقيم استدلال النووى به للجواز مطلقاً والله أعلم .

وأما تسبيح الركوع وكذا تسبيح السجود الم تكن هناك حاجة إلى الجهرية تعايم حيث بيله الذي على الم لل ذاك : ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال : و اجملوها في ركوعكم ، رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجه وابن حهان والطحاوى والحاكم وصححه ، والبيهم في عقبة بن عامر الجهني قال : لما زلم في فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا رسول الله على : واجعلوها في ركوعكم ، فلم نزلك ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال لنا رسول الله على : و اجعلوها في سبودكم » . و كذلك ثبت جهره عليه بالدعاء في القومة عند ابن ماجه في "سلله" ( ص - ١٣ ) في حديث أبي جحيفة .

وبي ابن عبد الله بن مغفل قال: وسمعنى أبن وأنا فى الصلاة أقرل بسم الله الرحم الرحم فقال لى: أى بنى محدث إباك والحدث قال: ولم أر أحداً من أحياناً . . . . . ثم \_ إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها . وتشبيه الشئى بالشئى لايقتضى أن يكون مثله من كل وجه بل يكنى فى غالب الأحوال المحر ما قال ، ثم ذكر أنه كيف يظنى بأبى هريرة أنه يريد التشبيه فى الجهر بالبسملة وهو الراوى عنى النبي على قال : و يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين ه الح من شاء فليراجع " نصب الرأية " (١ \_ من سهنى و بين عبدى نصفين ه الح من شاء فليراجع " نصب الرأية " (١ \_ من الله يجديه شيئاً عند من أنصف فى الحكم وأمهن فى البحث ، ولذا اكتنى البدر العينى فى "العمدة" (٣ \_ 1) فى رد بعض المواضع بقوله : قلت : التشبيه العينى فى "العمدة" (٣ \_ 1) فى رد بعض المواضع بقوله : قلت : التشبيه العينى فى "العمدة" (٣ \_ 1) فى رد بعض المواضع بقوله : قلت : التشبيه العينى فى "العمدة" (٣ \_ 1) فى رد بعض المواضع بقوله : قلت : التشبيه العينى فى "العمدة" (٣ \_ 20 فى جميع أحزاء الصلاة .

قال شيخنا رحمه الله : ونقول لأحججة فيه فإنه ربما يفعل الصحابي أموراً كثيرة ويقول : هكذا رأيت النبي النبي أليالي يفعل مع أن بعضاً منها لا يكون مرفوعاً وإنما يكون من اجتهاده . قال الراقم : وجواب شيخنا رحمه الله يكاد يقطع كل وسوسة وهو لطيف لمن تأمله ، وبالجملة كيف يعارض مثل هذا الخبر الحجمل الذي يحتمل محامل شتى الأحاديث الصرائح الصحاح في الإسرار وبالله التوفيق .

قولك : عن ابن عهد الله بن مغفل . هكذا وقع مهها هنا هندالتر مذى ، وكذا عند النسائى فى "سننه " ( ١ – ١٤٤ ) وقع مبهما ، والحافظ ابن حجر فى "التهذيب" من الكنى قد استمان " بمسند الحارثى" فى تعيينه وقال : إنه إيد ابن عبد الله بن مغفل . وقد تقدم تفصيله وتخريجه ، وكذلك سماه فى "للدراية"، وأحال على " مسلد أبى حنيفة " . ثم إنه كذلك سماه أبو يوسف الإمام فى "كتاب الآثار" ( ص – ٢٧ ) فقال عبى أبى حنيفة عن أبى سفيان عن إيد

أصحاب رسول الله عليه كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام يعنى منه ، وقال : وقد صليت مع النبى عليه ومع أبيه بكر وعر ومع عبان فلم أسمع أحداً منهم بقولها ابن عهد الله بن مغفل عن أبيه ، ووقع فى "الآثار" الإمام محمد مقلوباً : عهد الله ابن يزيد ، والصحيح الأول ، ووقع فى " فتج القدير " : زيد بن عهد الله بن مغفل هو أيضاً تصحيف أو خطأ ، وكذلك وقع يزيد بن عبد الله فى رواية الطبراني كما فى "نصب الرأية" ( ١ - ٣٣٢ ) .

و القطة : ذكر في " الأشهاه والنظائر " ( ٣ - ٢٢٩ ) ( ١ ) من كتب النحو : أنه وقع مؤال في مجاس السلطان الملك الأشرف برسباى في مجلس قراءة الهخارى سنة ثمان و ثلاثين و ثما نمائة سئل عنه الإمام العلامة كمال الدين ابن الهام، وملحض السؤال ؛ أله إذا تعارض النني والاثهات وكان المذي مما يعلم بدليله فإنه يقضى على المثهت على رأى المحققين من الحنفية ، وأشكل على هذا الأصل نفيهم الجهر بالبسملة استدلالا " بحديث أنس رضى الله عنه في رواية أنه صلى خلف رسول الله والله عنه في رواية أنه صلى علم ما مخصه : أن ذلك غير صحيح بل الثابت عندهم أنه يعارضه حتى إن لم يوجد مرجح من خارج تساقطا إلى أن قال : ولا شك أن رجلا " واظب الصلاة علف رجل في الجهرية سنة كاملة وهو مع ذلك حريص على استعلام أحواله في الصلاة ثم يقول بعد عدم شكه في سماعه جهره بما جهر به في القراءة : في الصلاة ثم يقول بعد عدم شكه في سماعه جهره بما جهر به في القراءة : في الصلاة ثم يقول بعد عدم شكه في سماعه جهره بما جهر به في القراءة : في السمعه ليس مما يقرأ أحياناً ويترك غالهاً بل هو مما يواظب عايه في كل جهريمة بادركل عاقل سمعه أن ذلك المدى ذكر أنه لم يسمعه ليس مما عاقل سمعه أن ذلك المدى ذكر أنه لم يسمعه ليس مما عاقل سمعه أن ذلك المدى لم يجهر به في كل جهريمة بادركل عائل المدى المدى المدى الله كالم أنه كقوله لم يجهر به الله ما يقول المدى المدى المائه المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى المائه المدى المدى الم يجهر بالله المدى المدى المدى الم يجهر بالله المدى المائه المدى المدى المهرية المدى المدى الم يجهر المدى الم يعهر المدى الم يجهر المدى المدى الم يجهر المدى المدى الم يجهر المدى المدى المدى الم يجهر المدى المدى المدى المدى الم يجهر المدى الم

<sup>(</sup>۱) كتاب للسيوطى جيد عديم النظير في بابه رتبه على سبعة فنون طبع بالهند بدائرة المعارف، ألفه السيوطى فى النحو على شاكلة كتب" الأشباه والنظائر " فى الفقه الحنني والشافعي .

فلا تقلها إذا أنك صابت فقل : الحمد لله رب العالمين ، ر

بكذا وكل احتمال بروجه الوهم مع هذه الحالة المفروضة • بي الراوى مما يثبته العلم العادى فكيف يقرب من العقل مع مواظبة أنس رضى الله عنه عشر سنبن على الوجه المذكور مع مواظبة الذي على الجهر بالبسملة كونه لم يتفق مرة أن يسمعه فذا محال عادة فكان قوله لا لم أسمع كقوله : لم يجهر ، فعارض رواية الجهر اه .

هَ وَ وَالِهُ : قَالَ الشَّبِيعُ : النَّسَمِيةُ فَى ابتداءَ كُلُّ رَكَعَةُ سَنَةً صَدْدُ أَبِي حَنْيَفَةً، وَ فَى رَوَايَةً وَاجِيةً . وقَالَ ابنُ وهِهَانُ فَى عَمْنَظُومَتُهُ " :

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ ايجابها قال أكثر قال صاحب "البحر" (١ ــ ٣١٣) . . . . عدها المصنف فيا سبق من السن وهو المشهور عن أهل المذهب، وقد صحح الزاهدى في شرحه، وفي "القنية" و جوبها في كل ركعة، وصرح في (باب سجود السهو) بأنه يلزم السهو بتركها، وتبعه على ذلك ابن وهبان في "منظومته" . . . . والشارح الزيلعي في ( باب سجرد السهو ) وعلل في "البدائع" بما يفيده ، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأني بها في كل ركعة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد إلى آخر ما حكاه ثم ضعفه، وهذا يدل على أنه أراد ابن وهبان بالأكثر أبا يوسف ومحمداً ورواية المعلى عن أبي بوسف عبى أبي حنيفة وبعض مشائخ الحنفية والله أعلم .

قال الشيخ : والأكثر من الحنفية إلى سنيتها لا وجربها ، ويحتمل أنه أراد بالأكثر سائر الأثمة من الشافعي وأحمد وأتباعها ، واختار الوجوب الشيخ السيد محمود الآلوسي في تفسيره " روح المعانى" ( ١ – ٤٢ ) وهي محمد استحباب التسمية بين السورة والفاتحة ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يجوز ولا يسنى ، قال الراقم : قيد مذهب محمد صاحب " الهداية " و" البحر" بصلاة المخافتة لا مطلقاً ، وفي حاشية " البحر" لابن عابدين : قال في "النهر"

أبوعيسى : حديث عبد الله بن مغفل حديث جسم ، قال وجمله في " الخِلاصة " رواية الثاني عن الإمام ، وفي " المستصني " : وعليه الفتوى ، وفي " البدائع " : الصحيح قولمها ، وفي " العتابية " و " الحيط " ; قول محمد هو المختار آه ، وفي " البحر" : والحلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمنفق عليه ولهذا صرح في " الذخيرة " و" المجتبى" بأنه إن سمى بين الفائحة والسورة كان حسناً عند أبي حنيفة سواء كانك السورة مقروءة سرا أو جهراً ، ورجحه المحقق ابن الهام وتلميذه الحلبي، آه .

قُولُه : حديث هبــد الله بن مغفل حـديث حسن . قال النووى في "الخلاصة": وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على البرمذي تحسينه كابن محزيمة وابن عهد البر والخطيب ، وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول انتهى حكاه الزيلمي في " نصب الرأية " (١ ــ ٣٣٢) وأطال الزيلمي في " نصب الرأية " الرد على ما قاله النووي ما ماخصه : أنه يروي عن ابن عبد الله بنُّ مغفل أبونمامة قيس بن عهاية عند أحمد ، وعبد الله بن بريدة علد الطبراني ، وأبوسفيان طريف السعدى أيضاً عند الطبراني وأبونعامة ثقة ، وعهد الله بن بريدة أشهر من أن يثني عليه ، وأبوسفيان يعتبر به إذا توبع عليه فقد ارتفعت الجهالة برواية هؤلاء الثلاثة ، ثم قال : وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل على درچة الحسن ، وقد حسنه النرمذي والحديث الحسن يحتج به لاسما إذا تعددت شو أهده وكثرت متابعاته إلى أن قال : وهذا الحديث مما يدل على أَنْ رُكُ الْجُهُرَ عندهم كَانَ ميراثاً عن نبيهم عَيْنِيٍّ يتوارثه خلفهم عن سلفهم وهذا وحده كاف في المسألة لأن الصاوات الجهرية دائمة صهاحاً ومساءً ، فلو كان عليه السلام يجهر بها دائمًا لما وقع فيه اختلاف ولا اشتباه ولكان معلومًا بالاضطرار ولما قال أنس : لم يجهر بها عليه السلام ولا خلفاؤه الراشدون ،

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ منهم أبوبكر وعمر وعمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحن الرحم قالوا: ويقولها في نفسه.

ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاً وسماه حدثا ، ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي على والله على وك الجهر يتوارثه آخرهم عنى أولهم وذلك حار عندهم مجرى الصاع والمد بل أبلغ من ذلك لاشتراك جميع المسلمين في الصلاة ، ولأن الصلاة ، يتكرر كل بوم وليلة ، وكم من إنسان لا يحتاج إلى صاع ومد ، ومن يحتاجه يمكث مدة لا يحتاج إليه ، ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا بواظبون على خلاف ما كان رسول الله عليه الله عليه اله .

قوله ؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم الخ . قد يقدم بعض بيان ذلك انفاً وأصرح شئ حديث أنس في الصحاح بلفظ ابن خزيمة في "صيحه" : وكانوا يسرون ببسم الله الرحن الرحم، وبلفظ أحمد وابن جارود والطحاوى وغيرهم : وفكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحن الرحيم، وورد بسهمة ألفاظ كلها يصدق بعضها بعضاً كما حققه الزيلمي ثم الهدر العيني وهو حجة على الحصوم لا لهم كما زعموا راجع "نصب الرأية" ( ١ – ٣٣٠) وما بعدها . ثم إن ترك لجهر بها قول الصديق والفاروق وعمان وعهد الله وأنس وابن الزبير وعمار بن ياسر وعهد الله بن مغفل وأنس والحكم والحسن والشغبي والنخمي وقتادة وعمر بن عبد الهزيز والأعمش وازهرى وعهاهد والأوزاعي وابن المبارك وحاد وأني عبيد وأحمد واسحق وإليه ذهب أثمتنا الثلاثة كما أسلفناه، ولذا يقول الترمذى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وكني بنقله وقوله حجة .

# باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

حل قباً أحمد بن عبدة نا المعتمر بن سايان قال حدثني اسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال : و كان النبي عَيَيْكِيْ يفتتح صلاته ببسم الله الرحن الرحيم ، قال أبوعيسي ، وليس اسناده بذاك ، وقد قال بهذا عدة من أهل

-: باب من رآى الجهر ببسم الله الرحمي الرحيم :-

يدل صنيع الثر ، ذى رحمه الله على أنه اختار الاخفاء بالبسملة كما هو مذهب المنصور حيث قدم باب الاخفاء وذكر فيه ما يؤبده تاثيداً سنداً و تعاملاً غير أنه على دأبه ذكر عدة الفريق الآخر .

قوله: وليس إمناده بذاك ، حديث ابن عهاس هذا له طرق كلها ضعيف ومعلول ، وقد بسط الزيلهي فيها الكلام في " نصب الرأية " من (١ – ٣٤٥) إلى ٣٤٧) . ومن طريق البرمذي أخرجه البزار وقال : وإسماعيل لم يكن بالقوى في الجديث . وقال أبو داؤد : حديث ضعيف ، ورواه العقيلي في كتابه وأعله باسمعيل هذا وقال : حديثه غير محفوظ ويرويه عن مجهول ، ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند اه . و رواه ابن عدى وقال : حديث غير محفوظ ، وأبوخالد مجهول . وقال أبوزرعة في خالد هذا لا أعر فه ولا أدرى من هو ، ثم إنه مع هذا الضعف في سنده لا يقوم حجة بمتنه فإن المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح لا لفظ الجهر ، وكل من رواه بلفظ الجهر فإنما رواه بالمعنى ، قال ابن عبد الهادى : الجواب من حديث ابن عباس يتوجه من وجوه : أحدها : الطعن في صحته فإن مثل هذه الأسانيد عباس يتوجه من وجوه : أحدها : الطعن في صحته فإن مثل هذه الأسانيد لا يقوم بها حجة لو سلمت من المعارض فكيف وقد عارضها الأحاديث الصحيحة ؟ ! وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال . ولو فرض ثقة الرجال الصحيحة ؟ ! وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال . ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتني منه الشذوذ والعلة . الثانى : أن المشهور لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتني منه الشذوذ والعلة . الثانى : أن المشهور

العلم من أصحاب النبي عَلَيْنَا منهم أبر هربرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي واسماعيل بن حماد وهو ابن أبي سليمان. وأبو خالد هو أبو محالد الوالبي ، واسمه هرمز ، وهو كوفي .

## ( باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين )

حل أنا قنيبة نا أبو عرانة عني قتادة عن أنس قال : • كان رسول الله عَلَيْكُمْ

لفظ الاستفتاح لا الجهر . الثالث : أن قولة جهر — أى فى بعض الطرق — إنما يدل على وقوعه مرة لأن "كان" يدل على وقوع الفعل ، وأما استمراره فيفتقر إلى دايل من خارج . وما روى من أنه لم يزل يجهر بها فهاطل كما سيأتى إن شاء الله . الرابع : أنه روى عن ابن عباس ما يعارض ذلك ، قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن سفبان عن عبد الملك بن أبى بشير عن عكر مة عن ابن عباس قال : و الجهر ببسم الرحمن الرحيم قراءة الأعراب ، وكذلك وأه الطحاوى . ويقرى ذلك ما رواه الأثرم عن عكر مة باسناد ثابه أنه قال : و أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحن الرحيم ، وكأنه أخذ عن شيخه ابن عهاس انتهى ماخصاً من كلام الزيلعى والله أعلم .

قول : وأبوخالد الوالبي ، أبوخالد اسمه هرمز ويقال هرم كوفى ، وقد سلفت فيه أقوال أثمة الفن ولكرير ابن حهان ذكره فى الثقات ، وقال أبوحاتم : صالح الحديث، والوالبي بموحدة قبلها كسرة ، كذا فى " التقريب" والوالبة اسم قبيلة كما فى " لسان العرب" ولعله منسوب إليها .

-: باب فى افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين :-ظاهر حديث الباب يؤيد الحنفية والحنابلة فى رواية على أحمد فى عدم

وأبوبكر وعمر وعبَّان يفتنحون القراءة بالحمد لله ربالعالمين. قال أبوعيسي: جزئية البسملة من الفاتحة والمالكية في عدم قراءتها مطلقاً ، وكذلك استدل به المالكية على ترك دعاء الانتتاح كما في " فتح الهاري" واستدلالهم ضعيف في كلا الأمرين لأن الحديث في بيان ما يفتتح به القراءة الجهرية فليس فيه تعرض لنفى قراءة البسملة سراً كما ليس فيه تعرض لنفى دعاء الاستفتاح ، وقد صع كلا الأمرين في نصوص أخر . وقال الشافعية متأواين فيه بأن الغرض قراءة الفائحة وأن الحمد لله رب العالمين عنوان لسورة الفائحة كما في " فتح الباري" ( ٢ ــ ١٥٤ ) ( باب ما يقول بعد التكوير ) . والبسملة جزه منها فلابد مهم الافتتاح بها أولاً ، وأجاب الزيامي مبي الحلفية في " نصب الرأية " ( ١ \_ • ٣٣ و ٣٣١ و ٣٣٤): بأن تأويله على إرادة إسم السورة يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم الهذه الجملة فلا يعدل عنى حقيقة اللفظ و ظاهره إلى مجازه إلا بدليل اه . وقد حاول الحافظ في " الفتح" الإجابة عنه واستدل على ثبوت تسميتها بهذه الجملة بحديث أبى سعيد بن المعلى في " صحبيح البخارى " من فضائل القرآن وفيه: الحمد لله ربالعالمين هي السبع المثاني الخ. قال الراقم \_ وبالله التوفيق \_ : الفرق بين السيانين ظاهر فني حديث أبي سعيد هذا سبق قبله قوله : ألا أعلمك أعظم سورة في الفرآن . فكان الحمد لله رب العالمين إشارة إلى السورة بذكر مهدئها لا أنها كانت هذه الحملة عندهم اسم السورة ، وفي حديث أنس ذلك : المراد الإفتتاح جهراً بأول ما كان فقال: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ــ يريد لا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم ، وقد أيدته ألفاظ أخر واردة فيه ، والحافظ لفسه في "الفتح" يقول : وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة الخ ، ولذا يقول الحافظ الزيلمي : محمل الافتناح بالحمد لله رب العالمين على السورة لا (1 - 1)

هذا حديث حسن صيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الآية مما تستبعده القريحة وتمجه الأفهام الصحيحة ؛ لأن هذا من العلم الظاهر الذي يعرفه الخاص والعام ، كما يعلمون أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع و أن الركوع قبل السجود ، والتشهد بعد الجلوس إلى غير ذلك ، فليس في نقل في مثل هذا فائدة فكيف يجوز أن يظن أنس قصد تعريفهم بهذا ، وإنهم سألوا عنه إلى آخر ما بسط فراجعه (١ ــ ٣٢١). بل حديث أبي سميد ابن المملى هذا حجة للحنفية في عدم جزئية البسملة من الفاتحة ، وقد احتج به الزيلمي ف "نصب الرأية " . وما يقوله الحافظ في " الفتح" : فمني وجدت رواية فيها اثبات الجهز قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثهت على النافى ؛ لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي عليه مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة ، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بجديك من أثبت الجهر الم كلام في غاية الوهن فيا سيحان الله ! أين تردد أنس في الجهر بالبسملة ، وفي أية رواية وأي لفظ من طرق حديثه أشار إلى النودد فضلاً عن الصراحة، وقد روى حديثه في الصحاح بسبعة طرق ليس في واحدة منها إيماء خنى إلى ما يدهيه الحافظ ، فهل رجل حاله من الصحبة ما وصفه وفي استعلام أحوال النبي ﷺ ما عرف وما للصلاة من الأهمية وعهد صحبته مع رسول الله عَلَيْكِ ومع الخلفاء الثلاثة خمس وثلاثون سنة، والصلوات الجهرية في كل يوم ثلاث مرات فعلى الأقل فى سنة واحدة تجاوز ألف صلاةوتجاوز خمس و ثلاثين ألف صلاة جهرية في ذلك العهدالطويل فرجل يسمع شيئاً طول هذه الأعوام آلاف مرة ثم ينسي ثم هو صحابي ومثل أنس رضي الله عنه ، وأية كلمة تدل على نسهانه وهو يجزم بعدم الساع فهل تردد أو أظهر نسهانه والعصبية تعمل العجائب

والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين . فرحم الله من أنصف . ثم ما لهذه المسألة من الصلة القوية بمهائ الدين فلو كان يخنى على مثله مثله لارتفع الأمان من باب الرواية ، وكلام الحافظ نفسه يناقض أوله آخره ، و فيما أفاده محقق الحنفية الشيخ ابن الهام \_ فيما ذكرنا لفظه من " الأشهاه " \_ جواب شاف لما يقوله الحافظ . والحطيب لما لم يمكنه التأويل إلا في لفظ " يفتتحون الخ " ذهب لوهن سائر الألفاظ ، و يحكنه التأويل إلا في لفظ " يفتتحون الخ " ذهب لوهن سائر الألفاظ ، و هل من الانصاف بعيد ، والزيلمي أشهع في ردود أمثال هذه الكلمات فشني وكني والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل .

قال الشيخ و حجتنا في عدم جزئية البسملة من الفاتحة حديث أبي هربرة أخرجه مسلم في " محيحه " ( ١ - ١٧١ ) ( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ) إني سمع رسول الله عليه الله يقول : وقال الله تعالى ؛ قسمت الصلاة بيني وبين عهدى لصفيح ولعبدى ما سأل فإذا قال العهد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدنى عهدى » إلى آخر الحديث . قال الزيلمى ( ١ - ٣٣٩ ) : وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة حتى إنه لم يخل منها محرف والحاجة إلى قراءة البسملة أمس لير تفع الاشكال . قال ابن عبدالبر : محديث العلاء هذا قاطع لقاتي المناز عين ، وهو نص لا يحتمل التأويل ، ولاأعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه اه . ومثله في "العمدة " (٣٠ - ٢٢) . وحديث ابن عباس : وكان الذي عليه لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه وحديث ابن عباس : وكان الذي عليه لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحن الرحم " » أخرجه أبو داؤد في " سننه " (١ - ٢٢٠) وفي رواية : ولا يعرف انقضاء السورة و رواه أبو داؤد والحاكم وقال : إنه محميح وفي رواية : ولا يعرف انقضاء السورة و رواه أبو داؤد والحاكم وقال : إنه محميح

على شرط الشيخين اه.

قال الشيخ : فعلم عدم كونها جزء من الفاتحة أيضاً فإنها نرلت مؤخرة من بعض القرآن . قال الراقم : ولعل الغرض أن الأقوى عند الشافعية أن البسملة جزء من كل سورة كما هي جزء من الفاتحة ، وعلم من هذا الحديث أن البسملة لم تنزل مع عدة من السورة فكان لا يعرف الفصل بين السور ، ثم كانت تنزل للفصل بعد ذلك فلو كانت جزء من السورة لكانت (لت مع كل سورة فإذا كانت هذه حال بعض السور ما عدا الفاتحة فلتكن حال الفاتحة مثلها سواء إذ لا قائل بالفرق عندهم في الصحيح والله أعلم . قال الراقم : ومن أدلة الحنفية في الباب حديث بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : وكان رسول الله عليه بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : وكان رسول الله عليه بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : العالمين ، أخرجه " مسلم " ، وهذا ظاهر أيضاً في عدم الجهر بالبسملة كحديث العالمين ، وفي هذا القدر كفاية .

قال شيخنا رحمه الله: وقال الشيخ شمس الدين الجزرى في كتابه "النشر": أنزل القرآن على سهعة أحرف والبسملة جزء \_ أى من الفاتحة \_ في بعض منها . قال الراقم ا ولم يكن عندى عند كتابة هذه الحروف حتى أحكيه لفظه ولكن وجدت لفظ الصفاقسي في "غيث النفع في القراآت السبع" فقال (ص \_ ٢٦) \_ المطبوع في ذيل "سراج القارى" لابن القاصح\_ : وإذا قلنا أنها آية قطماً لا حكماً كما هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب اختلاف القراء في اسقاط بعض الكلمات واثباتها وكل قرأ بما تواتر عنده والفقهاء تبع للقراء في هذا وكل علم يسأل عنه أهله اه . وبسطه السيوطي في "تنوير الحوالك" علم لا مزيد عليه . قال الشيح : فيكون قول الجزرى هذا جامعاً بين جميع المذاهب، وربما يختلف الحكم باختلاف الأحرف كما في "ردالمحتار" (١ ـ ٧١٦) في اختلاف على السجدة \_ في النمل \_ عند قوله ( رب العرش العظم ) على اختلاف على السجدة \_ في النمل \_ عند قوله ( رب العرش العظم ) على

قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث أن النبي عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر وديمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمدلة رب العالمين معناه إنهم كانوا يبدؤن بقراءة فاتجة الكتاب قبل السورة ، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤن بسم الله الرحن الرحيم . وكان الشافعى يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمي الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة .

قراءة العامة بتشديد "ألا" وعند قوله ( ألا يسجدو ا ) على قراءة الكسائى بالتخفيف اه . ولعله لأجل الاختلاف فى الأحرف اختلفوا فى سور الحج بالسجدة أو السجدتين والله أعلم .

قول : قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث الخ . قال الشيخ رحمه الله كيف يقال بمثل هذا وقد صرح بعدم الجهر بالبسملة في بعض طرق حديث الهاب عند مسلم في "صحيحه" (١ – ١٧٢) في (باب من قال لايجهر بالبسملة) ولفظه في طريق: وفلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمي الرحم وفي طريق : لا يذكرون بسم الله الرحن الرحم ، وعند النسائي في "سنند" (١ – ١٤٤) و فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحن الرحم ، و رواه أحمد وابن حبان والدار قطني والطحاوى و ابن جارود والخطيب وقالوا أحمد وابن حبان والدار قطني المرحمي الرحم ، وزاد ابن حمان: ويجهرون فيه : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحم ، وزاد ابن حمان: ويجهرون فيه : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحم ، وزاد ابن حمان: ويجهرون فيه ند رب الغالمين ، انظر للتفصيل "نصب الرأية " (١ – ٣٢٩) و

حَكَمَا يَةً : ذكر صاحب" الخيرات الحسان " (١) وغيره: زار الإمام

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ أحمد بن حجر المكى الشافعي المتوفى ٩٧٣ه فقيه شافعي محدث له تصانيف نافعة حيدة وله في مناقب أبي حنيفة تأليفان أحدها هذا الكتاب الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان " طبع مرات

### ( بأب ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب)

حلى قبل ابن أبي عمر وعلى بن حجر قالا نا سفيان عن الزهرى عن محمود الشافعي قبر الإمام أبي حنيفة ببغداد وصلى ركعتين عنده ولم يجهر بالبسملة فقيل له في ذلك فقال : أدباً لصاحب هذا القبر وقد صح هذا النقل ، ويقول الشافعية فلم لم يترك رفع اليدين ؟ قلنا : لعله كان الجهر بها غير مؤكد و رفع اليدين عنده سنة مؤكدة .

\_: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب :\_

ههذا مسألتان خلافيتان : مسألة حكم الفاتحة في الصلاة ، ومسألة الفاتحة خلف الإمام ، والباب موضوع هذا الأولى فقط ، فذهب أبوحنيفة إلى وجوب الفاتحة ــ والوجوب عنده مرتبة دون الفرضية كما تقرر فيا سلف غير مرة ــ وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى ركنيتها و فرضيتها كما حكاه البدر العيني في "الممدة" (٣ ــ ٦٤) غير أنه أطلق الوجوب وهو يرادف عندهم الفرضية، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المهارك وإسحاق وداؤد . قال الشيخ : ويعلم من عمدة القارى" للبدر العيني (٣ ــ ٦٤) أن ما ذهب إليه أبوحنيفة رواية مالك أيضاً حيث ذكر أن من ترك الفاتحة ناسياً في ركعة يسجد سجدتي السهو ويجزيه ، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه . وهذا بعينه مذهب أبيحنيفة . قال الشيخ: وكذا نقل الوزير ابن هبيرة الحنبلي رواية عدم ركنيتها عنده في كتابه "الإشراف بمذاهب الأشراف" و رأيت مكتوباً على النسخة المخطوطة "الافصاح" بدل "الإشراف" وهو خطأ والنبس الأمر فإنما "الافصاح المخطوطة "الافصاح" بدل "الإشراف" وهو خطأ والنبس الأمر فإنما "الافصاح المخطوطة أنه لم يقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله فيا أحفظ أنه لم يقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله فيا أحفظ أنه لم يقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله فيا أحفظ أنه لم يقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله فيا أحفظ أنه لم يقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر كذلك وأجاب بمثله فيا أحفظ أنه لم يقنت

ابن الربيع عن عبادة بن الصامت عين النبي عليه قال عن شرح معانى الصحاح" شرح فيه أحاديث الصحيحين ، كتاب آخر للوزير ابن ههيرة وهو الوزير أبو الظفر يحبى بن محمد المعروف بابن ههيرة صاحب التصانيف المتوفى ٥٦٠ ه. أقول و"الإشراف بمذاهب الأشراف" ذكره صاحب «كشف الظنون» في (١ - ١٠٨) و "الانصاح» ذكره في (١ - ١٢٧) ولابن المنذر أبى بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيسابورى الشافعي المتوفى ٣١٨ ه أيضاً كتاب معروف سماه " الإشراف بمذاهب الأشراف" كتاب في غاية من الجودة والنفاسة يتعرض فيه لأدلة علماء الأمصار بجثًا. و"تعقيقًا ، وله فيه اختيارات وهو أعون شيّ في الاطلاع على اختلاف منازع أثمــة الإجتهاد ومداركهم ، وأصبح عليه المدار في نقل المذاهب لمن بعده وهو أحد من كتب في الخلاف، ومنهم الإمام أبوجعفر الطحاوي الحنفي والإمام أبوجعفر الطبرى والإمام أبونصر محمد المروزي كل من معاصريه ، ومنهم الإمام زكريا ابن يحيى الساحى ذكر كتابه النروى فى" تهذيب الاساء واللغات" ومنهم الإمام حسين بن على الكرابيسي من أصحاب الشافعي ذكر كتابه ابن نجيم وغيره ، و منهم الإمام الحافظ الكيا الهراسي ألف كتاباً فيه سماه " الزوايا في الخلاف" وبالأسف كل منها في ذخائر المخطوطات النادرة أصبح بعيداً عن متناول أهل العلم، وبالأخص في ديار الهند اليوم وهذه كتب القدماء، والمتأخرون لهم كتب في هذا الموضوع أيضاً كالشعرائي وعبد الرحن الدمشتي وغيرها وآخر تلك الكتب " الفقه على المذاهب الأربعة " المطهوع بالقاهرة اشترك في الجزء الأول ثمانية مي علماء المذاهب وكملها في خسة أجزاء الشيخ عبد الرحمن الجزيرى ، و أول من كتب في الخلاف الإمام أبوحنيفة فصنف كتاب " اختلاف الصحابة" ثم صنف صاحبه الإمام أبويوسف كتاب " اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ايلي " ثم ألفَ أبرعهد الله الثلجي " اختلاف يعقوب وز فر " وهذه كتب في الخلاف و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٥. وأني الباب عني أبي هربرة وعائشة خاصة ، والتي ذكرناها من قبل كتب في الخلاف عامة . وفي كتب الرجال والطهقات نجد ذكر كثير ممن كتبوا في الخلاف ، ولا حاجة بنا إلى الاستقصاء . وأما المسالة الثانية : (١) فمذهب أبي حنيفة ومالك والجمهور عدم قراءة الفاتحة علف الإمام في الجهربة ، واختلفوا في السرية فقيل: سنة ، وقيل : مستحبة ، وقيل : مباحة . وقال الشافعي بوجوبها في السرية فقط في القديم ، وفي السرية والجهرية جميعًا في الجديد كما قال المزني في " مختصره ": بالخنا من بعض أصمابنا أن الشافعي قال كذا. ولفظ الشيخ في " فصل الخطاب" ( ص ٣ ) : وظني أن الشافعي رحمه الله أيضاً لا يقول إلا باختيارها في الجهرية لا إيجابها ، وليس في "الأم" ؛ وإنما هو ف " مختصر المزني" سمعه من الربيع بن سلمان المرادي المتوفى ٧٧٠ ه من أصحاب الشافعي . كما في " اتحاف" ( ٣ ـــ ٤٧ ) . وخالفه البويطي ثم جاء أصحابه بل بعض منهم ثم ابن خزيمة ثم الببهتي فتبعوا البخاري في إيجاب الفاتحة لكل مصل في هجز ثه "آه. قال الشيخ: والقدماء من الشافعية كصاحب "المهذب" (وهو الشيخ أبواسحاق الشيرازي) يذكرون القولين، والمتأخرون منهم اقتصروا على الجديد .

قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفائعة الكتاب، حديث الياب أخرجه البخارى في "صحيحه " ( ۱ - ١٠٤ ) ( باب وجوب القرأة للإمام ) و " مسلم " ( ۱ - ١٠٤ ) ( باب وجوب الفرأة للإمام ) و " مسلم " ( ۱ - ١٦٩ ) ( باب وجوب قراءة الفائعة في كل ركعة ) . وكذا أخرجه سائر أصحاب السنن كلهم من طربق سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة

<sup>(</sup>١) قُلْمِينَكَ : رَجَى إنهاء البيان في تفصيل المذاهب وبقية البحث إلى محله وهو ( باب ما جاء في انقراءة خلف الإمام ) يأتي بعد أحد وأربعين بابآ.

وأنس وأبي قنادة وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث عهادة حديث بلفظ : ﴿ لَا صَلَّاةً لَمْ لِمُ يَقُرُّا بِفَاتِحَةُ الكتابِ ﴾ . ورواه الدار قطني بلفظ : و لا يجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفائعة الكتاب ، وقال : اسناده صيح . وقال صاحب " التنقيح " : انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا يجزئ ، ورواه جماعة : ولا صلاة لن لم يقرأ ، وهو الصحيح . قال : وكأن زياداً رواه بالمهنى . ورواه بلفظ الدارقطني ابن حبان من حديث أبي هريرة ، ثم عقهه بقوله : لم يقل في خبر الملاء هذا : لا يجزئ صلاة إلا شعبة ولاعنه إلاوهب ابن جرير انتهى هذا ملخص ما في "نصب الرأية" ، وإذن اتضح حال ما يقوله الحافظ في " الفتح " من تصحيح لفظ الدار قطني ، وتهمه من تهمه كيلا يهتي عال للمخالف في التأويل . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . قال الشيخ رحمه الله: إن حديث الباب هذا في حق المنفرد لا في حق الجاعة والذي ورد في حكم الجاعة هو حديث وإذا قرأ فانصتوا، من حديث أبي موسى الأشمري عند مسلم في النشهد، ومن خديث أى هر برة عند النسائى ، وأى داؤد، وابن ماجه ، وبأتى تفصيل ذلك في محله . وحديث : ٥ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ٥ روى من حديث جابر عند ابن ماجه وغيره ، ومن حديث ابن عمر وابن عهاس و أبي هريرة عند الدارقطني ، ومن حديث أبي سعيد الحدري عند الطبراني ، ومن حديث أنس عند ابن حوان في الضعفاء ، ويأتي البحث المستوفي في محله . وقال بعض الحنفية : أن النفي في قوله : ﴿ لَا صَلَّاتُ ﴾ نفي الكمال لا الأصل . قال الشيخ ؛ و دندى أن هذا مدخول فيه فإن الفاتحة وإن لم تكن ركناً في الصلاة فهي واجبة عندنا ، وبازم الإثم بتركها، فلوَّ صح تأويله لم يفد الحديث الوجوب فإن ظني الدلالة والثيوت معاً لا يفيد الوجوب ، فكان الحديث ظني الثبوت لكونه من الآحاد ، وإذا تأول فيه ذلك يصير ظنى الدلالة أيضاً فيفوت (1-1)

حسن صحيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه منهم عمر الوجوب كما صرح به علماء الأصول (مر تحقيقه في أول الطهارة) فالحق أن يجعل مدار البحث كونه ظنياً في الثبوت دون الدلالة كيلا يفوت وجوب الفاتحة ، ولعله لأجل ذلك لم يتعرض صاحب "الهداية " إلى كونه ظني الدلالة في كتابه حيث قال في "الهداية " : فقراءة الفاتحة لا تتعين ركباً عندنا . . . قال : ولنا قوله تعالى : (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) والزيادة عليه بخبر الواجد لا يجوز لكون لكله يوجب العمل فقلنا بوجو بها اه . فنزل من الركنية إلى الوجوب لكون المحديث : « لا صلاة ، الح من الركنية إلى الوجوب لكون المحديث : « لا صلاة ، الح من الآحاد ، وقد نهه على ذلك ابن الهام في المحديث : « لا صلاة ، الح من الركبة اله على ذلك ابن الهام في الفتح " ( ا - ۲۰۲ ) أيضاً .

ثم قال الشبخ: إن تقديره بقوله: "لا صلاة كاملة " غير صحيح من حجهة العربية أيضاً عندى حيث قال حذاق النحويين أنه يكنى فى التقدير رائحة المقدر لا أن يقدر فى نظم العبارة وقالوا: إن متعاق الجار والمجرور وكذا حامل الحال المستفاد إشارة أو تنبيها عامل معنوى لا لفظى فذكره إذن فى حاق اللفظ ونظم العبارة قصور. وإنى لا أقول بالتقدير فيا لم يتلفظ فى نوعه ولذا لا أقول بالتقدير المبتدأ أو الخبر، ولذا لا أقول بالتقدير المبتدأ أو الخبر، فن قال فى "لريد فى الدار" زيد كائن فى الدار خرج من لغة العرب كما صرح به الرضى، فن ذلك لا أقول بتقدير الكال فى أمثال هذه المواضع، نعم به الرضى، فن ذلك لا أقول بتقدير الكال فى أمثال هذه المواضع، نعم ويا أقول بننى الكمال فى مثلها ولكنه فى المصداق والمعنى دون العنوان و به اللفظ، فيكون فى اللفظ نفى الأصل وفى المعنى نفى الكمال تنزيلا للناقص منزلة المعدوم و ما ورد فى منزلة المعدوم ما ورد فى عدم الاعتبار بالناقص، ونظير تنزيل الناقص منزلة المعدوم ما ورد فى "البخارى" (٢ – ٢٠٤) (باب غزوة خيبر) و" مسلم" فى كتاب الإيمان هذيك الباب عنوة خيبر) و" مسلم" فى كتاب الإيمان واب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) (١ – ٢٧) كلاها من حديث

ابن الخطاب وجابر بن عبد الله وعران بن حصين وغيرهم قالوا: والاتجزئ سهل بن ساعد الساعدى من كلام صحابى: و ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ، في حق رجل قاتل المشركين قتالاً في غزوة خبير .

### ( بحث دقيق من قواهد العربية ) (١)

القراءة و المسح و الايتار كانها ألفاظ متعدية بنفسها في متعارف اللغة فإذا نقلتها الشريعة إلى عرفها وصارت ألفاباً خاصة لمفهومات شرعية صارت لازمة ، فإذا أريد تعلقها بشئ خاص عديت بالهاء، و من ههنا بحثهم في قوله تعلى: (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) هل العلم هنا لازم أو متعد؟ . فإذن يحصل الفرق بين قولهم : "قرأها" وقولهم "قرأبها" فالأول على ما تعورف ، والثانى بمعنى أتى بها في جملة القراءة ، وكذا إذا ورد في الشرع "قرأ" فمناه على هذا فعل القراءة . وبعبارة أوضح منه لك أن تقول: إن "قرأ" إذا عديته بنفسه فقلت : قرأت سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر، وأما إذا عديته بالهاء فقلت : قرأت بسورة كذا أى قرأته في جملة ما قرأت ، فلا يقتضى الافتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها ، وعلى ذلك فقوله فلا يقتضى الافتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها ، وعلى ذلك فقوله أشارة قراءة ما عدا الفاتحة وهو السورة . وتأويل قوله في الحديث ؛ وكان يقرأ في الحديث إلى المائة ، كيف تجد المعنى أنه كان يقرأ في إيقرأ به بعد يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة ، كيف تجد المعنى أنه كان يقرأ في إنا يقرأ في الحديث ، وكذلك قوله : « قرأ بالاعراف » إنما هي بعد الفاتحة ،

<sup>(</sup>١) وَالْبِيْكُ كَتَهِ هَذَا الْبِحَثْ بِضُوءَ مَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ رَحْمُهُ اللهُ فَى رَسَالَتُهُ: " فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب" وما أفاده في "العرف الشذي" مع توضيح وزيادة تقريباً للأفهام فيا له صلة بالمقام. وراجع " فصل الخطاب" (من ص ٢٠ إلى ٢٢).

صلاة الابقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول ابن الميارك والشافمي وأهد وإسحاق . وما إلى ذلك من الأمثال . وتأويل قوله: هقرأ سورة النجم فسجد ، وقوله: وقرأ على الجن سورة الرهن ، فلم يقل بسورة النجم وبسورة الرهن ، لأن القراءة هنا على متفاهم اللغة والعرف فيشمر بالاقتصار على ذلك المقدار دون أن يكون هناك من المقروء شئ آخر . ومثل هذا قوله تعالى : (فامسحوا برؤسكم) بالباء وقولك مسجت رأس البتم ، فالأول على عرف الشريعة وهو امرار اليد المبتلة على الشئ ، فاقتضى البلة بخلاف الثانى فإنه على صرافة اللغة . ومن هذا القبيل قوله : وتوتر له ما قد صلى ، فإنه على اللغة ، وأما قوله : وكان يوتر بثلاث ، فإنه على معهودية الشريعة وبناء للكلام على ما عهد . وكان من منصب علماء الأصول أن ينبهرا على هذه القاعدة ولكنهم تركوها و وكان من منصب علماء الأصول أن ينبهرا على هذه القاعدة ولكنهم تركوها و نبه عليها الزعشرى في "المفصل" وكذلك أشار إليها في تفسيره " الكشاف" في قوله تعالى : (وهزى إليك بجذع النخلة ) فقال: افعلى بها الهز ، قال السيد الآلوسي في " روح المعانى " ( ١٦ – ٨٤ ) : ثم الفعل هنا نزل منزلة اللازم كل في قول ذي الرمة :

فإن تعتذر بالمحل من ذى ضروعها \* إلى الضيف يجرح فى عراقيهها نصلى فلذا عدى بالباء أى العلى الهز اه . قال الراقم : وسنح لى أن النكنة فى تعديتها بالباء فى الآية أن هز الجذع لعظمها وثبرتها كان غير مقدور لها لضعفها فلم يمكنها هزها حقيقة فأمرها الله سبحانه أن يفعل بها فعل الهز اختياراً لمباشرة الأسباب ماهو المقدور منها لا أن فعلها مؤثر فى إسقاط الرطب فكان سقوط الرطب كرامة لها من الله سبحانه وتعالى لا أن هزها كان يكبى لها عادة ، ويعجبني قول القائل :

الم ر أن الله أوحى لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب ولوشاء أحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيى لــه سبب

قال الشيخ: وكذلك أشار إليه سيبويه فى كتابه فى ( باب افتراق فعلت وأفعلت ) ( ٢ - ٧٣٥ ): فقيرته دفنته وأقبرته جعلت له فبرآ هـ قال الراقم: فالحاصل أن المتعدى فى المجرد إذا عدى بالباء أو الهمزة لا بد أن يفترق معناه مما كان عليه قبل هذا وساق له سيبويه أمثلة وهذا الذى عناه الشيخ هنا .

قال الشيخ : ومن ذلك أقول : الباء في قوله : أتنى صعيفة فلان فقرأت بها للتعدية على خلاف ما قاله ابن هشام في " المغنى " حيث قال : وإنه يقلل قرأت بالسور على هذا المني ــ أى التبرك ــ ولا يقال : وإنه قرأ بكتابك لفوات معنى التبرك فيه اه . ويقول الطبيي في " شرح المشكاة" في شرح قوله : ﴿ لَمْنَ لَمْ يَقُرُّا بِفَاتِحَةَ الكِتَابِ ﴾ أي لم يبدأ القراءة بها ١ هـ. و هذا وإن كان يفيدنا في وجوب ضم السورة غير أني لم يعجبني تضمين الهداءة وتقدير ها في كلامه . ثم إنه روى عن مالك أيضاً رواية وجوب ضم السورة مع الفائحة كما في "الهداية" ( ١ – ٩٧ ) . وفي " فصل الخطاب " ( ص – ١٧) : ووجوب السورة قول عند المالكية والحذَّ بلة . وقال في " الأم " ( ١ - ٨٩): وهو قد عفعل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة أم القرآن وآية وأكثر ه. وهو يناني جزم الشوافع بعده باستحباب السورة فإنه تردد فيه آه. وإن قيل : قد تواثر العمل على قراءة الفائحة في الصلاة و التواثر قطعي فتكون قراءة الفاتحة فرضاً ركناً في الصلاة . نقول : إنه جرى المتواثر في العمل بها لا كونها ركناً في الصلاة ، وقد ثبت النواتر العملي في كثير من المستحدات فكما لم تصر تلك المستحدات بالتواثر عمارً قطعية كذلك لا تصبير قراءة الفائحة قطغية .

قال الراقم : قد يظن أن مذهب الحنفية في وجوب الفاتحة دون ركنيتها كما هو عند الجمهور وفي وجوب السورة دون استحيابها كما هو عند الشافعية وغير هم ليس له عدة من الدليل أو أن مسلك الأخيرين أوضح محجة وأقوى حجة وإنى قد تصفحك له الأوراق وأجلت قداح الهحث فى نواحيها فلم أر لهذا الظن وجهة من الحتى عند من أمين نظره في خبايا المسألة وزواياها بالانصاف دون الاعتساف ، ورأيت أن المصيبة نشأت فى الحقيقة لأجل الغفلة عنى تنقيح المله الحننى والتعامى عن منشأ الحلاف ، وأرى أن أذكر أولا كلات من كلام محقق الحنفية الشيخ ابن الهام لتحقيق منشأ الجلاف ثم أتهعه بعدة ذلك من كلام إمام العصر شيخنا رحمه الله . قال المحقق في "الفتح" (١-٢٠٦): واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا ؛ فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعاً بل ظناً غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعى فلهم أن يقولوا بموجب الوجه الملكور وإن جوزنا الزيادة بخير الواحد لكنها ليسك بلازمة هنا ؛ فإنا إنما قلنا بركنيتها وافتراضها بالمعنى اللي مفسد وهوالركن لا يكون إلا بقاطع أولا ؟ فقالوا : لا ؛ لأن الصلاة مجمل مشكل فكل خبربين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة مشكل فكل خبربين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يرجب الركنية .

وقلنا: بل يلزم فى كل ما أصله قطعى ؛ وذلك لأن العبادة لهست سوى جلة الأركان فإذا كانت قطعية بازم فى كل الأركان قطعيتها ؛ لأنها ليست إلا إياها مع الآخر بخلاف ما أصله ظنى فإن ثبوت أركانه النى هى هو يكون بظنى بلا إشكال . ولأن الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون ، والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله . وإلا أبطل الظنى القطعى اه . وإليك الآن ملتقطات وملخصاك من كلام شيخنا فى " فصل الخطاب" : قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ذهب بعضهم إلى أن المراد بقوله تعالى هى الفائحة لا غير جوداً منه أنها هى الواجهة لا غير وليس

بشئ ، أمامن حيث الحديث فكما علمت شمائله وتكرمه ــ أى في شرح قوله فصاعداً وسنعرج عليه في مبحث الفائعة خلف الإمام ــ وأما من حيث الفرآن فأيضاً كما سيتضج من بعد وذهب بعضهم إلى أن المراد ما فوق الفاتحة ويلزمه أن يكون واجهاً . والوجه أن الله تعالى أراد مجموع ما يقرأ كله وأطلق عليه ما تيسر باعتبار الطول لا باعتبار تخييره في أي سورة وأو غير الفاتحة ؛ فإن الآية زلك في تخفيف صلاة اللبل ولا يحتاج حينئذ إلى بيان ما يتعين للوجوب فا فوقه فجاءت الآية كما ثرى لا لبيان أن الواجب أى سورة لكنها أمرت بالقراءة وايجادها فكل ما هينته الشريعة وهي الفائحة فصاعداً فهو نحت هذه الآية وكله واجب ، ثم سلك بعد هذا في الأحاديث مسالك : إما الأمر بهما وهو قوله : ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ، وإما الأمر بالفائعة عيناً و ترك ما بتى على شاكلة القرآن في اللفظ أو ما يقوم مقامه وهو قوله عَيْنَا : وأمرنا أن نقرأ بفائحة الكتاب وما تيسره. فهذا تعيين للفائحة و ايقاء للباق على لفظ القرآن، فما احتاج إلى تعيينه باسمه عينه وإلا أبقاه وأحاله على أصله في القرآن. وما يقوم مقامه هو قوله: "قما زاد" فما فوق ذلك وقوله "فصاعداً". فقوله: «وما تبسر" إحالة للباني بعد الفائحة علىالقرآن وادراج نحته وسائر الألفاظ بدله . وهذه الاحالة كما في ألفاظ حديث المسيَّى: "فتوضأ كما أمرك الله". وأما الأمر بالسورة كما في قصة معاذ ، وأمره بسورتين من أوسط المفصل بالنظر إلى أن الفاتحة معلومة . وأما الأمر بقرآن بالنظر إلى من ليس عنده غير شيُّ من القرآن وهو ما في حديث مسيئ الصلاة من طريق رفاعة: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَعَكُ قُرْآنَ فَاقَرْأُ وإلا فأهمد الله وكبره وهلله ع . وقال في " المرقاة " (١ – ٥٣٦ ) : أن الأولى أن يحمل على أول الأمر الذي كان بناءه على المساهلة والتيسير ونحره في "اعلام الموفقين". وإذا تبيلت هذا الصليع لم تمار في وجوب السورة . . . . وهذا يدلك ثانياً : أن المراد في الحديث المجموع في الايجاب والمجموع في

النبي . . . . . وعن عيادة مرفوعاً : و لا صلاة إلا بفائحة الكتاب وآبتين معها ۽ كما في " الزوائد " و " تخريج الهداية " ، وفيه الحسن بن يحيي الخشني من رجال " التهذيب" ضعفه بعضهم ووثقه آخرون . ولم أر لهم في نني وجوب السورة إلا ما في " الفتح" من حديث ابن عهاس عند ابن خزيمة : و إن النبي عَلَيْكِ قام فصلي ركمتين لم يقرأ فيها إلا بفائحة الكتاب ، وسكت عليه الحافظ، و فيه حنظلة السدوسي قال : هو نفسه في " التقريب" : ضعيف من السابعة . وف " التاريخ الصغير " : قال يحيى القطان : حنظلة السدوسي رأيته وتركته على عمد وكان اختلط. وفي "الميزان": عبدالملك بن خطاب بن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقني مقل جداً تفرد من حنظلة السدوسي بهذا عن عكرمة عن ابن عباس : و أن النبي عَلَيْكُ صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بالفائحة ، غمره ابن القطان بهذا الخبر ، وحنظلة ابن . . . . وإنما ذكر في الحديث "وما تيسر" وتحره لأنه لو قال: "وسورة" لدل على وجربها بمامها . ولا يريبنك في وجوب السورة الفاء في بعض ما مر لأنه في سياق النغي . و سياق الاثبات لم يخل عما فوق الفائحة . ثم إن الأحاديث جملت الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة خداجاً لا منفية وهو حديث أبى هريرة عند مسلم وغيره و عن عائشة عند ابن أبي شيبة وأحمد وغيرها قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول: ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، . و عن عبد الله ابن همرو عند أحمد وفي چزء القراءة وكناب القراءة وعند ابن ماجه . ومتى نَفْيَتُ الصَّلَاةُ فَهُو بَاعْتِبَارِ انتَّفَاءُ الفَائْحَةُ فَمَا فُوقَهَا كَمَا فِي الْأَحَادِيثُ المَارِة، وأرى أن هذا يطرد فيما هو على رسم الصحيح أو الحسن وكني بهما عن الضعاف وأرى أن هذا ليس اتفاقاً أو حِزافاً بل حكاية عن الواقع وعن الحقيقة . فالصلاة بترك الفاتحة خداج ، وبترك الفاتحة فما فوقها منفية ، أي إذا خلت عن القراءة رأساً . ومن ههنا يعلم أن قوله : ﴿ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً ﴾

للانتفاء رأساً والإشاراك إذا سقطت على مسقط دلك على أنه المقصد فهذه ر منازل من تهوى رويدك فانزل] ثم اعلم أن الحديث شه الصلاة بترك الفاتحة باعتبار حكمها بشئ ناقص الخلقة حساً فلا يتأتى أن يقال: أن المراد أنها ناقصة حساً وإن كانت باطلة حكماً ، وإن البَّام باعتهار الأجزاء كما أن الكمال باعتبار الأوصاف على ما ذكره في " الانقان " من القواعد المهمة ، أو أن اليَّام هو الجزء الآخير . وفي حديث مسبئ الصلاة قال: ﴿ إِنَّهُ لَا يَتَّم صَلَّاةً أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ۽ الحديث فذكر أركاناً وغيرها عند أبي داؤد والنسائي وذكر أنها لا تتم بدون ما ذكر، وقال في آخره عند النسائي: «فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته» : وعند الترمذى : و فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن التقصيص من ذلك شيئًا انتقصت من صلائك ، ، قال : وهذا كان أهون عليهم من الأولى : أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها اه. وهذا هو النقصان باعتبار الحكم بخلاف نمو ما عند أبي داؤد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَيْنَ قال : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ بِدُرِ زَادَ أَمْ نَقْصَ فَلْيُسْجِدُ معبدتين وهو قاعد ﴾ فإنه باعتبار الحس إذ نقصان الركعات يعلم بالحس بخلاف حكم الصلاة عند ترك الفاتجة فليس أمرآ حسياً ويحتاج فيه إلى بيان الحكم لا الحس بخلاف صان الركعات فإنه يذكر كما وقع ويعلم حكم السجود ، فالمقصود في كلا الموضعين بيان الحكم ، وقد ذكر النقصان في حديث الخداج في موضع الحكم ، وفي حديث السهو في موضع صورة المسألة . ومثله في التعبير حديث أبي هريرة عند الدار قطني وقواه في " الفتح" (٣ ــ ٨٤) هذا ولا يخني أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء كانسان مخدج اليد ، فلو كان حاذى في الحديث بتلك الحقائق وأراد نقصانها حساً لم يدل أيضاً على بطلانها إلا بضم

مقدمة هي : أن ناقصة الجزء من الحقائق الشرعية حساً باطلة حكاً . ولم يحكم الشارع في هذا الحديث بتلك المقدمة . وإنما جعلها ناقصة كالحسيات فالحكم بالبطلان خلاف الحديث ، وإنما يخرج منه وجرب الفاتحة ، واثباث مرتبة الواجب وهو مراد أصحابنا وقوله : غير تمام من قولهم : ولدته أمه لمام بكسر ويفتح لا من المام بالمعنى الشائع . والحاصل أله كيف كان المراد بالحديث اعتبار حال الصلاة حساً أو اعتباره حكماً ليس فيه الحكم إلا بالنقصان . انتهى كلام الشيخ وهو كلام في غاية من الدقة والنفاسة يقدره من عنى بهذه الأبحاث كلام الشيخ وهو كلام في غاية من الدقة والنفاسة يقدره من عنى بهذه الأبحاث الدقيقة وصى أن يقبله كل من أنصف من أرباب المذاهب وتلخص من ذلك أمور :

هنها: أن قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وإن زل لتخفيف صلاة الليل لأجل ما كانوا يقاسون شدة فى أدائها بتطويلها ، لكنه بعمومه لايجاب مظلق القراءة فى الصلاة حيث لا وجوب خارجها وليس لايجاب الفاتحة خاصة أو سورة خاصة أو كليها فإن ذلك كان معاوماً لهم بالضرورة ، ثم قوله : (فاقرءوا ما تيسر منه ) يؤكد العموم المذكور ، ولعله كرره كيلا يتوهم التخصيص بما نزل فيه وقد أشار إليه الهدر العينى .

هنها : أن قوله فى الحديث "وما نيسر" على شاكلة ما فى القرآن و بمعناه "فا زاد" "فا فوق ذلك" و"أمرنا أن نقرأ بفاتجة الكتاب وما نيسر" "فصاعداً" و"آيتين أو أكثر" فكل ذلك إشارة إلى قراءة شئ من القرآن ما عدا الفاتحة ولم يقل : وسورة لئلا يتوهم ايجاب سورة بتامها .

هنها : أن الأحاديث تؤكد القول بوجوب الفائحة وشيّ من القرآن ما عداها جميعاً لا الفرق بينها حتى تكون الفائحة واحية دون " فما زاد " فإنه لا فرق بين سباقها في مساق واحد .

هنها : أن من تأول قوله : "وما تيسر" "وما زاد" بالتخبير في قراءة ما بعد الفاتحة فقد أبعد عنه مغزى النصوص ومحطها ومسقط إشارتها .

هنها : أن الشريعة حيثًا أرادت حكم ما ينني الصلاة رأساً فذكرت رك الفائعة وما عداها جميعاً حيثًا أرادت حكم ما ينقصها ويجعلها خداجاً فصدعت بنني الفائعة فقط دون الفائعة وما بعدها معاً .

هنها : أنه ورد فى بعض الأعاديث عدم النّام بنرك ما هو هير الأركان اتفاقاً فكذلك هير بهيد أن يذكر عدم النّام بترك الفائعة ، فلا يلزم منى ذلك ركنيتها ولا بطلان الصلاة حكماً بتركها .

ثم إنه تبين من هذا أن تأويل لا صلاة بنني الكمال غير صحيح ، وإن الصحيح هو نني الصحة والاجزاء كما قاله الشافعية ، ولكنه بنني الفائحة وما عداها من الفرآن أي القراءة مطلقاً لا الفائحة خاصة ، فإن الزيادة قد صحت في روايات وطرق كما سيتضمع في مبحث الفائحة خلف الإمام إن شاء الله تعالى . وقد اتضح أنه لا حجة للخصم في إثبات ركنية الفائحة بالحديث المذكور بعد تسليم أن خبر الواحد مما يثب الركنية حيث لايبتي في الحديث محل لصحة الاحتجاج بالفائحة فقط بل الحديث يشمل ما عداها أيضاً بالطريق المذكور ، فيكون أمر التنزيل العزيز : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخهار الحديث بنني الصلاة بترك القراءة التنزيل العزيز : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخهار الحديث بنني الصلاة بترك القراءة يكاد يكون مبتكراً في إثبات غرض الحنفية فإن المشهور أنه خبر الواحد وأنه على والزيادة على القاطع بمثله غير جائز ، فتكون الفائحة واجبة لا فريضة ، وعلى والزيادة على القطع الإيفائحة الكتاب . وعلى الأسلوب الذي قرره الشبخ غنى عن ذلك كله ، فلو صلمنا أنه الآية بجملة والجديث فسرها ــ وإن كان القول بها الركنية ، أو سلمنا أن الآية بجملة والجديث فسرها ــ وإن كان القول

## باب ما جا٠ في النامين :\_\_

حلى قَيْلًا بندار نا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالانا سفيان عن سلمة بالإجمال في الآية ركيك من جهة قواعد أصول الفقه، وكذلك من حيث الواقع ـــ فإن أمر الْفَاتِجةُ والسورة كَان أمراً متعارفاً بينهم فهعد تسليم كل ذلك استدلالهم لايسمن ولايغني من جوع ما لم يثبت أن منشأ الحديث هو نني الصلاة بنني الفائعة فقط. وإذا ثبت الزيادة من ثقة فيخرج الحديث من موضوع المأموم ، ويختص بالمنفرد والإمام ويصح حكمه بنغي الصلاة حين انتفك القراءة فيكون حجة للحنفية لاعليهم ، في حق المقام أن تتمسك به الحنفية ، وعليهم أن بأنوا ببرهان على اسقاط الزيادة فانعكس الأمر وانقلب الموضوع، وهذا الذي عناه الشيخ بتقريره وتمريره وتفصيله وتفسيره فذقه فن لم يذق لم يدر والله الموفق. ويؤيده ما في " المدونة " ( ١ - ٧١ ) عن عمر بن الخطاب يقول : • لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفائحة الكتاب وشيُّ معها ، . وعنه أنه قال : و لا صلاة إلابقراءة ، ا هـ ، وورد مرفوعاً من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ في " مسند أحمد " أنظر " فتح الرباني " ( ٣ – ٢١٧ ) ومن أجل ذلك قال أحمد – كما عند الترمذي بعد 1 1 باباً ـ ولا صلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب : إذا كان وحلته . ومثله هي سفيان عند أبي داؤد في " سننه " فاتفق أبو حنيفة والثوري وأحمد على أن الحديث في حق المنفرد والإمام دون المأموم . وأرجو أن يكون هذا القدر كافياً هنا . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أاتي السمع وهو شهيد .

### -: باب ما جاء في التأمين :-

التأمين مصدر من باب التفعيل ، أمن الرجل قال آمين ، وآمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء كذلك ، وعنى حزة والكسائى بالإمالة فيها . و فيها القصر والقصر مع التشديد والمد مع التشديد للاث لغات

ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن واثل بن حجر قال : و ممعت النبي عَلَيْهُ قرأ غير المغضوب عايهم ولا الضااين وقال : آمين ومد بها صوته ٤ .

شاذة ، ومعناه : يا الله استجب دعاءنا ، وقبل فليكن كذلك ، والتفصيل ف " العمدة " (٣ ــ ١٠٦ ) . ثم ههنا خلافيتان : الأولى : أن التأمين هل هو للمقتدى والإمام كايها في الجهرية أم للمقتدى فقط؟ فذهب الجمهور أي أبوجنيفة والشافعي وأحمد ومالك في رواية إلى الأول ، وذهب مالك في رواية ابن القاسم وأبوحنيفة في رواية الحسن إلى الثاني كما في " الموطأ " لمحمد ( ص يؤمن الإمام. وروى محمد في الآثار" (ص – ١٦) ٥ أبي حنيفة علي هاد عن إبراهم : أربع يخانك بهن الإمام سبحانك اللهم و بحمدك ، والتود مهي الشيطان ، ويسم الله الرحم الرحيم ، وآمين ، وهذا الذي أخذه عامة أصحاب المتون ، والثانية : فهل يحهر بها من يؤمن أم يخفيها ؟ الثاني قول أبي حنيفة والكوفيين وأحد قولى مالك، والأول قول الشافعي فىالقديم وقول أهمد وإسحاق، وقال الشافعي في الجديد: يجهز بها الإمام ويخفيها المأموم ، و من القاضي حسين : القديم والجديد بمكس ذلك وهو غير صحيح هندهم ، والمختار قوله القديم . قال الحافظ ابن حجر : وعايه الفتوى ، وقال الرافعي : أصبح القولين الجهر ، هذا ملخص ما في "العمدة " و" الفتيج" وغيرها . ثم من الغريب ما يقوله الحافظ في " الفتح" من أن جهر الإمام بها قول الجمهور . قال الشيخ : ولم أجد التصريح بالجهر عنى المالكية ، بل صرح في " المدونة " بالاخفاء (١ ــ ٧٣) . قال مالك : ويخنى من محلف الإمام آمين اه . ويقول الشيخ أحمد الدردير في " أقرب المسالك " : وندب الأسرار لكل مصل طلب مله اه . فعلم من هذا الاختماء إنها أول واحد عندهم كالحنفية وهو المذكور في " رسالة ابن أبي زيد " كما ف " السماية " ( ٢ - ١٧٢ ) . وقد ذهب السلف

وفي الهاب عن على وأبي هربرة . قال أبوعيسى : حديث و اثل بن حجر حديث حسن . وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على الله القولين غير أن أكثر الصحابة والتابعين على اللخفاء كما ذكره صاحب "الجوهر الذي " (١ – ١٣٢) ، وذكر أن عمر وعلباً لم يكونا يجهر ان بآمين. وقال الطبرى : وروى ذلك عن ابن مسعود . . . قال : والصواب أن الحبر بن بالجهر بها و المخافة صعيحان ، وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء ، وإن كنت نختاراً خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك انتهى . فكان الاخفاء هو السنة والجهر جائز غير سنة . وذكر ابن تيمية و ابن القيم أن الاختلاف فيه اختلاف في المهاح ورجحا الجهر في بعض ابن القيم أن الاختلاف فيه اختلاف في المهاح ورجحا الجهر في بعض المواضع ، فالحلاف هين ليس بشديد . قال ابن القيم في "الهدى" : وهذا المواضع ، فالحلاف هين ليس بشديد . قال ابن القيم في "الهدى" : وهذا المواضع ، فالحلاف المهام ولامني تركه اه .

قول : وفي الباب الخي حديث على أخرجه "ابن ماجه" في ( باب الجهر بآمين ) ( ص - ٦٢ ) : من طريق سلمة بن كهيل عني حجية بن عدى على على قال : و سمعت رسول الله عليه : إذا قال : ولا الصالبن قال : آمين». وأخرجه الدارقطبي في "سننه " ( ص - وأخرجه الدارقطبي في "سننه " ( ص - ١٧٨ ) وقال : اسناده حسن ، وأخرجه في "العلل " وأعله ، وأخرجه الحاكم ( ١ - ٢٢٣ ) وقال 1 على شرط الشبخين . قال الزيلمي : وليس كما قال . قال الراقم : وكلاهما أخرجه من طريق اسحاق بن إبراهم الزبيدي وهو قال . قال الراقم : وكلاهما أخرجه من طريق اسحاق بن إبراهم الزبيدي وهو إن وثقه بهضهم ولكن يقول النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو داؤد : ليس بشيّ . وكذبه محدث حمص محمد بن عرف الطائي ، كذا في " الميزان " ، وفي بشيّ . وكذبه محدث حمص محمد بن عرف الطائي ، كذا في " الميزان " ، وفي التقريب " : صدوق بهم كثيراً ، وأطلق عليه محمد بن عوف أنه يكذب اله. فهل مثل هذا يكون على شرط الشهخين ؟ 1 ورواه أبو داؤد وابن ماجه

التابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وبه

قال: وكان رسول الله عليه إذا ثلا: فرقير المغضوب فيهم ولا الضالبن قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول ، وزاد ابن ماجه: و فيرتج بها المسجد ، وكلاها أخرج من طريق بشر بن رافع . قال الزيلمى: وبشر ابن رافع ضعفه البخارى والترمذي والنسائي وأحمد وابن مهين وابن حيان . وقال ابن القطان : ضعيف ويروى هذا الحديث عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة ، وأبوعبد الله هذا لا يعرف له حال ، ولا روى عنه غير بشر ، والحديث لا يصح من أجله اه .

ورواه النسائى فى " سننه" (١- ١٤٤) فى (باب قراءة بسم الله الرحم الرحم المن حديث تعيم بن المجمر قال : و صليت وراء أبى هروة فقرأ بسم الله الرحم الرحم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس : آمين . . . . وفيه إذا سلم قال : والذى نفسى ببده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله على وسياق هذا الحديث يدل على أنه حديث آخر غير ما آخرجه أبر داؤد وابن ماجه والدارقطنى والحاكم ، وليس عند النسائى فى الهاب غير هذا ، وقد تقدم ما فيه فى (باب الجهر بالتسمية) من العلل القادحة مع صحة اسناده .

وفى الهاب أيضاً حديث أم الحصين: و أنها صلت خلف رسول الله وفى الهاب أيضاً حديث أم الحصين: و أنها صلت خلف رسول الله وكلي قال: آمين فسمعته وهى فى صف النساء، أخرجه الزيلمي (١- ٢٧١) عن مسند اسماق ابن راهويه من طريق اسماعيل ابن مسلم المكى، والهيثمي في "الزوائد" (٢- ١١٤) عن الطبراني في "الكهبر" قال: وفيه اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضميف اه. وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف الحديث آه. فهذا ما عندهم في الباب وانكشف حاله عند أولى الألهاب.

يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . وروى شعبة هذا الحديث عنى سلمة بن كهبل

قال الشيخ : وحديث الياب لم يخرجه الشيخان لاختلاف شعبة وسفيان. ورجح المحدثون حديث سفيان وقالوا : وهم فيه شعبة في مواضع ، الأول : أنه قال عني حجر أبي العنيس وإنما هر ابن العنيس ويكني أبا السكن . الثاني: آنه زاد ببن حجر وواثل علقمة بن وائل. الثالث: أنه قال: وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوفه قال الراقم : هذه الثلاثة ذكرها الترمذي في "جاممه" وذكر الترمذي له علة رابعة في "علله الكبير" كما حكاها "الزيلعي" (١ - ٣٧٠) فقال: سألك محمد بن اسماعيل هل سمع علقمة من أبيه ؟ فقال : إنه ولد بعد موت أبيه لستة أشهر انتهي . وذكر ابن عبد الهادي له علة خامسة في " التنقيح" حكاه البدر العيني في " العمدة " ( ٣ ـــ ١١١ ) بأنه قد روى شعبة خلافه عند البيهتي في " سننه " وفيه : و قال آمين رافعاً صوته ، وقال البيهتي \* " المعرفة " : اسناد هذه الرواية صحيح . ومثله في " نصب الرأية " ( ١ – ٣٦٩ ) وذكروا أيضاً أن شعبة متفرد ، وسفيان قد تابعه محمد بن سلمة بن كهيل وغيره من سلمة ، وذكروا أيضاً أن الترجيح للثورى إذا اختلف هو وشعية لقول شعبة : صفيان أحفظ مني اه كما ذكره الذهبي وغيره . فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية الثوري على رواية شعبة . و قد أجاب الحنفية عنها :

أما عن الأول: فهو أن أبا العنيس وابن العنيس كلاها واحد الجد والحفيد كلاها عنيس وقد ساه سفيان عند أبي داؤد في "سنه" في (باب التأمين وراء الإمام) (1 – ١٣٤) وقد صرح ابن حبان في كتاب الثقات على كونها واحداً كما حكاه "الزيلهي" (1 – ٣٧٠) وكذلك هو منصوص في رواية "الدارقطني" (ص – ١٢٨) عن وكيع والحربي قالا حدثنا سفيان عني سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنيس وهو ابن العنيس هني واثل بن

عنى حجر أبي المنبس عنى علقمة بن وائل عنى أبيه: و أن الذي على المنبس عنى علقمة بن وائل عنى أبيه: و أن الذي على الدارة على حجر الح . قال الدارة طنى كالهم عن الثورى عنى والدارمى ، و رواية وكيع والمحاربى عند الدارة طنى كالهم عن الثورى عنى معلمة عن حجر أبي العنبس فاتفق رواية أنثورى وشعبة. وما قبل إن كنيته أبوالسكنى فلا مانع أن يكون لرجل كنيتان . قال الحافظ في "التهذيب" : حجر بن العنبس الموالسكن العنبس الموالسكن النيموى لفظ ابن حبان من كتاب الثقات هكذا : حجر بن العنبس أبوالسكن الكوفى ، وهو الذي يقال له أبو العنبس أه و وعند الحافظ أبي البشر الدولاني في " العمدة " (٣ ــ ١١٠) عنه : كنيته كاسم أبيه آه . وعند الحافظ أبي البشر الدولاني في " الأسماء والكني " (١ ــ ١٩٦) عنهس الثقني قال سمعت واثل بن حجر الخضرمي الح

وأما عن الثانى: فإن حجراً سمع الحديث على علقمة كما هو منصوص في رواية أبي داؤد الطيائسي في "مسنده " (ص – ١٣٨): حدثنا شعبة قال أخبرنى سامة بن كهيل قال سيمت حجراً أيا الهنبس قال سيمت علقمة بن وائل محدث عن وائل وقد سيمت من وائل: و أنه صلى مع رسول الله والله فلا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الفيائين قال: آمين خفض بها صوته اله فانزاحت هذه العلة أيضاً. ومثله عند البيهتي في "سننه الكبرى" (٢ – ٥٧)، ولكنه ومثله عند أحمد في "مسنده "كما في "ترتيب المسند" (٣ – ٥٠٠) ولكنه بلفظ ؛ سيمت علقمة بحدث على وائل ، أو سيمه حجر من وائل بكلمة "أو"، بلفظ ؛ سيمت علقمة بحدث على وائل ، أو سيمه حجر من وائل بكلمة "أو"، وكذا رواه أبومسلم الكجي في "سننه "كما حكاه الهدر العبني . فصحت ويات بكلتا الطربة بن وبهذا اندفعت العلة الرابعة من الانقطاع في حديث وابت بكلتا الطربة بن وبهذا اندفعت العلة الرابعة من الانقطاع في حديث على علقمة حيث ثبتي موصولا" من طربق فلا يضر انقطاعه من طربق آخر . علا

المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين وخفض بها صوته ﴾ . قال أبوعيسى: أن هذه العلة سخيفة جداً حيث ثبث سماع علقمة عنى أبيه عند الهخارى نفسه ف " حِزء رفع اليدين " ، وعند مسلم في « صحيحه " من حديث القصاص ، ومن حديث وضع اليمني هلي اليسرى ، وعند النسائي في ( باب رفع اليدين ) والنرمذي صرح بساع علقمة عنى أبيه في كتاب الحدود مني "جامعه" كما فصل كل ذلك الشيخ النيموى في "آثار السنن" ( ١ – ٩٨ ) . ثم إن من ولد بعد موت أبيه بستة أشهر هو أخوه عهد الجهار بن واثل لا علقمة وهو أيضاً مختلف فيه بل رواية محمد بن جحادة عن عبد الحبار عند أبي داؤد في رفع اليدين يدل صريحاً على أنه أيضاً ولد في حياة أبيه ، فكيف بعلقمة وهو أكبر سناً منه ، فيقول عبد الجبار : "كنت غلاماً لا أعقل صلاة الى" الح ومن الغريب إذا كان الحديث في ما يوافقهم كرفع اليدين فتقبل على علاتها ويتناسى كل علة فيها ، وإذا كان في الاخفاء بآمين أو فيما يوافق الحنفية فينقلب الموضوع ويصير الصحيح ضعيفًا ، وتجد كارّ منهم أحفظ ما يكون لعلله فرحم الله من أنصف. وأما عنى الثالث : فأحاب الشيخ ابن الهام في "الفتح" ( ١ – ٢٠٧ ) بالجمع بين اللفظين فقال : ولو كان إلى في هذا شيُّ لوفقت بأن رواية الحفض يراد بها عدم القرع العنيف ، ورواية الجهر بمعنى قولها فى زير الصوت و ذيله آه. قال الشيع : وهذا التوفيق هو مآل مذهب الشافعي ، وظن بعضن أن الشيخ يجعل الحديث حجة للحنفية بتأويله وآيس كذلك . وقد فهم صاحهه المحقق ابن أمير الحاج أيضاً بأنه جمع بما يوافق الشافعية حكاه الشيخ اللكنوى في " تعليق الموطأ " ولفظه : ورجح مشائخنا ما للمذهب مما لا يعرى عن شئ لمتأمله فلاجرم أن قال شيخنا: ولو كان إلى الح ثم ذكر عبارته وقد ذكرناها. وفى " مجمع الزوائد " (٢ – ١١٢ و١١٣) للحافظ نورالدين الهيثمي في حديث طويل من حديث معاذ علد الطبر اني في " الأوسط" قال : واسناده حسن اه

سمعت محمداً يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا ، وأخطأ ما ظاهره بؤيد الشافعية حبث قال فيه : وحسد يهود للمسلمين في ثلاث : رد السلام ، وإقامة الصفوف ، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين . ولهذا الحديث قصة طوياة مع كونه ﷺ في بيث بعض أزواجــه وعنده عائشة فدخل نفر من اليهود فقالوا : السام عليك يا محمد قال : وعليكم إلى آخر القصة وهي مذكورة بالاختصار في الصحاح أيضاً . وروى عبي عائشة أيضاً مع اضطراب أخرجه في " الزوائد " عني " مسئد أعمد " ( ٢ – ١٥ و١١٢ ) وقال : وفيه على بن عاصم شيخ أحمد ، وقد تكلم فيه بسبب كثرة الغلط و الخطأ ، قال أحمد : أما أنا فأحدث عنه اه . قال الشيخ : ولكن الاستدلال بمثله لا يستقيم بحال ، كيف ! وقد ورد في رواية في " السنن الكبرى " للبيهق : وحسد اليهود على قوله : أللهم ربنا ولك الحمد ، كذا أخرجه في "كَبْرُ العَالَ " ( ٤ ـــ ١٠٥ ) عن عائشة : ( لم تجسدنا اليهود بشيُّ ما حسدونا بثلاث: التسليم ، والتامين ، وأللهم ربنا ولك الحمد، (هق) . قال الشيخ: ولم يقل بجهره أحد فكما أن حسدهم على هذا لا يستازم الجهر به فكيف يصبح القول باستلزامه في التأمين ، وأيضاً يؤيد ما قلنا ما ذكره السيوطي في "الحصائص الكبرى" ( ٢ ــ ٢٠٥ ) عنى " مسند الحارث بن أبي أسامة " حديثاً وفيه : و وأعطيت آمين ولم يعطها أحد عملي كان قبلكم إلا أن يكون الله أعطاها نبيه هارون فإن موسى كان يدعو الله ويؤمن هارون ۽ . وهذا يدل على أن اليهود علموا تأمين المسلمين والجهر بها خارج الصلاة مثل تأمين هارون عليه السلام على دعاء مومى عليه السلام ، فكيف يثبث الجهر بها داخل الصلاة . وكذا . في " شرح المواهب" ( ٥ – ٣٧١ ) من طريق الحارث بن أبي أسامة وابن مردويه عن أنس مرقوعاً : وأعطيت ثلاث خصال : أعطيت الصلاة في الصفوف ، وأعطيت السلام وهو تجية أهل الجنة ، وأعطيت آمين ، ولم يعطها

شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال : عن حجر أبي العنبس وإنما هو أحد، الح . قال شارح "المواهب": فعلم أن الحصلتين الأوليين من خصوصيات هذه الأمة مطلقاً ، وكذا الثالثة بالنسبة لغير هارون في غير الصلاة اه . و جزى الله شيخنا فما أوسع نظره وأدق فكره ، ويقول رحمه الله في "كشف الستر من مسألة الوتر" ( ص - ٦٦ ) : فما عند ابن ماجه عن عائشة عن النبي عَلَيْكُ : و ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين ، و عن ابن عباس: و فأكثروا مني قول آمين ، يريد به الإكثار في المواقع اللائقة بها وإلا فهي في الصلاة محدودة فكيف اكثارها . وما في الحديث الآخر : ﴿ وَعَلَىٰ قُولُنَا خلف الإمام آمين ، فلا يريد به أن أغيظوهم بهذا المحل فقط بل اغاظتهم بالاكثار في مواقعها ، ولما كان في خاصة أنفس المسلمين وفي حقهم هذا أيضاً مي المواقع المسلوكة لها ذكرها في ذيول مراده وإلا فحسدهم على ظهور آمين عند المسلمين واستعالهم إياها واغاظتهم باكثارها في المواقع المناسبة، وفي الواقع هي فى صلاتنا أيضاً فيحصل رغمهم به أيضاً وإن لم تجصل الاغاظة به فالإغاظة بالعموم، وذكر الصلاة لأنها محل مشهور فيا بين المسلمين في معاملة أنفسهم ، وإن لم يتعلق هذا المحل باليهود كثير تعلق هذا هو المراد فوقع في الألفاظ المتصار يرول بالتأمل إيهامه . وبالجملة : فذكر الصلاة لأن هذا المحل من جنس ما يحصل اغاطتهم به لاأنه هو المدار فقط ، أعنى أنها أى آمين شيُّ واحد حيث ما وقعت ، فلهذه الوحدة ذكر جزئي الصلاة . وإذا كان الشيُّ واحداً والمقاصد . المطلوبة منه متعددة فقد يراعي تميز المقاصد ، ولا يذكر أحد المال في موضع الآخر . وقد يراعي وحدة الشيُّ في ذاته فيذكر أحد المحال في موضع الآخر ولا يضر كما استشهد في قراءة أم القرآن ف الإمام بها في غير هذه الحالة لكونها شبئًا واحدًا ذانًا وإن تعددت الأحكام فكيف بالأغراض الخارجية فقط آه. وقال رحمه الله أبضاً في "كشف الستر" ( ص - ٧٠ ) : وليعلم أن أحاديث

حجر بن العنبس ويكني أبا السكن ، وزاد فيه عن علقمة بن واثل وليس فيه حسد اليهود على التأمين أحاديث متعددة بألفاظ متنوعة ليس حديثاً واحداً ، وقد سقط من بعضها ما قد ذكر في الآخر ، وقد وقع في بعض ألفاظها ترتيب شيٌّ على غير سبيه وإلا فأين كانت اليهود يتناوبون المسلمين في الصلوات الليلية وهي الجهرية ، والمنافقون الذين كانوا يربدون كيَّان حالهم على المسلمين كان أثقل الصارات عليهم صلاة الفجر والعشاء فكيف باليهود ، وهذا الذي أشكل على الحافظ ابن حجر حتى حكم على لفظ: ١ وعلى قولنا خلف الإمام عَلَيْهُا ﴾ يتفرد الراوى فيه كما ذكره في " شرح المواهب" فإن كان سقط شي من الراوى ، أو و تع تر تيب شي على غير سببه فذاك و إلا فهو من ذكر محل من جنس ما يحسدونه لا أنه هو المحسود عليه ، وقد يقع ذلك في الأحاديث كما وقع في التأمين مين وجه آخر فجاء بلفظ: ﴿ إِذَا أَمِنَ الْإِمَامِ فَأَمْنُوا ﴾ و بلفظ : ﴿ إِذَا أَنْ القَارَى ﴾ وبينها فرق فلم يقدر البخارى على النعيين ووضع الثراجم على كل احمَّال من الصلاة والدعوات . وفعل مثله في حديث إنظار الموسر والتجاوز عنى المعسر، وقد وقع فيه من الرواة ترتيب شيٌّ على غير ما يئاسبه وكذا تر ثيب كل عمل كفارة إلاالصوم، وأصله كل عمل ابن آدم . ومثله في ( باب ما وطئ من التصاوير ) و ( باب من كره القدود على الصور ) و إذا تقرر هذا فنقول : الأصل في الأذكار والأدعية هو الإخفاء والجهر لمقاصد حميحة لا غير ، ويكنى لعلم اليهود الجهر في بعض الأحيان وهو عندهم أيضاً كذلك فحاله في الصلاة كحاله خارجها وسائر الأدعية وجهر القرآن لحفظه ، ولذا ورد في الحديث : ﴿ وَعَلَى قُولُنَا خَلَفَ الْإِمَامِ ﴾ لَا بِلْفَظُ الْجِهْرِ قُدلُ حَكَايتُهُ عَلَيْهُ عَلَى الْحَقَيْقَةُ المقصودة ، وهذا هو المناط وسَيَا أنه لم يثبت جهر المأموم في مرفوع ثم إله قد شاع أيضاً في أشعار الجاهلية وفي " التوراة " في تحريم مواضع وغيره فكان موضعها معلوماً وهو دعاء يوم الأحد ، وموافقة الآخر

هن علمتمة ، وإنما هو حجر بن عنيس عن واثل بن حجر وقال 1 وخفض كالتسمية وصار كحديث التأمين للداعى مع أن الأمر بالدعاء وقع باخفائها فى قوله : (أدعوا ربكم تضرعاً وخفية) فيعلم بالقرائن ، وقد يجهر بها فى الجملة انتهى كلامه بتغيير بعض الكلات وتلخيص بعضها . قال الشيخ رحمه الله : وقد يجاب عن الجهر بأنه كان للتعليم . وقال فى " فصل الحطاب" (ص - ٣١) وفى تفسير الفاتحة والبقرة لصاحب " الطريقة المحمدية " من عققى المتأخرين من الحنفية : وما روى عن الذي عليه أنه رفع صوته بعد ولا الضالبن فحمول على التعليم اه . قال : وهو كما ذكره صاحب " الهداية " فى الجهر بالبسملة . وقال فى " الهدى" من بحث القنوت : فإذا رجهر به الإمام أحياناً لبعلم المأه ومين وقال فى " الهدى" من بحث القنوت : فإذا رجهر به الإمام أحياناً لبعلم المأه ومين فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المأمومين ، وجهر ابن عباس فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المأمومين ، وجهر ابن عباس فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المأمومين ، ومن هذا رجهر الإمام بقراءة الفائحة فى صلاة الجنازة الهعلمهم أنها سنة ، ومن هذا رجهر الإمام بالأمام ) وأخرجه " ابن ماجه " أيضاً : وحتى يسمع من يليه من الصف الأول ، يشير إليه ، وفيه بشر بن رافع وهو متكلم فيه . قال فى " التقريب" : فاهيف.

قال الشيخ : ويؤيده ما أخرجه الجافظ أبو بشر الدولاني في كتاب " الأساء والكني " (١ — ١٩٧) من حديث وائل وفيه : و وقرأ غير المغضوب عايهم ولا الضالين فقال : آمين يمد بها صوته ما أراه إلا ليعلمنا ٤ . فهذا القول منه صريح في أنه أراد أن يعلمهم سنة التأمين ، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل مختلف فيه وثقه الجاكم في " المستدرك" ولكن تساهله في " المستدرك" مشهور ووثقه حيث ذكره في الثقات ، ثم رأيت أنه ذكره في الضعفاء أيضاً وهو ربما يذكر راوياً في الكتابين جيماً حتى قيل أنه ينسى ذكره في الأول فتودت فيه حتى رأيت في "كتاب الضعفاء" له ترجمة ابراهم بن طهان ما فتودت فيه حتى رأيت في "كتاب الضعفاء" له ترجمة ابراهم بن طهان ما

بها صوته وإنما هو مد بها صوته . قال أبوعيسى : وسألت أبا زرعة عن هذا حاصله : أن له دخلاً في الضعفاء والثقات جيماً فذكرته في الكتاببن جيماً فانزاح ما اختاج في صدرى . وقد تمسك ابن خزيمة برواية فيها يحبي بن سلمة بن كهيل . أنظر تفصيله في "التلخيص الحبير" و "الهدى" (١ – ٨٠) . وبالجملة فقد احتج به ابن خزيمة في "صيحه " فإنه عقد باباً لوضع البدين قبل الركبتين فذكر حديث وضع البدين بهد الركبين بسند چيد ثم عقهه عليث وضع البدين وجعله ناسماً للأول وفيه يحبي بن سامة هذا . وضعف ابن القطان رواية سفيان كما حكاه الزبلمي في "التخريج" ، هذا . وضعف ابن القطان رواية سفيان كما حكاه الزبلمي في "التخريج" ، الثورى وشعبة في الإسناد والمتن وقال في آخره : والحديث إلى الضعف أقرب الثورى وشعبة في الإسناد والمتن وقال في آخره : والحديث إلى الضعف أقرب منه إلى الحسن اه . أنظر " نصب الرأية " (١ – ٣٦٩ و ٧٧٠) ولكن يقول الهدر العيني في "الممدة " (٣ – ١١١) : وطعن صاحب "التنقيع" في حديث شعبة هذا آه . والظاهر أن طعنه في كليها بالإضطراب .

قال الشيخ: غير أن الجمهور بصححون حديث الثورى ويضعفون حديث شعبة . والقاضى عياض صحح الحديثين كما فى " الأبى" ( ٣ - ٢٠٨) وحكى البدر العينى تصحيحها عن البعض ، ولفظه ؛ وقد قال بعض العلاء ؛ والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافة صحيحان آه . وهر عبن ما حكاه الماردينى من لفظه فى " الجوهر التتى " كما تقدم ، قال الراقم : والظاهر من سياق عهارته أنه يريد به ابن جرير الطبرى . وقد تقدم عن ابن جرير الطبرى تصحيحها ، واختار الاخفاء لكون أكثر الصحابة والتابعين عليه . قال الشيخ: وقد تأول بعضهم فى قوله : " ومد بها صوته " فى رواية الثورى بأن المراد مد الألف لا رفع الصوت وايس بصحيح فإن رفع الصوت بها صوح فى مد الألف لا رفع الصوت وايس حديث وائل : « ورفع بها صوته » وفى الصحاح ، فنى رواية أبى داؤد من حديث وائل : « ورفع بها صوته » وفى

الحديث فقال : حديث سفيان في هذا أصح .

رواية النسائى من حديث عهد الجبار عن أبيه: ويرفع بها صرته، وفيه روايات أخرى في " التخريج " للزياهي لا يخلو جلها عن كلامه .

ثم إنه بعد تسايم المحدثين تصحيح الروايتين إما أن يكون التوفيق بينها كما قاله الشيخ ابن إلجام ( تقدم نصه من كتابه " فتح القدير" ) وإما أن يكون الجهر للتعليم ، وقد ثبت الجهر بالأذكار في الصلاة كجهر عمر بالثناء كما في "كناب الآثار" وجهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة عند النسائي ، و جهر أبي هريرة بالتعوذ كما في "الأم" (١ ــ ٩٣) وكإساع النبي ﷺ إياهم الآية أحياناً في الصحاح وكإسماع أبي بكر في واقمة السقوط عن الفرس مع أنه كان مقتدياً فلا ببعد أن يكون الجهر بآمين من هذا القبيل ، وعليه بحمله صاحب \* الحدى" كما مر ، وصلى المسور بن محرمة أى صلاة الجنازة فقرأ بالفائحة وسورة قصيرة رفع بها صوته فالم فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجاء ولكني أردث أن أعلمكم أن فيها قراءة كما في " العمدة " (٤ ـــ ١٥٦) ﴿ وَقَدْ مَدُ الَّذِي عَلَيْكُ صُونَهُ بِقُولُهُ رَبُّنَا لِكَ الْحَمَدُ مَلَا السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ \* الْحَ كما في "كنز العال " ( ٤ ــ ٢١١ ) . ويقول الإمام الشافعي في " الأم " (٧ – ١٧٣ ) : ولا ثرى بأساً أن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم ميح خلفه أنه يقرأ اه. ويؤيّد ذلك قذوم واثل بحضرته ﷺ مرتين فلمله جهربها ليملمه . كما في "سنن أبي داؤد" في ( باب رفع اليدين ) وفيه : ثم جشت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد آه . ففيه قدومه مرتين ، وأمحرجه " النسائي" في ( باب موضع اليدين عند الجاوس للتشهد ) ولفظه فيه : ﴿ ثُمُّ أَتْيَتُهُمْ مَنْ قَابِلُ فَرَأَيْتُهُمْ يرفعون أيديهم في البرانس ۽ اه .

وكذلك يؤيده رواية واثل في "معجم الطبراني" قال : و رأيت النبي عليه دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتجة الكتاب قال : آمين ثلاث مراك أ

قال: روى.

قال في " الزوائد " ( ٢ ــ ١١٣ ) : رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات اه .

قال الحافظ: الظاهر أنه رآه في ثلاث صلوات فعل ذلك لا أله ثلث التأمين اه. حكاه في "شرح المواهب" (٧ – ١١٣) في الفرع الثالث في قراءة الفاتحة وقوله آمين بعدها. فهذا بدل على أنه كان جهر بها لأجل التعليم، ووقع في رواية عند الطبراني في "معجمه" زيادة و رب اغفرلي وقبل آمين. قال في "الزوائد" (٢ – ١١٣): رواه الطبراني ، وفيه عبد الجهار العطاردي وثقه الدار قطني وضعفه جهاعة اه ملخصاً. وفي "سنن الدار قطني عن عبد الرحمي بن مهدى أنه قال: أشد شي فيه بأي حديث سفيان بأن رجلاً كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظن سفيان تكلم بهعضه والرجل بهعضه. قال الدارقطني : قال أبو بكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.

قال الشيخ : ومما يؤيد الحنفية أن مذهب السفيان الاخفاء بالتأمين مع رواية مد الصوت وجهره . أقول : وهذا في غاية القوة .

قولك: وقد روى الح. ولهم فى الباب حديث متابع آخر عند النسائى فى (رفع البدين حيال الأذنين) ( ١ – ١٤٠) ولفظه: و فقال آمين يرفع بها صوره ع. وكذا هند النسائى فى (قول المأموم إذا عطس خلف الإمام) و لفظه هنك: وقال: آمين فسمعته وأنا خلفه ع. لم يحتجرا به وهذا اللفظ يكاد يكون حجة هليهم لا لهم لأنه أدل على الاخفاء منه على الجهر حيث لا يثهت الجهر بساع رجل خلفه كما سيتضح. وإذن يصح أن يدعى أحد أن لفظه الصحيح هذا ، ومن روى خلافه فلعله رواه بالمعنى فلا يهى حجة لهم فى اللفظ الذى يتمسكون به وقد أجابوا عن لفظ: و فجهر بآمين عند أبى داؤد

. . . . . العلاء بن صالح الأسدى عن سامة بن كهيل نحورواية سفيان.

أنه رواية بالمهنى ، والصحيح "مد" أو "رفع" درن "جهر" والله أعلم . وفي سنده عهد الجهار بن واثل عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه . قال النووى في "شرح المهذب" (٣ – ١٠٤) : الأثمة متفقون على أنه لم يسمع من أبيه شيئاً ، وقال جهاعة : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر اه . قال الراقم : ونقل الاتفاق على عدم الساع غير صحيح وإن كان هو الراجح والقول بولادت بعد موت أبيه ضعيف أبضاً وإن كان مختلفاً فهه أنظر "التهذيب" (٦ – ١٠٥) غير أنه يكنى للمتابعة من غير شك حبث يروى عنى أبيه بواسطة أخبه علقمة غير أنه يكنى للمتابعة من غير شك حبث يروى عنى أبيه بواسطة أخبه علقمة كما يروى عنه حديث رفع اليدين وحديث وضع اليدين عند الصدر وقد احتجوا به هناك .

قولله 1 العلاء بن صالح، علاء بن صالح هذا ضعيف. قال في "التقريب": صدوق له أوهام. وفي " الميزان " : قال أبوها بم : كان من عنق الشيعة ، وقال ابن المديني : روى أحاديث مناكير آه . قال الشيخ ووقع عند أبى داؤ د في " سلله " في ( باب التأمين وراء الإمام ) بدله : على بن صالح من طريق غلد بن خالد الشميري عن ابن نمير وهو ثقة ولكنه خطأ ، والصحيح فيه العلاء بن صالح . قال الراقم : صرح به الحافظ في " التهذيب" ( ٨ – ١٨٤) قال : العلاء بن صالح التيمي ويقال الأسدى الكوفى ، وسماه أبو داؤد في روايته على بن صالح وهو وهم . وكني بقول الحافظ وبصيرته في هذا حجة . ويقول الشيخ النيموي في "آثاره " : لقد أخرج أبوبكر بن أبي شببة عن ابن نمير عن العلاء بن صالح . والترمذي من محمد بن أبان عن ابن نمير عن العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل فاختلف القول في على والعلاء ، وأبوبكر ابن أبي شيبة و محمد ابن أبان أحفظان من الشعيري والحفاظ كالبيهتي وغيرهم لم يذكروا في متابعة النوري إلا العلاء بن صالح لا على بن صالح ، فلو كان ما يوجد في النسخ الشوري إلا العلاء بن صالح لا على بن صالح ، فلو كان ما يوجد في النسخ

قال أبوعيسى: ثنا أبوبكر محمد بن أبان نا عبد الله بن نمير عن العلاء بن المتراواة من "سبن أبي داؤد" من ذكر على بن صالح صواباً لذكروه في متابعة الثورى لأنه أثبت من العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة اه. وما يذكرونه من متابعة محمد بن سلمة عند الدارقطني فلا حجة فيه أيضاً حيث قال الذهبي في "الميزان": قال الجوز جاني ذاهب واهي الحديث ، ومثله في "اللسان" (٥ – "الميزان": قال الجوز جاني ذاهب واهي الحديث ، ومثله في "اللسان" (٥ – ١٨٣) وأقوى من هذه المتابعات ما أشار إليه شيخنا غير أنه مع انقطاعه وارساله ليس فيه حجة لهم لما ذكرته ، ثم رأبك في كلام الشيخ في "تعليقاته" على "الآثار" إشارة لما أوضحته فسر رت به وكلام الشيخ في "تعليقاته" على "الآثار" إشارة لما أوضحته فسر رت به والحمد لله ولفظه : ولكن هناك مقابع آخر عند النسائي في رابع البدين حيال الأدنين أول كتاب الافتتاح ، ولعله عن عبد الجبار عن علقمة فإذ. ه أكثر ما يرويسه عن أهل بيته . وجوابه عنده في قول المأموم إذا عطمي خطف الإمام بعد (باب فضل التامين) . وهو عند ابن ماجه بزيادة فسمه خاها منه ، وسممنا اه .

قال الشيخ: ثم الظاهر عندى تسايم صحـة كلتا الروايتين والتوفيق بين اللفظين أو حمل حديث سفيان على التعايم والنمسك فى المسألة على تعامل جمهور الصحابة والتابعين كما يقوله ابن جرير الطبرى وهو مذهب عمر وعلى كما فى "معانى الآثار " فى ( باب قراءة بسم الله الرحم الرحيم فى الصلاة ) ( ١ - ١٠٠ ) من طريق أبى سعيد عن أبى وائل قال : و كان عمر وعلى لا يجهران بهسم الله الرحن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين ، اه. ومن طريقه ابن جرير فى "للحمدة" ( ٣ - ١١١ ) وفى سنده أبو سعيد فى "تهذيب الآثار " حكاه فى "العمدة" ( ٣ - ١١١ ) وفى سنده أبو سعيد وهو سعيد بن مرز بان البقال متكلم فيه . قال المارديني فى "الجوهر التى" ( ٢ - ٢٠٩ ) : والبقال متكلم فيه ، قال ابن معين: ليس بشئى ، وقال الفلاس:

صالح الأسدى عن سلمة بن كهيل عنى حجر بن عنبس عنى وائل بن حجر عنى مَرُوكِ ، وقال أبو زرعة : مدلس ، وقال البخارى: منكر الحديث ، وقال اللسائي: ضعيف آه. ويقال: أبوسعد بغير الياء، وأخرج له الترمذي في "چامعه" ق (أبواب الديات) في (باب) من غير ترجمة بعد (باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهداً ﴾ ( ١ – ١٦٨ ) وقال : حديث غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . وحسن له في بعض المواضع في ( باب ما چاء في الدعاء إذا أصبح و إذا أمسى ) فأخرج لأبي سعيد بن المر زبان عن أبي سلمة عن ثوبان ثم قال : هذا حديث حسن غريب مني هذا الوجه ( ٢ ــ ١٧٥ ) . وقال الشيخ في " تعليقانه " على " الآثار " : وقد وقع فى " الفتح " ( ٦ – ١٨٦ ) تحسين حديث يدور على أبي سعيد البقال كما في ( ٢ ــ ٢٠٩ ) •ن "الجوهر النتي" و"المشكل" ( ٢ – ٤١١ ) ووثقه في "الزوائد" ( ص – ١٨٤ طبع الهند ) . وراجع "التلخيص" ( ص ــ ٣٠٣ ) و"الأدب المفرد" ( ص ــ ٢٣٤ ) و "تعجيل المنفعة" ( ص ــ ٣٨٠ ) وحاشية " الدار قطني " ( ص ــ ٢٧٢ ) ، وقد أخرج الطبر اني جزء لأبي سعيد البقال كما في " تذكرة الحفاظ" من ترجمة الطبراني اه. قال الراقم : وافظ "الجوهر النتي" : وقد روى عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فهداوا وأظنه ذهب في ذلك إلى شيٌّ روى عن على من وچه فیه ضعف بدور علی أی سعید البقال ا ه .

وقال الترمذى في "العالى الكبرى": قال الهخارى هو مقارب الحديث حكاه الزيلعى في "نصب الرأية " (٤ ــ ٣٦٦) وذكر أيضاً: وقال ابن عدى: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم اه: فعلم من ههنا أن الهخارى يوثقه وينقلون عنه في كتب الرجال تضعيفه إياه، وأخرج له ابن جرير وصححه. قال الشيخ في "تعليقاك الآثار": صحح له ابن جرير في "تاريخه " (١ ــ ٥٢ و ٢٨ و ٢٥ و ١١٨) في

## النبي عَلَيْكُ نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل.

حديث ان عباس في ترك الجهر بالبسملة قال: وفيه أبو سعيد البقال وهو ثقة مدلس وقد عنعنه اه. فالحاصل أنه وثقه البخاري والترمذي وابن جرير والطبراني ثم الهيشمي في " الزوائد" والحافظ في " الفتح" بل كلام أبي زرعة عند المارديني يؤي إلى توثيقه فإنه طعنه بالتدليس فقط. وبالجملة بضعفه الجمهور ويوثقه طائفة. وكذلك الاخفاء بالتأمين مذهب عبد الله بن مسعود كما ثهت عنه بسند صحيح. قال في "الزوائد" ( ٢ - ١٠٨ ): وعني أبي واثل ق ل: وكان على و عبد الله لا يجهران ببسم الله الرحم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين وواه الطبراني في " الكبير" و فيه أبو سعيد البقال وهو ثقة مدلس اه. و في كنز العال " ( ٤ - ٢٤٨) عن ابراهم قال قال عمر: وأربع يخفيهن الإمام ؛ التعوذ، وبسم الله الرحم الرحم ، وآمين ، واللهم وبنا ولك الحمد، الإمام ؛ التعوذ، وبسم الله الرحم الرحم ، وآمين ، واللهم وبنا ولك الحمد، ( ابن جرير ) فتلخص أن إخفاء التأمين هومذهب عمروعلى وعهد الله وإبراهم المنخي وجهور الصحابة والتابعين وسائر أهل الكوفة .

## -: ثذييل و تكميل :-

ولما انتهى بنا الكلام إلى ههنا أردنا أن نتحف حضرات الناظرين بنتف من كلام حضرة الشيخ في اختلاف شعبة وسفيان في رسالته "كشف الستر" و "تعليقاته على الآثار" كما أتحفناه سابقاً في هذا البحث و رغبنا فيه تذييلاً للبحث وإشباعاً للموضوع وتعديلاً لكفة الميزان ببن خلاف شعبة وسفيان بهناية من النصفة كما هي من خصائص كلام الشيخ رحمه الله ولم أتحاش من تكرار في بعضها فإنه المسك ما كررته بتضوع قال : قاطم أن لفظ مفيان فرفع بها صوته ، ولفظ شعبة و خفض بها صوته ، في حديث واثل ابن حجر لابد في الحديث من كليها ، وهوحديث واحد لا حديثان ذكر كل

ما لم يذكره لآخر لأنه لولاأصل الرفع أى شى منه لم يسمعه واثل وقد سمعه، ولولا شى من الحفض لما قال واثل كما عند النسائى من (قرل المأموم إذا عطس الإمام:) و فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولاالضالين قال: آمين فسمعته وأنا خلفه و يوجه به سماعه، وكذا ما عند أبى دؤد عن أبى هريرة و حتى يسمع من يليه من الصف الأول و ثم التعبير بالرفع والجهر والمد بالصوت أوالحفض والاحفاء به تعبيراك عن هذه الحقيقة، وأمر حكايسة الواقع كأمر نقل القرآن الحكم قصص الناس وحكاية وقائمهم على الماصدقات لا على خصوص الألفاظ كما ذكره بعض المحققين، فالظاهر أنه كان مد نفس لاجهراً معروفاً وأشكل على الرواة ضبط مرتبته فاضطربوا ودل بمد النفس أن الأصل فيه هو الإخفاء ويقال في العدو علا نفسه كما وقع لأبى بكرة فقال: أيكم صاحب الإخفاء ويقال في العدو علا نفسه كما وقع لأبى بكرة فقال: أيكم صاحب

وما عن شعبة فى السبى \_ أى "الكبرى للبيهق " \_ من طريق ابراهيم ابن مرزوق و قال : آمين رافعاً بها صوته ، فأولا " : لا بد من شي من الرفع حنى يتأتى سماء . وثانيا : هو مي زيادة متأخرى الرواة مع خلو رواية المتقدمين ، ومثله فى حديث وضع اليدين على الصدر ، ولفظ : و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام ، كما في "الكنز " ، وعمل السلف فيها أقدم من هؤلاء الرواة . ثم هذا الجمع كما جموا بين أحاديث الاستدارة في الأذان ونفيها واثبات رفع اليدين فى الدعاء ونفيه . ومن العجيب أن هذه السنة مما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى الحجازيين إلا من طريق واثل السنة مما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى الحجازيين إلا من طريق واثل الكوفة اه . ثم لا يشغى ما أعله به البخارى وأبو زرعة فإن عادة البخارى الكوفة اه . ثم لا يشغى ما أعله به البخارى وأبو زرعة فإن عادة البخارى اذا اختار جانها ذهب يهدر خلافه ، ويصير إلى جانب واحد والذى يظهر من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله من المسئد أن أحد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خرجت الأجوبة عما أعله

البخارى به عنى ثلاث علل بالنقول الصريحة (وقد تقدم بيانها) فكيف الجزم في العلة الرابعة وهي الإعلال بلفظ الخفض ومن أدرى أن الرابعة واقعة ولابد حكماً على الغيب! ولعلها كالثلاثة أيضاً والأمر في حد الجهر والاخفاء عسير . وفى " الطبقات الشافعية " ( ٦ - ١٢٨ ) : سمعت شبخنا الإمام أبا الفتح ابن دقيق العيد في درس الكاملية : يقول : أقمت مدة أطلب الفرق بين الجهر والاسرار فلم أجد إلا قوله : ما أسر من أسمع نفسه ، ولم يأت فيه في الحديث شئ وهدى القرآن الحكيم إليه بقوله : (واذكر ربك في نفسك تضرعاً و خيفة ودون الجهر مني القول ) ونهي الجهر فإن جهره يوهم أنه غائب ، و بقوله : (وادعوا ربكم تصرعاً وخفية ) . ودعاء المسألة لا يحتاج إلى الجهر وغيره فإن معنى الدعاء بالفارسية "خواندن" وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْهُرُ بصاوتك ولا تخافت بها رابتغ بين ذلك سبيلاً ) وذكر الطرفين وترك الأوساط وأشار إليها بما يناسب حال النهارية والليلية بقوله : ( وابتغ بين ذلك سهيلاً). والمخافة أدنى منى اسماع النفس ، وليس في الآية تقسم على الصلوات بل قدر مشترك فيه غرض بصدق ذلك على كلها وقد اختلفوا في وجوب الجهر و الخافتة على المنفردكما في "حاشية البحر" من سجود السهو من كتب عديدة ، ومن الجنهر والاخفاء . وفي " البدائع" ( ١ ــ ١٦١ ) ذكر أبوبوسف في فد الاملاء " إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء اه . وعن ابن مسعود : « لم يخافت من أسمع أذنيه ، كما في "تفسير ابن جرير" (١٥ - ١١٦) وكان المخافتة عنده عدم اسماع نفسه كما في "روح المعاني" من قوله: (ولا تجهر بصلوتك) وما في كتب الفقه من حد المخافتة فشهور : أن أدنى المخافتة إسماع نفسه ومن يقربه فلو سمع رجل أو رجلان لا يكون جهراً . وبالجملة فرفع الصوت قليلاً لا ينافي الاخفاء والاسرار فلا مانع أن يسمعه من يليه ولا يكون جهراً مصطاحاً فكيف يصح به الاستدلال للجهر المتعارف .

وقد اجتار الناظرون في نقل الرواة أشياء كثيرة بما يخني قراءتها باتفاق بينهم وهي غير محصورة ما ذا ذريعة النقل فيها ؟ فكان هناك تعليم واسماع وجهر في بعض الأحيان وإعلام في الجملة لا استنان الجهر . وكذا في رفع الهدين في الدعاء والتأمين عليه . فالذي يظهر : أن الواقع هو قوله: « فسمعته وأنا خلفه » ثم عبر عن هذا كل بما رآى أنه الأودى فها كلاها صحيحان . ولو كان الجهر بآمين سنة راتبة لتواتر نقلا أو عملا ولابد كتواتر رفع البدبن وأنه أمر وجودي لا عدمي حتى يقل فيه النقل . ثم هذا الرفع هل كان كمختار الشافعية أدون من رفع الصوت بالقراءة أو سمع أحياناً كما سمع كثير مما يخني به وكثر نقله في الحديث على مختار الحنفية كاساع آية أحياناً كما سمع كثير مما يخني به يرجع في المسألة إلى التعامل . وقد قال في " الجوهر الذي " عني ابن جرير ؛ إن عمل أكثر الصحابة والتابهين على الاحفاء . ويدل عليه اختيار مالك إياه فإنه لا يعدو العمل مها أمكن والله أعلم .

ثم إنه كما اختلف على سلمة بن كهيل فيه كذلك اختلف على أبي اسحاق عن عهد الجهار عن أبيه و اثل ، وإذا كان أخله عن أخيه علقمة فالاختلاف على عبد الجبار اختلاف على علقمة مع لفظ شعبة بالخفض عنه وبتى لفظ الحجاج عن عبد الجبار فيه و افظ عاصم بن كليب عن أبيه و اثل ، وها يقار بان لفظ شعبة ، فتساوت المنابعات أيضاً ، وهذه الألفاظ عند أحمد . وعند النسائى ما مر لفظه . ويقاربه في الغرض لفظ أبي بكر بن عياش عن أبي اسحاق عند ابن ماجه ، وكذا لفظ زيد بن أبي أنيسة عنه عند الدار قطبي فإن الساع أو مع ضم مد الصوت ليس بغاية في المسألة فقد نقاوا كثيراً مما يخي و لا يجهر به . وبالجملة : فحديث و اثل قد رواه عنه ثلاثة حجر بن عنهس و ابنا و اثل : علقمة ، وعبد الجهار ، وعبي حجراً بن عنبس سائمة بن كهيل ، وعنه و اثل : علقمة ، وعبد الجهار ، وعبي حجراً بن عنبس سائمة بن كهيل ، وعنه

شعهة وسفيان ، واختلفا عليه في الخفض والرفع . واختلف على علقمة أيضاً .

فروى أبوإسحاق عنه عند أحمد سمعت النبي عَلَيْكُ يجهر بآمين . وروى شعبة من طربق سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن علقمة عيى واثل ــ إذا اعتبر علقمة فإنه من المزيد في متصل الأسانيد \_ الحفض. وكذا الإختلاف على عبد الجبار يسرى إليه ؛ فإن عبد الجبار أخذه عن أخيه علقمة ، واختلف على عبد الجبار فيه ، فعند النسائى من طريق ألى إسماق : ﴿ فسمعته وأنا خلفه ﴾ و هذا إلى الحفض أقرب . وعنه من طريق أبي إسماق عند أحمد: ؛ وصليت خلفه فقرأ غير المغضوب عليهم ولاالضااين فقال : آمين يجهر، . وعنده من طريق الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه وأنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول آمين، وهذا كنقلهم كثيراً بما يخني بالإتفاق . وهناك رابع : رواه عن واثل وهو كليب فعند أحمد أيضًا أن عاصم بن كليب أن أبيه عن واثل بن حجر من طريق أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق عن عهد الجهار: ﴿ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالَيْنُ قَالَ آمَيْنَ فَسَمِّعْنَاهَا منه" أقرب إلى الخفض ؛ وإلا فن يعبر بمثل هذا العنوان فما ثم جهره واشتهر أمره وتقرو ذكره . وإذا علمت هذا فالحكم في الجديث لسفهان على شعبة ليس بناهض وكيف ؟ وعنده من طريق حجر بن عابس عن علقمة عن واثل أبضاً كما أنه عنده عنى حجر بن عنيس عن والل بلا واسطة . فيمكن أن يكون لفظ علقمة هو الخفض فرواه كما سمعه . فينيغي للناظر أن يتأنى ولا يتعجل ؛ فإن السرعان قد يكهو وينبو. هذا وفي " فوز الكرام " للشيخ أبي المحاسي محمد الملقب بالقائم السندى: فجمع ابن سيد الناس في شرح " النرمذي": بأن المراد الإطالة وهي لا تنافى الخفض، وإن كان المراد بالمد رفع الصوت فيحمل الرفع على الرفع بالنسبة إلى ما يخافت المصلى أو الصلاة السرية والخفض على . الخفض بالنسبة إلى ما جهر به الإمام من القراءة والتكهير . وهذا الجمع يؤمي إليه بعض طرق الحديث كما أشار إليه المحقق في " فتح القدير " .

وقال الحافظ في "الفتع": إن كان هذا محفوظاً فيحتمل أن يكون مرة سمعه جهربالتأمين ومرة أسره والله أعلم انتهى. ونحوه في "شرح المواهب" عن الحافظ \_ فيا أخرجه الطبراني في "الكبر" عن وائل: و قال آمين ثلاث مرات و قال الهيشمي رجاله ثقات قاله لعله سمعه ثلاث مرات في صلوات: ثم إن في نسخة "المسئل" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عني حجر أبي العلبس قال سمعت علقمة محدث عن وائل أو سمعه حجر من وائل "بأو" لا "بالواو" وكذا في نسخة "سنن الدار قطني" "بأو" وقد نقله الناقلون "بالواو". ثم إنه قد أخرج "الدار قطني" حديث السكتة الثانية فيه للتأمين وهو كذلك إن شاء الله ، هذا وقد ذكرت البحث في حديث وائل بما مر ؛ لأن كذلك إن شاء الله ، هذا وقد ذكرت البحث في حديث وائل بما مر ؛ لأن الباحثين قد أغفلوه طرآ فذكرته ليتنبه الناظر وليتأهب في الأمر للنظر الغائر النائر ولميتهي كلامه ببعض تصرف وزيادة رغبة في زيادة الإفادة . ولا أرى حاجة النبي كلامه ببعض تصرف وزيادة رغبة في زيادة الإفادة . ولا أرى حاجة المنهنا هذا الاسهاب إلى زيادة فإنه قد عدات الكفتان واستوت لسان الميزان في البحث رواية و رجحت كفة الحنفية تعاملاً و دراية واقد أعلى .

قنبيله: بنى هنا أمر لابد من التنبيه عليه كيلا يغتر به الناظر، قال الحافظ فى "الفتح" (٢ – ١٨١): وروى البيهتى من وجه آخر عن عطاء قال: وأدركت ماثتين من أصحاب رسول الله عليه في هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، اه. وحكى أيضاً عن عطاء: وأن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهراً، اه. وحكاه شيخنا رحمه الله في "تعليقاته" على "الآثار" هن "السعاية" (٢ – ١٧٥) عن ثقات ابن حهان وعن "الفتح" و" الآثار" هن "السعاية" (٢ – ١٧٥) عن ثقات ابن حهان وعن "الفتح" و" إرشاد السارى" قال: ونقل الجملة الأولى – أى فى الأول – فى "التهذيب". ثم أفاد فى جوابه: ولا يثبت أنه أدرك ماثتين: قال الراقم: وبؤيده أن ابن كثير فى "تاريخه" يمكيه بلفظ: يقال إنه أدرك الخ فكأنه لا يجزم

به وكذا ابن خلكان في " تاريخه" بقول: رآى عدداً كثيراً من الصحابة ولفظه هكذا كأنه بدل مما نقل فيه ولكنه لعدم جزمه به أبهمه ولا يعيله بالاحصاء. قال الشيخ : فلعله ذكر من أدرك من المصلين في المسجد لامن الصحابة فقط، كيف 1 والحسن أكبر منه ولم ير إلا مائة وعشرين صحابياً كما في " التهذيب"، وكذا مجاهد. أو أراد الادراك بالسن فقط ثم ذكر من رآه يصلي أنه كان يجهر مع ابن الزبير ، وكان ابن الزبير يقنت عند محاربة أهل الشام ، وهذا الادر ال مثل ما ذكروه لأبي حنيفة لعدة من الصحابة كما في فتوى فيه الحافظ ابن حجر ذكره القارى في "شرح مسئد أبي حنيفة ". ولا أظنه إلا عن عطاء ف " الفتع " (٢ - ١٧٧) عن ابن جريج عن عطاء قال قلك له : و أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم ، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، اه . فهذا مأخذه ويتقوى ما ذكرته بما في " المصنف" من الفظى هذا الأثر ( ص ــ ۲ ° ٥ ) فراجعه و راجع في چهر ابن الزبير ببسم الله الرحمق الرحم وعدمه "التخريج" \_ أي لازيلعي \_ . قال الراقم : أسند عن بكر بن عهد لله المرفى قال: وصايت حاف عبد الله بن الزبير فكان يجهر بيسم الله الرحن الرحيم وقال : ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر ، ١ ه . قال ابن عهد الهادى : اسناده صحيح لكنه يحمل على الاعلام بأن قراءتها سنة ؛ فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرون بها ، فظن كثير من الناس أن قرائها بدعة فجهر بها من جهر من الصحابة ليعلموا اللناس أن قراءتها سنة ، لا أنه فعله داعاً اهـ

قنبيله آخي : قد انضحت حال أكثر الوجوه التي ذكروها في ترجيح رواية الثورى على شعبة بما ذكروه وهذا أمر هين لا يستقيم بمثله الحجة في معرض الخصام ، ثم هو مفروغ عنه فلا حاجة إلى إطالة القول فيه فراجع ما ذكره سفيان وغيره في شعبة من الثناء

# ( باب ما جا في فضل التأمين )

عليه وإنه أمير المؤمنين في الحديث باعتراف سفيان، وإن شعبة أثبت منه أوأله أحسن حديثًا من الثوري كما يقوله أحمد وإنه كان ربما يخطأ في الرجال لاعتنائه بحفظ المتون وغير هذه الكلمات من كتب الرجال "كالتهذيب " و" تذكرة الحفاظ "وغيرهما. ثم إن شعبة كان أبعدالناس عن التدليس ومشهور منه في "كفاية الخطيب" و" مقدمة ابن الصلاح" وغيرها أنه كان يقول : لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس، وإن سفيان ربما داس كما نى "التقريب" فرواية شعبة مسلسلة بالتحديث عند أحمد والكجى والطيالسي والدارقطني كما تقدم ، و رواية سفيان معنعنة عنى سلمة ولاربب أن المصرح بالساع أولى بالتقديم وأحق بالترجيح ، وقد ذكره الشيخ النيموي ف" آثاره" أيضاً وجهاً لترجيح رواية شعبة . وقال الشيخ في " تعليقاته " : إن شعهة حفظ فيه زيادة علقمة في الاسناد وهذا يدل على تثبته في المتن كيف! ولم يجئ في طريق علقمة وكليب لفظ الجهر وإن جاء في طريق علقمة لفظ الرفع وكذا في أكثر الألفاظ عبد الجهار وحجر بن عنبس فعدم الاختلاف على كليب يرجع غير لفظ الجهر من لفظ المد أو الرفع . و لهس يقال للفظ خفض أنه رواية بالمعنى إنما يقال هذا فها إذا كان الحديث قولياً وترجح لفظ، لا فما إذا كان فعلياً فإنما هو رواية المعنى أى الحكاية عن الواقعة بعبارته وليس هناك لفظ حتى يةتحم في مضايق الترجيح إنما اللفظ لفظ الصحابي أو الراوى ، والبحث فيه قايل الجدوى ثم هو على هذا حقيقة مذهب الشافعي . ويبتى البحث في كونه سنة رائبة ، وقد يطلق الرفع على المدكما في " أحكام القرآن " ( ٢ ــ ٢٢٨ ) هذا والله أعلم بالصواب ، وسيأتى للبحث في المسألة بقية في الهاب اللاحق و بالله التوفيق .

-: باب ما جاء في فضل التامين :-

حدثنا أبو كريب محمد بن الدلاء نا زيد بن حراب قال حدثني مالك بن

حديث الباب أخرجه البخارى في ( باب جهر الإمام والناس بالتأمين ) ومسلم في ( باب النسميع والتحميد والتأمين ) كلامًا من نفس هذه الطربق ، وزادا : وقال ابن شهاب : ﴿ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ يَقُولُ آمِينَ ﴿ . وَأَخْرَجُهُ سائر أصحاب السنن أيضاً . قال الشيخ : استدل به البخارى على الجهر بآمين، ووجه الاستدلال ظاهر فإن الحديث على تأمين المأموم على تأمين الإمام ، فلابد أن يجهر به الإمام كى يعلم المأموم حتى يؤمن . ثم ينبغى أن يكون تأمين المأموم جهراً أيضاً ليكون النأمينان متشاكلين على صفية واحدة . قال الراقم : وكذلك قال ابن رشد في مناسبة ترجمة البخاري الحديث لكنه ذكره في ( باب جهر المأموم بالتأمين ) وفيه حديث أبي هريرة : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامِ غير المغضوب عليهم ولا الضااين فقولوا آمين ، وناقشه فيه البدر الديني بأن الاستدلال لا يتم ، انظر " العمدة " (٣ - ١١٢) قال الشيخ رحمه الله: وكيف يضح الاستدلال بجهره للتشاكل وفي "صحيح البخاري" نفسه بعد عدة أبواب في ( الب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) من حديث أبي هريرة بطريق مالك عن سمى عني أنى صالح، وكذا عند "مسلم": و إذا قال الإمام سمع الله أن همده فقولوا أللهم ربنا لك الحمد ، ولم يقل بجهر التحميد أحد فأين التشاكل ؟ ثم أقول : ولا دليل في الحديث على جهر الإمام أيضاً فضلاً عن جهر المأموم فإن محمل التأمين متعين ويستدل على تأمينه بقراءته: ولاالضالين. كَمَا جَاءَ فِي حَدَيْثُ آخر : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَالَةِ ۚ وَلَا الضَّالَيْنُ فَقَلُو اوا آمين ﴾ . و الحديث بظاهره يدل على تأمين الإمام حيث قال : و إذا أمن الإمام ، فيكون حجة على المالكية في نفيهم تأمين الإمام في رواية ابن القاسم : لا يؤمن الإمام في الجهرية . وفي رواية عنه : لا يؤمن مطلقاً . حكاه الحافظ في ه "الفتح" وتقدم بيانه . وأجاب المالكية عنه بأن معناه : إذا بلغ موضع

أنس نا الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سامة عن أبي هريرة عن النبي عليه التأمين كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها، ومثله : أشأم إذا بلغ الشام. وأعرق إذا بلغ العراق ، حكاه الحافظ في " الفتح" ثم قال : قال ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعاً. وقال ابن دقيق العيد: وهذا عجاز فإن وجد دليل يرجحه وإلا فالأصل عدمه . قال الحافظ: واستدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الروايتين يقتضي حمل قوله : إذا أمن على الحجاز . وأجاب الجمهور على تسليم الحجاز المذكور بأن المراد بقوله : إذا أمن على الحجاز . وأجاب الجمهور على تسليم والمأموم معاً . ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام ، وقد و رد التصريح بأن والمأموم معاً . ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام ، وقد و رد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية ، ويدل على خلاف تأويلهم : رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا المنائي والسراج و هو صريح في كون الإمام يؤون آمين ، أخرجه أبوداؤد و النسائي والسراج و هو صريح في كون الإمام يؤون آمين ، أخرجه أبوداؤد و النسائي والسراج و هو صريح في كون الإمام يؤون آه .

وبالجملة فحمل المااكية حديث الباب على حديث: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وعلى عكس ذلك عمل الشافعية حديث: وإذا قال ولا الضالين على حديث الهاب أى فعل المالكية ذلك كى يصبح احتجاجهم بنق تأمين الإمام. والشافعية عكسوا الأمركى يصبح الإستدلال باثبات التأمين للإمام. قال الشيخ: ولا يهغد: أن يكون بناء روايتي الإمام ألى حنيفة فى تأمين الإمام وعدمه على اختلاف الحديثين. وأظنى أن الحديثين محمولان على ظاهرها من غير تأويل ، ويختلف سياقها فحديث وإذا أمن الإمام ، مسوق لهيان نفس فضل التأمين من غير أن يكون فيه إيماء إلى صفة التأمين من الجهر أو الإخفاء. وحديث وإذا قال ولا الضائين ، مسوق لهيان المسألة الفقهية من موضع التأمين وتعليم الصفة. قال الشيخ في "فصل الخطاب" (ص - ٢٠):

#### قال : و إذا أمن الإمام فأمنوا

واعلم أن حديث : و إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضااين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين ، جملة من حديث : وإنما جِعل الإمام ليؤتم مه ، جاء لبيان مسألة الناءين وموضعه ، وأما بيان فضيلته فاستطرد ولم يرد : إذا قال الإمام غير المغضرب عليهم ولا الضالين وأمن تقديراً في العهارة ؛ وإلا لغا الجملة الأولى ولكني الثانية . وقال: ﴿ فَإِنَّ الْإِمَامُ يقول آمين ۽ لأنه لم ينوه ولم ير ده أولا" وهذا إذن لا يدل على الجهر بل يشعر بيناءه على الإخفاء . وهذا الحديث أمس ببيان متعلقات المسالة ، فينبغي أن تبنى المسالة عليه . وأما حديث وإذا أمن الإمام فأمنوا ، فهو حديث مستقل برأسه في الحث عليه وبيان الفضيلة قصداً ، لا بيان الموضع فلذا لم يذكر . فلم يكن بد من أن يعبر بقوله : ﴿ إِذَا أُمْنِ ﴾ لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه له فهذا هو وجه التعبير به . لا لأنه بني على الجهر هذا . . . . . . فقوله في الحديث: • وإن الإمام يقول آمين، لا يدل على الجهر بل ربما يشمر بالاخفاء. وكلمة " إن " لما خنى و عز كما في " دلائل الإعجاز " آه . وقال في رص \_ ٣٠) من " فصل الخطاب": فجهر الإمام بالقراءة بديهي في أنها ليست على المقتدى ، وإنما جاءت الشركة من جانب الإمام في التاءين والتحميد في بعض الأحاديث وهو رواية عن أصحابنا لأنه قد أعلم الموضع بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين جهراً ، ثم بالسكوت بعده . وبعد أن باغ وأعلم الموضع . له أن ياني بهما وينتقل إلى مقام أنه أمير نفسه من حيث أنه مصل من حيث أنه إمام هذا وترك التامين من الامام رواية أيضاً في المذهب ذكرها محمد في

وإنى أرى : أن حديث و وإذا قال الإمام غير الفضرب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وحديث [ وإذا أمن الإمام فأمنوا ، حديثان، ودل الاعتبار

في الطرق والألفاظ أن قوله: ووإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ، قطعة من حديث ﴿ إنَّمَا حِمْلِ الْإِمَامِ لَيْقُتُّم بِهِ ﴾ وبناءه على ترك القراءة من المقتدى . وأما قوله : ﴿ إِذَا أَمِنِ الْإِمَامِ ﴾ فلم يقع قطعة من حديث الايتمام ، وإنما جاء مستقلاً برأسه . ويبتني عليه : أن "إذا" في الأول ظرفية وفي الثاني شرطية، إلا إذا أخذناه على ما في "الدر المختار" من أنه تعليق بمعلوم الوجود. وإن بناء الأول على إخفاء آمين بخلاف الثانى . ولم أر في ألفاظ حديث الإيمام مع كُثرتها التعبير إلا بقوله: ﴿ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ المُغَضُّوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا آمين ۽ لا بقوله : ﴿ إِذَا أَمِنِ الْإِمَامِ فَأَمِنُوا ﴾ . قال الشيخ ؛ قد احتج به من ذهب إلى أنه لا يجهر بآمين وقال : ألاثرى أنــه جعل وقت فراغ الإمام من قوله ولا الضَّالين وقتاً لتأمين القوم ، فلو كان الإمام يقوله ﴾ جهراً لاستغنى بساع قوله عن التحين له بمراعات وقته اه انتهى كلام الشيخ في " فصل الخطاب". وفي " معجم الطبراني" عن سمرة بن جندب قال قال النبي عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرُ الْمُغْضُوبُ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالَيْنُ فَقُواوا آمين يجبكم الله ، . كما في " الزوائد " ( ٢ – ١١٣ ) رواه الطبراني في " الكبير " وقيه سعيد بن بشير وقيه كلام اه . وثبت هذه الحملة في ضمن حديث طويل من حديث أبي موسى الأشعرى عند مسلم في " صحيحه " قال : وخطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وفيه: ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرُ الْمُغْصُوبُ عَلَيْهُمْ وَلَا الْضَالَانِ فقولوا آمين يجبكم الله . .

قال الشيخ: ثم إن أوله: وإذا أمن الامام فأمنوا ، قبل هو عبارة النص في تأمين الماموم وإشارة النص في تامين الإمام. قال الراقم: لم أقف على قائله غير أن الحافظ في "الفتح" يقول: قوله "إذا أمن الإمام" ظاهر في أن الإمام يؤمن اه. يريد: أن الحديث ظاهر في تامين الإمام كما هو نص، في تامين الماموم، وأرى أن التعبير هنا بالنص والظاهر أنسب وأوفق منه

بالعبارة والإشارة. ثم رأيت التعبير بها في "الهجر الراثق" حيث قال: وهو ــ أى الجديث ــ يفهد تأمينها لكن في حق الإمام بالإشارة لأنه لم يستى النص له، وفي حتى المأموم بالعبارة لأنه سيتى لأجله آه. قال الراقم: ثم بعضهم شرطوا في النص سوق الكلام له وقصد المتكلم إياه بالذكر وشرطوا في الظاهر أن لا يكون معناه مقصوداً بالسوق أصلاً فرقاً بينه وبين النص، وعليه عامة من تصدى لشرح كلام فخر الإسلام في "أصوله" ولكنه يرد عايهم الشيخ عبد العزيز البخارى في شرحه على "أصول فخر الإسلام" وفي شرحه على "منتخب الحسامي" ويدعى أنه مخالف لما حققه صدر الإسلام أبواليسر البزدوى وشمس الأثمة السرخسي والسيد الإمام أبوالقاسم السمرقلدي والقاضي عبر تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكني راجع "كشف الأسرار" (١ ــ غير تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكني راجع "كشف الأسرار" (١ ــ غير تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكني راجع "كشف الأسرار" (١ ــ غير تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكني راجع "كشف الأسرار" (١ ــ غير تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكني راجع "كشف الأسرار" (١ ...

قال الشيخ: واختلفوا في تعريف عهارة النص وإشارته فقال صدر الشريعة: العهارة ما سبق لأجله الكلام، والإشارة ما لم يسق له الكلام. وقال ابن الهام: العبارة منطوق الكلام سيق له الكلام أولا. قال الراقم: وقال في "التحرير": فعهارة النص أى اللفظ دلالته على المعنى مقصوداً أصلياً ولو لازماً، وهو المعتبر عندهم في النص، أو غير أصلي وهو المعتبر عندهم في الظاهر ثم قال: ويقال: ما سيق له الكلام. والمراد سوقاً أصلياً أو غير أصلي وهو مجرد قصد المتكلم به لإفادة معناه، ولذا عمنا الدلالة للعبارة في الآيتيني اه. قال شارحه: وفي هذا تعريض بصدر الشريعة حيث جعل الدلالة على النفرقة ـ أي بين الهيم والربا في آية: (وأجل الله البيم الح) عبارة لأنها المقصود بالسوق وعلى الحل والحرمة إشارة لأنها ليسا مقصودين عبارة لأنها المقصود بالسوق وعلى الحل والحرمة إشارة لأنها ليسا مقصودين (م ـ ٤٥)

به بناء منه على أن المراد بالسوق فى تعريف العبارة كون المعنى هو المقصود له فتكون العبارة والنص واحداً عنده ، والعبارة أعم مطلقاً من النص عند غيره اه من "التقرير والتحبير" (١-٧٠١). قال الراقم: ولفظ فخر الإسلام فى العبارة والإشارة يأبى ظاهره عن تعميم معنى السوق وإنما أوله كذلك جاءة منهم عبد العزيز البخارى في "الكشف" وفى "التحقيق" موافقة لصدر الإسلام وتبعه ابن الهام ، وأرى أن الاختلاف ببن كلام الفخر أبى العسر والصدر أبى البسر أخيه اختلاف جوهرى حقيقى فى التعريف لا ينبغى إرجاع أحدها إلى الآخر و راجع "أصول فخر الإسلام" على هامش "الكشف" (١ ـ ١٨) وللتفصيل مقام آخر .

منها أن يؤمنوا فوچب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع اه. وحكى لفظه من " الاستذكار " في ( ص - ٥١ ) بما يقرب منه . قال شيخنا رحمه الله: وبؤيده ما في بعض طرق الحديث : ﴿ إِذَا أَمْنَ القَارِي فَأَمْنُوا ﴾ أخرجه البخاري في « صحيحه " من كتاب الدعوات في (باب التأمين) و مسلم في « صحيحه " (باب التسميع والتحميد والتأمين ) . ولفظه في " فصل الحطاب" ( ص ـــ ٢٩ ) : وذلك بناء على أنه هو القارى لا غير ، وإنه قاسم بينه وبين الإمام في الوظيفة فلا يخالفه ، وإنه جعل موضع الالتقاء مع الملائكة والإمام في التأمين فلينتظره و إنه سمى الإمام قارئاً ولقيه به في حديث : إذا أمن القارى . . . . . وإنه جمل المفتدى مجيها فلا ينصب نفسه داعياً ومبلغاً ، وإنه جعله منصناً أى في حديث أمره به فيه فلا يتكلم معه وإنه جعله مستمعاً فلا ينصب نفسه ذاكراً آه. ويشكل على الشافعية من صبق أو لحق في خلال فاتحة الإمام ، فإذا قرأ المقتدى وأمن الإمام فإما أن يؤمن مع الإمام ثم يأتى ببقية الفائحة فيكون عكس الموضوع ؛ فإن الوضع يقتضي أن يكون خاتم الفاتعة لما في " سنن أبي داؤد " انه طابع في ( باب التأمين و راء الإمام ) •ن حديث أبي مصبح المقرثي قال : وكنا نجلس إلى أبى زهير اللميرى وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث ، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال : أختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة إلى آخره ، ولفظ الشبخ في " تعليقات الآثار " : ويرد النقض على من أوجب قراءة الفائحة على المقتدى أن يقع آمين وسط الفاتحة لمن سيق بهمضها والحال أنه طابع اه. قال الحافظ في " الفتح": ثم في مظلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلاً بقراءة الفائحة وبه قال أكثر الشافعية ، ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصحها لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الْصَلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس اه. وإما أن يؤمن بعد فراغه عن الفاتحة فيازم خلاف حكم الحديث فإنه بدل على أن الفضل

المذكور في الممية أي عند موافقة تأمين الإمام والمأموم والملائكة واختار في " المنهاج" الأول أي يؤمن مع الإمام ثم يأتى بهِ قية الفاتحة . قال الحافظ في " الفتح" ؛ إن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور ، وقال الشيخ أبومحمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيُّ من الصلاة غيره ، قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا اتأمينه فلذلك لا يتأخر هنه وهو واضح له . وقال أيضاً : وهو دال على أن المراد الموافقة في القول و الزمان اه. ثم إنه قال ابن المنير : الحكمة في ايثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على بقظة الإتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لاغفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظاً . ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن ريرة، وقبل الحفظة منهم وقيلالذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . والذي يظهر: أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة بمن في الأرض أو في الساء، وفي رواية الأعرج: ﴿ وَقَالَتَ الْمُلاثِكَةُ فِي السَّاءِ آمَينَ ﴾ وفي رواية عمد بن عمرو : و فوافق ذلك أول أهل الساء ، و نحوه لسهيل عند مسلم . و روى عهد الرزاق عن عكرمة : و صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السهاء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السهاء غفر للعهد ۽ اه ومثله لا يقال بالرأى فالمصير إليه أولى بما قاله الحافظ في " الفتح" . وقال الإمام الغزالي : يأتى المأموم بالفائحة حين اشتغال الإمام بدعاء الافتتاح حكاه الحافظ في "الفتح" في ( باب ما يقول بعد التكبير ) عن " الإحياء " ثم قال : وخولف في ذلك بل أطلق المتولى وغبره كراهة تقديم المأموم قراءة الفائعة على الإمام. وفي وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته آه.

قال الشيخ: ويرد على ما قال الغزالى أن الحديث نص فى دعاء الافتتاح الإمام والمأمرم والمنفرد جميعاً فأنى يدعو المقتدى بدعاء الافتتاح، وأصل مذهب الشافعية: أن يأتى المقتدى بها فى سكنة الإمام بعد قراءة الفاتحة قبل التأمين،

والإمام ينتظر فراهه عن قراءتها ثم يؤمنون جميعاً . قال الحافظ في " الفتح" في ( باب ما يقول بعد التكبير ) : والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفائعة والسورة . وهو الذي حكاه عياض وغيره عني الشآفمي . وقد نص الشافعي على أن الأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام آه. وحكاه الهدر العيني ثم رده بقوله : قلت قال المزنى : وهو في حق الإمام فقط اه انظر « العمدة " ( ٣ ــ ٣٦ ) . ويشكل عليهم أن هذه السكنة الطويلة لا أصل لها في الشريعة والذي ثبتت في الحديث هي قصيرة بحيث وقع الاختلاف في معابيين في وجودها ودل نص الحديث أيضاً على أنها كانت ليتراد إليه نفسه فلم تكن لقراءة فاتحة المأمومين فكيف يقولون بذلك ! قال الشيخ : وغاية ما يتمسكون به أثر مكحول عند أبي داؤد في "سننه". قال الراقم: لعل الشيخ يريد بأثر مكجول ما عند أبي داؤد في (باب من ترك القراءة في صلاته) (١ ــ ١٢٠) ؛ قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبيع بفائحة الكتاب في كل ركعة مرا قال مكحول : أقرأ فيا جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سراً ، فإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال اه . وأثر سعيد بن جبير ولكنه نطرق نيه اجتهاد ابن جهير . حكاه الحافظ في " فتح الهارى" هن "مصنف عهد الرز اق" هن سعيد بن جهير قال: لابد من أم القرآن ولكن من مضى كان الإمام يسكك سماعه قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن اه. وأيضاً حكاه الشيخ في " فصل الخطاب" ( ص – ٨٥ ) عن جزء القراءة ولكن بلفظ آخر. وإنما قال الشيخ: وغاية ما يتمسكون به هذا ؛ لأنه لا حجة في حديث سمرة وإن كان يحتج به الحافظ في " الفتح" ويقول : والسكنة التي بين الفائحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبى داؤد وغيره آه . 'لأن هذه السكتة الطيفة جداً لا تتسع لقراءة الفائحة . ثم إن السكتة الثانية في حديث سمرة هي بعد ختم القراءة لا بعد الفائعة كما هو مصرح في

روايات "مسند أحمد " و "سنن أبي داؤد " وغيرها وأيضاً لو كانك المراد هذه السكتة القصيرة بعد الفاتحة لأصبحك السكتات ثلاثاً وهو خلاف نص الحديث ، وأيضاً لو كانت هذه لقراءة الفائحة لتواثر نقلها في الروايات لتوافر الدواعي على نقل مثلها لغاية أهميتها ، وأبضاً او كانت لاحتج بها أبوهر يرة وغيره من القائلين بالقراءة خلف الامام ولم تكرير داعية إلى اجتهادهم لقراءتها بما اجتهدوا . أيضاً انتظار الامام لقراءة المأموم وسكنته لذلك خلاف موضوع الإمامة ، وظاهر أن قراءته مع الإمام منهى عنها في الشريعة عند الكل ولا نزاع فى عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة المقتدى كما حكاه بعضهم ونقل السكنة الثانية في حديث سمرة بعد فراغ الفائعة كما عند أبي داؤد في رواية والثرمذي في "جامعه " فلا يبعد أن يكون اختلط عليه الأمر بعد ما رواه على وجهه صحيحاً وليس أقل أنه معارض بما في رواية أخرى : و إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع ، ورجحه أحمد على تلك الرواية . وبالجملة لا يستقيم به الاستدلال والحال هذه ، ولأجل هذه المغامز في احتجاجهم بعديث سمرة احتج لهم الشيخ بأثر مكحول ولكنه ظاهر أنه من اجتهاده ليس عنده نص صريح في الموضوع حتى يسمن ويغنى من جوع والله أعلم . وراجع " فصل الخطاب" من ( ٨٥ إلى ٨٧ ) الفصل كله .

قال الشيخ: والسكتات أربعة عند الشافعية. وأشار الحافظ عماد الدين ابن كثير في "تفسيره" إلى أن تأمين المأموم قائم مقام فاتحة الكتاب، وقال في "تعليقاته" على "الآثار": قوله: فأمنوا ساق الكلام لتأميخ المقتدى لأنه في حقه في حكم قراءة الفاتحة فإن معناه على ما ذكره الجوهرى: هكذا فليكن. وأما الإمام فإنه في حقه من واجب القراة لا في حكمها. قال: استفدناه من كلام الحافظ عماد الدين في "تفسيره". وقال أيضاً: والصارف عن الوجوب استخبابها محارج الصلاة اه. ودل هذا على نني قراءة الفاتحة للمأموم. ويلزم

فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنهه . قال أبوعيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح .

على ما قاله ابن كثير وجوب تأمين المقتدى لكونه قائمًا مقام قراءة الفاتحة ولكنه لم يقل بوجوب التأمين أحد من الأئمة ما عدا الظاهرية. قال في " فتح الهارى": ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بريزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل انتهى كلامه. وبالجملة: إن القول بقراءة المقتدى محلف الإمام يوجب اشكالات كثيرة.

فَاقِلْقَ : "آمين" قيل عربي ، وقبل عبراني . معناه استجب أو الحمل وق "الكافى" للنسني أنه معرب "همين" بالفارسية . حكى هذه الأقوال كلها الهدرالهيني في "الهمدة " (٣ – ١٠٦ و١٠٧) وحكى غيرها أيضاً ولكنه للدرالهيني في "الهمدة " (٣ – ١٠٦ و١٠٧) وحكى غيرها أيضاً وقبل كلمة سربانية . وصرح بأن آمين ايس من أوزان كلام العرب رهو مثل هابيل وقابيل انظرها للتفصيل . واللغات فيه أربع أفصحها وأشهرها : آمين بالمد والتخفيف . والثانية : بالإمالة . والرابعة : بالمد والتخفيف . والثانية : بالإمالة . والرابعة : بالمد والتخفيف . والثانية : بالإمالة . والرابعة : بالمد والتخفيف . والثانية : بالإمالة . والرابعة : بالمد ولئنه مشهورتان والأخريان حكاها الواحدي في أول البسيط ولهذا كان المفتى به عندنا أنه أو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمت أنها لغة ، ولأنه موجود في القرآن ولأنه له وجها كما قال الحلواني : إن معناه ندعوك قاصدين إجابتك، كذا أفاده ابن نجم في "البحر الرائق" في صفة الصلاة (١ – قاصدين إجابتك، كذا أفاده ابن نجم في "البحر الرائق" في صفة الصلاة بخمسة منها انظر ابن غابدين على "المدر المختار" .

قُولُه : غفر له ما تقدم منى ذنبه، ظاهره غفران جميع اللنوب الماضية وهو

#### ( باب ما جا في السكتنين )

حدثا عمد بن المثنى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قطفة عن المحسن عن سيرة قال : و سكنتان حفظتها عن رسول الله على فأنكر ذلك عران بن عمول عند الملاء على الصغائر وقد تقدم البحث ، وما قاله الشيخ في أمثال ذلك في أول الطهارة فليراجع . ثم إنه وقع في "أمالى الجرجاني من طريق بحر ابن نصر عن ابن وهب عن يونس زيادة وما تأخر وهي زيادة شاذة، وقد رواه ابن الجارود من طريق نصر وليس فيه هذه الزيادة . أفاده الهدر العيني و الشهاب العسقلاني و راجعها للنفصيل .

#### ـ: باب ما جاء في السكتتين :-

قال الشيخ رحمه الله: ثبتت سكتات في الصلاة ، وفي كتب الحنفية هي ثلاث: بعد تكبيرة التحريمة ، وبعد قوله: ولا الضالين ، وبعد إتمام القراءة قبل الركوع. قال الراقم: لم أره هكذا بالتصريح غير أنه مفاد ما قالوا في مواضع ، وهذه الثالثة أي قبل الركوع فيها بهض تفصيل لأنه لا يكره الوصل عندنا أي وصل التكبير بالقراءة ، واختلفت أقوال المشائخ في اختيار الفصل والوصل ، انظر "رد المحتار" من صفة الصلاة في شرح قول "الدر" ثم يكبر للركوع.

وعند الشافعية أربع: بعد التحريمة ، وبعد قوله ولا الضالين قبل آمين، وبعد آمين قبل السورة وبعد إتمام القراءة . قال النووى في "التبيان " في جلة آداب القرآن : قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتاك في حال القيام احداها أن يسكك بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون ، والثانية : عقيب الفاتحة سكتة اطيفة حداً بين آخر الفاتحة ويبن آمين الحلا يتوهم أن آمين من الفاتحة ، والثالثة : بعد آمين صكتة

حصين قال : حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبى بن كعب بالمدينة فكتب أبى أن حفظ سمرة قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان ؟ قال إذا دخل فى صلاته و إذا فرغ من القراءة .

طوياة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة . والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين الفراءة وتكبيرة الهوى إلى الركوع انتهى كلامه بلفظه . وقال في " المرقاة " (١ ــ ١١٥): قال ابن حجر: واستحب أعتنا أيضاً السكتة بين الافتتاح والتعوذ ، وبين التعوذ والفاتجة ، وبين آيتين والسورة، وبين السورة وتكبيرة · الركوع وكالها سكتات خفيفة بقدر سبحان الله كما قال الغزالى فى بعضها وقياسه الهاقى على التي بين آمين والسورة بالنسبة إلى الإمام فإن السنة أن يشنغل فيها بذكر أو قرآن قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ايسمع الإمام اه . قال في " المرقات" بعد حكايته وفيه : أنه لا دلالة في حديث على سنية هذه السكنة بهذا المقدار، ولاثبت أنه عليه السلام قرأ في هذه السكتات شيئاً مع مخالفة ظاهر السكتة للقراءة وأيضاً سماع الإمام قراءة المأموم لم يرد في أصل صحيح ولا ضعيف بل ورد نهى الماموم عن رفع الصوت بالقراءة بل عن نفس القراءة كما نقرر في محله اه. قال الشيخ : و الحق أن السكتة الثالثة لا ينبغي أن يمتد بها و إلا لزم القول بالسكتاك الكثيرة في حديث أم سلمة . قال الراقم : لعل الشيخ يريد بها ما بين الفاتحة والسورة ، أو الثائثة عند الشافعية ما بين آمين والسورة والله أعلم . والمراد بجديث أم سلمة الذي تنعت فيه قراءته ﷺ حرفاً حرفاً في الصحاح. فإن الوقف على الفواصل سكتة وهكذا كل وقف تصير سكتة ولكن هذه السكتات اللطيفة التي لابد منها لكل قارئ حتى يتراد إليه نفسه فلا اعتداد بذكر مثلها . هذا ويقول ابن رشد في " الهداية " في الباب الأول من كتاب الصلاة : وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة منها : حين (00-1)

ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ولا الضالين قال : وكان يعجهه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ، قال : وفى الهاب عن أبى هريرة . قال أبو عيسى : حديث سمرة حديث حسن ، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتع الصلاة وبعد الفراغ من القراءة . وبه يقول أحمد وإسماق وأصحابنا .

يكبر ، وحين يفرغ من قراءة أم القرآن ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . وممن قال بهذا القول الشافعي وأبوثور والأوزاعي ، وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبوحنيفة وأصحابه انتهى والله أعلم . وإنجا اختلف عمران بن حصين وسيرة في السكتة الثانية لكونها قصيرة . وأما الأولى فهي ثابتة بلاريب ، وفيها حديث أبي هريرة في "الصحيحين" : وكان رسول الله عليه الله التحكيم بين التكبير وببن القراءة اسكانة أحسبه قال : هنية والخ واستدل به أبوحنيفة والشافعي وأحمد والجمهور لدعاء الاستفتاح وقد تقدم بيانه ، وأظري أن ذكر ابن رشد أبا حنيفة مع مالك في لله السكتة الأولى متفقة ببن الأنمة ما عدا مالك رحمه الله . وفي " المرقاة "عن " الطيبي " : السكتة الثانية سنة عند الشافعي وأحمد كالسكتة الأولى ، ومكر وهة عند أبي حنيفة ومالك اه .

قول : ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ولاالضالين ، قيل هذا بيان لما قبله أى فسر القراءة بقراءة الفاتحة ، فليس المراد قراءة الفاتحة والسورة جميماً ، ويؤيده حديث بزيد عن سعيد عن قتادة هند أبي داؤد وقد صرح بقوله به و وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الشالين ، وأيضاً فني نفس الحديث نص بالسكتنين ولو كانت ثلاثاً لكان ينبغي أن يقول : وثلاث سكتات حفظتها ، الخ . وقبل : سكتة ثالثة . قال الدارمي في "مسنده" (ص ــ ١٤٦) : قال أبو محمد : كان يقول قتادة ثلاث سكتات ، وفي المحديث المرفوع سكتان اه . وبالجملة لا يخاو الحديث عن الاضطراب في

### (باب ما جا في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)

حلى ثنياً نتيبة نا أبو الأحوص عن ساك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : وفي الباب أبيه قال : و في الباب تعيين الثانية وإثبات الثالثة ، واختلف على قتادة ثم على من روى عن قتادة الفطر " سنن أبي داؤد " و" الدار قطني " وغير هما .

قال الشيخ: قال البيهتي: قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصترا) ، الإنصات كالسكوت في هذا الحديث فلا يكون الإنصات دالا على نني القراءة كما لم يدل سكوته على نني ذكر في السكتة الأولى. قال الراقم: لعله قاله في "كتاب القراءة "له ، ولفظ الشيخ في "تعليقاته": والمراد به ـ أي يسكك بين التكبير وبين القراءة ـ السكون كما في قوله تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب) لا الإخفاء فاندفع قول البيهتي أن المراد بقوله: وإذا قرئ فانصتوا ذلك كالسكوت في هذا الجديث اه. قال شيخنا: فرق بين الإنصات والسكنة ، وبالأخص إذا اجتمع الإنصات والسكنة ، وبالأخص إذا اجتمع الإنصات والإستماع كما في الآية هذه ، وسيأتي تفصيله في (باب الفائحة خلف الإمام).

#### -: باب ما جاء في وضع اليمين على الشال في الصلاة :-

هنا مسائل خلافية 1 الأولى في أصل الوضع أى في القيام فيضعها عند الثلاثة وعند إسحاق وعامة أهل العلم ، وهو قول على وأبي هريرة والنخمى و الثورى وحكاه ابن المنذر عن مالك . وفي "التوضيح": وهو قول سعيد بن جبير وأبي مجاز وأبي ثور وأبي عبيد وابن جرير وداؤد وهو قول أبي بكر وحائشة وجمهور العلماء . قال ابن عبد البر : لم يأك عن النبي عَلَيْلِهُ فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابهين وهو الذي ذكره مالك تن " المؤطأ " وهم قول ابن الحكم عنه ، وهو رواية ابن الحكم عنه ، و

عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عهاس وابن مسعود وسهل بن روى ابن القاسم عن مالك الارسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه النفرقة بين الفريضة والنافلة . وحكى الآرسال ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن وابن سيرين ، وأيضاً عند مالك في الإرسال : إن طال ذلك عليه وضع اليمني على اليسرى الاستراحة، وقاله الليث بن سعد، وقال الأوزاعي وابن المنذر بالتخيير بين الوضع والارسال حكاه الشيخ في " تعليقاته" عن " شرح المنتقي ، أي "نيل الأوطار" . وقال ابن المنذر: لم يثبت عن النبي عَلَيْكُ في ذلك شيّ فهو مخير، وفيه أحاديث في الصحاح كما أشار إليه الترمذي أخرج أكثرها الزيلعي و الهدر العيني ، وتباغ الأحاديث المروية إلى عشرين حديثًا مر فوعًا ما عدا اثنين فإنها من المراسيل كذا قال بعضهم والثانية في محل الوضع ، فعند أبي حنيفة وسفيان الثورى وأبن راهويه وأبى اسحاق المروزي من الشافعية نحث السرة وعلد الشافعي تحت صدره كما في " الوسيط" وعامة كتب الشافعية وهي المذكورة في «الأم» والمعمولة والمختارة علد أصحابه وهي رواية على مالك أيضاً أو على صدره كما في " الحاوى" وهي رواية نادرة وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، وثالثة في التخيير، وجمل ابن هبيرة الرواية المشهورة عنى أحمد مذهب إمامنا أبي حنيفة أفاده شيخنا في " تعايقاته "، قال : وكذا في " الميزان " ، وقال : واختارها الخرقى، وقال أبوالطيب المدنى على الترمذى: لم يأخذ أحد من الأربعة بالوضع على الصدر ، وهذه المسألة أصبحت معتركاً بين نظار المتأخرين من المحدثين كما سينضح ومع هذا الأمر فيه هين كما سينكشف إن شاء الله ، والثالثة في صفة الوضع، وموضع تفصيلها كتب الفقه واختلف فيها أقوال الحنفية من مشائخنا و القدر المشترك فيها هو أخذ الكوع الأيسر بالكف الأبمني بحيث يقع وسط الكف على الرسغ ، وهو مذهب الشافعي وأحمد أيضاً وهذا القدر يكني هنا ولخصنا المذاهب وتحقيقها من كلام الهدر العيني والشهاب العسقلاني ومن كلام الشيخ

صعد . قال أبوعيسى : حديث هلب حديث حسي، والعمل على هذا عند أهل ف، " تعليقاته " .

وأما الأحاديث والآثار في الباب كثيرة غير أن أكثر طرقها ساكتة عنى تعيين محل الوضع وأصبح مدار الاختلاف على حديث واثل واختلف لفظه و عليه اختلفت الأقوال فتعرض إليه الشيخ وجعله مداراً للبحث ، والمسألة قد توسع فيها العلماء وبالأخص علماء الهند عامة وأهل السنة منهم محاصة فأفردوا لها التصانيف وتطرق التآيف من الجانبين، وعسى أن يكرن تاليف " فوزالكرام" للشيخ أبي المحاسن القائم السندي أحسن تاليف في الموضوع على مسلك الحنفية للشيخ أبي المحاسن القائم السندي أحسن تاليف في الموضوع على مسلك الحنفية والاختلاف في الأفضلية دون الجواز وبكني ما أفاده مولانا ظهير أحسن في «درته الغرة " و "آثار السنن" و " تعليقاته ".

فنها: حديث واثل ولفظه عند ابن خزيمة في "صحيحه": وقال صليك مع رسول الله عليه أوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ، حكاه فى "نصب الرأية " و "عدة الفارى " و "الدراية " و "التلخيص الحبير " و "بلوغ المرام " و "الفتح " أربعتها للحافظ ابن حجر . وفي " مسئد البزار " : (حكاه الحافظ في "الفتح "): وعند صدره ، ووقع في "المصنف" لابن أبي شيبة و تحك السرة ، فهو حديث واحد ، واختلفك الفاظه ولكنه وقع في سند ابن خزيمة مؤمل بن اسماعيل وكثر خطأه في آخر عمره ، وفيه عاصم بن كليب ويو ثقونه ههنا وقد ضعفره في حديث ترك رفع اليدين ذكر ذلك ابن القيم في "إعلامه" عنه ، ويؤيده أن البيهتي مع شدة حرصه على تخريج ما يؤيد مذهبه لم يخرجه ولابد، أو كان عند غيره لنهه عليه ألبتة . علا أن ابن القيم أمثل عنه لأخرجه ولابد، أو كان عند غيره لنهه عليه ألبتة . علا أن ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و على صدره ، غير مؤمل بن اسمهيل وتوسع ابن القيم يدعى : أنه لم يقل : و مما يؤكد ذلك أن حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن في مثل هذا الآ ينكر . و مما يؤكد ذلك أن حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن

العلم من أصحاب النبي ﷺ والنابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه واثل هذا يرويه أحمد من طريق عبد الله بن الوايد عن سفيان ، ومن طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية وشعهة وزائدة الخمسة عن عاصم ، ويرويه النسائي مي طريق زائدة أيضاً ، وأبوداؤ د من طريق بشر بن المفضل عن عاصم ، وابن ماجه من طريق عبد الله بن إدريس وسلام بن سليم عند الطيالسي وخالد بن عبد الله عند البيهتي . فهؤلاء الثنات الأثبات كلهم لا يذكرون هذه اللفظة في حديث عاصم ويذكره مؤمل هذا وكل واحد منهم أثبت وأنقيه من مؤمل . فكيف يحتج بمثله أمام هؤلاء الأثبات، ومما يدل على خطأ هذه الزيادة أن رواية مؤمل هذه عن سفيان ومذهبه وضعها نحت السرة كما في "شرح المنتقى " ( ٧ — ٧٨ ) . ولا يكني لصحته كونه في " صحيح ابن حزيمة " فإنه ربما يروى أهاديث لا ترتني على الحسن وهو يمكم بصحته كما نبه عليه السخاوى في " شرح الألفية " ويقول الحافظ ابن حجر : مذهب ابن حبان وابن خزيمة أنها لا يفرقان ببن الصحيح والجسن فكيف نحكم على الحديث الذي لا نجده ف " الصحيحين" بالصحة مع احتمال كوله حسناً عندنا آه. أنظر حواشي شرح العراقي على " ألفيته " (١ – ١٩ ) علا أن المعروف من عادة ابن خزيمة الحكم على الحديث كالإمام أبي عيسى الترمذي فسكونه عن التصحيح لا يكون حكماً على التصحيح عندنا أيضاً فضلاً عند غيره ، والظاهر أنه لم يحكم بالحديث هذا فإن الحافظ في كتبه الأربعة : " الفتح" و" التلخيص " و" الدراية " و «بلوغ المرأم » لم ينقله، وكذا النووى في كتبه الثلاثة: " المجموع " و" شرح مسلم" و" الخلاصة " مع شدة الحاجة إليه بكونه أصبح مداراً في الباب، ولا عبرة بقول الشوكاني في " نيله " : أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وصحه اه . فإن لحمته وسداه من كتب الحافظ ابن حجر ولا سيما " التلخيص " و" الفتح" ولم نجد ذلك في كتبه ولا نستثبت وجود "صحيح ابن خزيمة " عنده ، ولعله

على شاله في الصلاة . ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة . ورأى بعضهم

حكاه استنباطاً من "تخريجه". ومه او كان صححه ابن خزيمة فقد قرأت قول الحافظين العسفلاني والسخارى في دأب كتابه ومذهبه وفرضنا أنه صحيح عنده فهل يلزم الأمة الاعتقاد بتصحيحه، وكابات جهابذة الأمة في مؤمل ابن اسمه يل بين يديك شاهدة ناطقة على ضده ، وأما رواية البزار: « عند صدره » فإن كان الحافظ في " الفتح" يذكره كأنه اختلاف لفظ في لهظ وائل المذكور ولكنه بعد الفحص يظهر أنه حديث آخر لوائل وهو حديث طويل أخرجه الهيئمي في " زوائده " ( ٢ – ١٣٤ و ١٣٥ ) في ( صفة الصلاة ) ولم يذكره في ( باب وضع اليد على الأخرى ) وقال : فيه " محمد بن حجر" قال البخارى : فيه بعض النظر ، وقال الذهبي : له مناكبر اله. وهذا مع أن لفظ و عند صدره » فيه توسع ليس في قوله « على صدره » وبالجملة لا يكفي سئله في معرض الحصام . وقال الخافظ المارديني في " الجوهر الذي " : مؤمل هذا قبل إنه دفن كتبه فكان يُحكث عن حفظه فكثر خطأه اه . وقال الذهبي في " الميزان " : قال أبوحاتم : صدوق شديد في السنة كثير الحطأ . وقال الهخارى : منكر الحديث وقال أبوزرعة . في حديثه خطأكثير آه .

قيميه : قال الحافظ في "الفتح" في الجزء التاسيم (ص - ٢٠٦) : و كذلك مؤمل ابن اسمعيل في حديثه عن الثورى ضعف اله حكياه شيخنا رهمه الله في " تعليقاته " فانظر يا رعك الله هذا مؤمل بن اسماعيل هو اللهى يروى زيادة و على صدره ، عن سفيان الثورى نفسه، ومن طريقه يروى ابن خزيمة ويكيه الحافظ ويسكت عليه فيا يفيده ويغمزه في مقام آخر ، ومن الغريب المدهش مثل هذا الصنيع من مثله فيرتفع رجل تارة فيا ينفعهم ، ويرسب المدى فيا مضرهم فسبحان من هو الغنى الحميد .

أن يضمها تحت السرة . وكل ذلك واسع عندهم . واسم هاب يريد بن قنافة الطائني .

ومنه المنافعية المحدد والمدال الشافعية بحديث هلب عند أحمد و فيه : و يضع هذه على صدره و تفرد به ساك بن حرب ولينه غير واحد ، وقال النسائى : إذا نفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلةن فيتلقن كما فى " الميزان " . ثم إنه من طريق سفيان ومدهه كما تقدم الوضع تحت السرة ، ولفظ حديثه : و و رأيته يضع هذه على صدره ، وصف يحبي اليمني على اليمرى فوق المفصل و رأيته يضع هذه على البمرى فوق المفصل و الم قال الشيخ ظهير أحسن فى " التعليق الحسن " ؛ ويقع فى قلبي أن هذا الم قال الشيخ ظهير أحسن فى " التعليق الحسن " ؛ ويقع فى قلبي أن هذا تصحيف من الكانب والصحيح : و يضع هذه على هذه و فيناسهه قراه ؛ و و صف يحبي اليمنى على اليمنى على اليسرى فوق المفصل و وبوافقه سائر الروايات ، ولعل صف يحبي اليمنى على اليسرى فوق المفصل و وبوافقه سائر الروايات ، ولعل مفذا الوجه لم يخرجه الهيشمى فى " يجمع الزوائد " والسيوطى فى " جمع الجوامع " وعلى المنتى فى " كنز العال " والله أعلم بالصواب اه .

وفى الباب لهم مرسل طاؤس عند أبى داؤد فى "مراسيله" وكذا فى "سننه" فى نسخة ابن الأعرابى وفيه: 8 ثم يشدها على صدره، وبحث النيموى فى سنده وضعفه ولا يقوم لهم به الاستدلال وإن صبح فإن المراسيل أيست عندهم حجة إلا بشروط خاصه ثم ما ذا ينفيهم لو صحت هذه كلها فإن المختار عندهم الوضع ثبح الصدر.

ثم الفول بالوضع تحت السرة \_ واحتمل معنيين \_ ليس له مرفوع وإنما رواه جرير الضبى عنى على عند أبى داؤد فى نسخة ابن الأعرابي لا فى نسخة اللؤاؤى \_ وهو آخر من حدث عنه ونسخته هى المشهورة المتداولة فى بلاد الهند \_ فأسند عنى الضبى قال : « رأيت علياً يمسك شهاله بيمينه على المرسخ فوق السرة ، اه ففيه أما أولا": أن نسخة ابن الأعرابي ليس فى الاعتباد

كنسخة اللؤلؤى ، ولعل أبا داؤد حذفه في العرضة الأخيرة . وثانياً : تفرد به أبوبدر شجاع بن الوليد عن أنى طالوت وهو لين الحديث وشيخ ليس بالمتقن كما في " الميزان " وله أوهام كما في " التقريب". وثالثاً: أنه رواه ابن أبي شيبة ومسلم بن ابراهيم أحد شيوخ البخارى من غير هذه الزيادة ، راجع " التعليق الحسن " للنيموى . ورابعاً : أنه معارض بما ثبت على عند أحمد وأبى داؤد فى نسخة ابن داسة ونسخة ابن الأعرابي والدارقطني والبيهتي من حديث أبي جحيفة عن على: ﴿ إِنَّ مِن السَّنَّةُ وَضَّعَ الْكُفَّ عَلَى الْكُفِّ تَعْتُ السَّرَّةِ ﴾ وقول على : و إن من السنة ، يدخل في حكم المرفوع كما قاله ابن عبد البر في " التقصى " وقاله غير واحد ، وهو وإن كان فيه عبد الرحمن بن اسحاق الكوفى غير أنه يؤيده ما نذكره من " الآثار" والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وأما لفظ: " تحت السرة " فراجعت النسختين من " المصنف" لأبن أبي شيبة فلم أجده، ويقول الشيخ حياة السندى في رسالته " نتح الغفور " كما حكاه الشيخ النيموى : راجعت نسخة صحيحة من " المصنف" فلم أر فيها . ولكن يقول الشيخ أبوالمحاسن محمد القائم السندى في رسالته " فوز الكرام " كما حكاه الشيخ النيموى : بأن القول بكون هذه الزيادة غلطاً مع رجزم الشيخ الحالظ قاسم سَ إِنْ قطلوبِغاً لِمُ يَعْرُوهَا إِلَى المُصنفُ ومشاهدتي إِنَّ فَ نَسْخَةً وَوَجُودُهَا فى الحديث، والأثر لا يليق بالإنصاف في الحديث، والأثر لا يليق بالإنصاف قال : ورأبته بهيني في نسخة صحيحة عليها الأمارات المصححة ، وقال : فهذه الزيادة في أكثر النسخ صحيحة . وبالجملة أول من نبه على كونه في " المصنف" هو الحافظ قاسم بن قطلوبغا . فلابد من ثبوته فيه فإن القاسم مع حفاظ الحديث ، وله خدمات جليله في الحديث . فقد رتب " الإرشاد إلى علماء البلاد " لأبي يعلى الحنبلي ، بالجروف كما في "كشف الظنون " . وكدا أفرد الحافظ قاسم بن قطاويغا الثقات الذين فى غير الأمهات السك وأفرد "زوائد الدارقطنى"، وخرج أحاديث " مسند أنى حنيفة " للمقرئ، وخرج أحاديث " الإختيار" – شرح " المختار" – فى الفقه وغيرها من آثاره الجليلة فى علم الحديث. قال الكوثرى فى " نقدمة نصب الرأية ": الحافظ الملاءة قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ١٨٨٧ – م تخريجه لأحاديث " الإختيار" ولأحاديث " أصول البردوى" وسائر ما ألفه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه فى الحديث والفقه . راجع " الضوء اللامع" للسخاوى اه.

وقطلوبغا لغة تركية مركب توصيني ، وقطلو به بغم القاف مداه :
الذكى ، وبغا به بالضم به الفحل ، فمنى المركب : الفحل الذكى ، كذا أفاده الشيخ الكوثرى بالقاهرة بمنزله في العباسية حين كنث نزيلاً بها سنة ١٣٥٧ هـ ومن تآليفه في الحديث تغريج أحاديث "أصول البزدوى" وتخريج أحاديث "العوارف" للسهروردى وتخريج أحاديث "تفسير أبي الليث" وتخريجات على كتب الغزالى من "منهاج العابدين" و "الأربعين" و "جواهر القرآن" و "بداية الهداية " وله "إنهاف الإحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء "و" منية الألمى فيا فاك من تخريج أحاديث الهداية للزيلمي " و" بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد " وله: "الاهمام الكلي باصلاح ثقات العجلي " و واثد رجال المؤطأ و مسئد الشافعي و سني الدارقطني على الستة ، ولعله أواد الشيخ " بزوائسد الدارقطني " و" نقويم اللسان في الضعفاء " و أواد الشيخ " بزوائسد الدارقطني " و و" نقويم اللسان في الضعفاء " و الحديث و رجاله وللبسط عبال آخر .

قَيْمِيْكَ : ثُم إِن الشَّيْخِ النَّيْمُوى رجح كُونَ هَذَهُ الزِّيَادَةُ غَيْرِ عَفُوظَةً مَثْلُ الزَّيَادَةُ فَيْ وَمَنْ رَجِعِ الزَّيَادَةُ فَى "صحبح ابن خزيمة " وقال الضطرابه . قال الراقم : ومن رجع

زيادة ابن خزيمة برواية هلب الطائى وطاؤس فلخصمه أن يرجح زيادة تحك السرة بآثار على وأبى مجلز وأنس وأبى هريرة كما يأتى بيانها .

قال الشيخ في تعليقاته على "آثار السنن": والظاهر أن الم اد بلفظ ابن خزيمة : « على صدره ، ولفظ البزار : « عند صدره ، ولفظ ابن أبي شيبة : ﴿ تَحْتُ السرة ﴾ كلها واحد ، وهو الوضع لا الإرسال كهيئات عقد الأصابع في إشارة التشهد ، القصود منها هو الإشارة إلى التوحيد فقط ، وترجم إلى ملحظ وأحد . وكيف يتحقق واثل أزيد من ذلك ؟ ! وهو يقول فسمعته و أنا خلفه \_ في حديث آمين عند النسائى وغيره \_ وهو الذي يقول : « رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمني على البسرى ، \_ كما عند أحمد ومسلم \_ وعند أبي داؤد : « ثم التحف ثم أخد شاله بيمينه وأدخل يديه ثوبه ، . وإذا كان وضع اليمني على ظهر كفه الهسرى والرسغ والساعد ولم يتحامل يكون المحل تحت الصدر، وراجع لفظ الطبراني فيه من " للتلخيص " . ثم رأيك في " الأم " (١ - ٩٠) قد تعرض في ضمن رفع البدين لنحو هذا بأنه يمكن أن وائلاً أراد رفعاً للارخاء بعده و (٧ - ٢١٢) مني اختلاف الحديث للشافعي - على هامش "الأم" -فسيحان من لا يسهو ولا ينسى . وبالجملة ليست المسألة مما للسلف فيها أقوال بل هناك أفعال . وأيضاً التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يدار الأمر على مساه ، وإنما هو من الراوى قد يجرى فيه توسع في الاطلاق فراجع " الفتح" ( ٢ ــ ٢٤٥ ) وعبارة الشيخ أبي الحسن السندي من " إبكار المنن" ( ص 🗕 ١٠٢ ) وهذا كتوفيق العلماء في رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين: أنه قريب مني السواء انتهى كلامه ، وذقه أيها الناظر فإنه كلام كله علم وثلج صدر وشفاء قلب يكاد يكون قولاً فصلاً في المقام ، أو فص الخام بعد نقضي ابرام . وأرى أنه لا حاجة بعده لمزيد الاطناب في الباب ، وكلام القوم فيه -

معروف ﴿ الجانبين وقد جاء لبابه نما ذكرنا والله ولى التوفيق والإعانة .

قال الشيخ : ولنا في اخسر الوضع تحت السرة أثر على ف "سنن أبي داؤد " بسند ضعيف ، وفي نسخة لأبي داؤد مرفوع . قال ااراقم : قال الزيلعي في " التخريج" ( ١ ـــ ٢١٣ و ٢١٤ ) : إن هذا الحديث لا يوجد في غالب نسخ " أبي داؤ د " ، وإنما وجدنا في النسخة التي هي من رواية ابن داسة ، ولذا لم يذكره ابن عساكر في " الأطراف" ولا ذكره المنذري الخ. وقال في " تعليقه " الشيخ عبد العزير نقلاً عن صاحب " درهم الصرة " عن " أطراف المزى" : أن حديث : ومن السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ، أخرجه أبوداؤد عن محمد بن محبوب عن حفص بن غباث عني عهد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن وهب بن عبد الله أبي جحيفة السوائى من على رضى الله عنه ، لكن هذا الحديث واقع فى رواية أبي سعيد ابن الأعرابي وابن داسة وغير واحد عن أبي داؤد ، ولم يذكره أبو القاسم التهي. قال الراقم: الإسناد به وإن كان ضعيفاً غير أن له شواهد نذكرها فيا يلى ، منها : أثر أبي مجلز قال : يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله و يجعلها أسفل من السرة . رواه أبو بكر بن أبي شدة واسناده صحيح . وأخرجه المارديني في " الجوهر النتي " وقال بسند حيد . ومنها : أثر ابراهيم : قال : يضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة رواه ابن أبي شيهة وإسناده حسن . حكاه الشيخ النيموى وكذا الأول أيضاً . ومنها : ما روى عن أبي هريرة قال: « وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ، ومنها : عن أنس قال : « ثلاث من أخلاق النهوة : تعجيل الإفطار . وتأخير السحور . ووضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة تحت السرة ، . ذكر هما في " الجوهر النتي " عن ابن حزم ، وعزاه في " شرح المنتتى " أثر أبي هريرة لأبي داؤد في نسخة ابن الاعرابي قال : وفي استاده عبد الرحمن بن اسحاق اه . فتلخص من ذلك كله في الموضوع أمور :

١ أن أصل الوضع هو القدر المشترك في الأخبار المرفوعة والآثار.
 الموقوفة وهو السنة المعمول بها في عهد النبوة .

٧ ــ ثم المذاهب في محل الوضع مختلفة فمذهب أبي حنيفة والثورى واسحاق ابن راهويه وأهمد في الرواية المشهورة ، ومختار الحرق من الحنابلة و مختار أبي اسحاق المروزى من الشافعية : تحت السرة ، ودلبل هؤلاء حديث ابن أبي شيبة ، وآثار صحيحة وحسنة وضعيفة ، ومذهب الشافعي وأحمد في رواية: تحت الصدر وفوق السرة . ولكن لا دليل في المرفوع ولا في الموقوف لهذا التفصيل ، ولفظ ابن عزيمة : ليس فيه حجة كما يزعم لأنه خلاف مذهبه ، ولفظ البزار أقرب إليه منه إلى غيره .

٣ - : المرفوعات للفريقين لا يخلو ميه الكلام ، والكلام في متمسك الفريق الثانى أكثر منه في كلام الفريق الأول والمرفوعات أكثر للفريق الأول ولذا يقول ابن الهام: وكوله تحت السرة أو الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على الممهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة اه .

٤ — : أن بعد كل ذلك مما يسكن إليه القلب ما أفاده شيخنا رحمه الله ما ملخصه : أن محط الفائدة فى الآثار والأخبار ملحظ واحد والصور كلها متقارب ليس فيها اختلاف فى المعنى وإنما هو اختلاف اللفظ، علا أن تعيين المحل مشكل لما ذكر من أن المدار على رواية وائر وقد صلى خلفه عليه ويتلاق حين كان وقد على ملتحفاً بردائه ، وفى مثل هذه الحالة لا يتبين الأمر حق التبيين فكل تعيير فيه نقريب لا تحقيق وهذا ختام الكلام، ولعل المنصف يقدره والمه الموفق.

# " ( بأب ما جاء في التكبير هند الركوع والسجود ) حدثنا نتيبة نا ابرالاحوص عن ابي إساق عن عبد الرحمن بن الأسود من

#### -: باب ما جاء في التكهير عند الركوع والسجود :\_

قال الراقم : تكبيرات الإنتقالات سنة عند الجمهور . قال ابن المنذر : وبه قال أبوبكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وصعيد بن عهدالعزيز ومالك والشافعي وأبوحنيفة، ونقله ابن بطال أيضاً عنعمّان وعلى وأبن مسعود وأبن عمر وأبي هريرة وابن الزبير ومكحول والنخمي وأبي ثور. وواجبة عند الظاهرية وأحمد في رواية وهذا الاختلاف في حكمها ، واختلفوا في مواضعها فذهب الجمهور إلى أنها في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع ، و يحكي ذلك عن ابن مسعود وأبي هربرة وجابر وقيس بن عهادة و آخرين وإليه ذهب عطاء بن أبى رباح والحسن وابن سيرين وابراهيم النخمي و الثورى والأوزاعي وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وذهب قوم إلى تركها في الخفض دون الرفع ، و روى ذلك عن ابن عمر وعن ابي أمية وعنى طائفة منى التابعين وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكهيرة الاحرام ، وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد. ولكن هذه أقوال واستقر الأمر على مشروعية المنكبيرات في الخفض والرفع ، هذا ملخص ما ذكره الهدر العيني والشهاب العسقلاني .. قال الإمام الطحاوي في "شرح الآثار": وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله عِلَيْنَ آه.

قال الشبخ: يفهم من كتاب " الطحاوى" التكبير عند الرفع من الركوع أيضاً ــ أى دون التسميع والتحميد ــ قال في " شرح معانى الآثار" في

(باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير) (١ – ١٣١): ثم النظر يشهد له أيضاً. وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ثم الخروج من الركوع والسجود يكونان أيضاً بتكبير آه. وكذلك في "كنز المال " في أجر الرفع في تكبير الركوع والرفع منه ، وقد تأول صاحب " معراج الدرابة " شارح " الهداية " في كلام الطحاوى وقال : المراد بالتكبير الذي فيه تعظيم الله تعالى جماً بين الروايات والآثار ، راجع " البحر " و " رد المحتار " من صفة الصلاة .

قال الشيخ : والظاهر عندى حمله على الظاهر فإنه عسى أن يكون ذلك رواية في الملاهب. ويؤيده ما ذكره صاحب "البحر" عن "المحيط" و " روضة الناطني " : أنه يكبر حالة الارتفاع . أنظر " الهجر الرائن " و ود المحتار " وما ذكره ابن عابدين من أن الطحارى ادعى التراثر با تكبير حالة الرفع منه فغير صيح فإن ادعائه التواتر إنما هو بالتكبير في كل خفض و رفع ضد ما تفعله بنو أمية بالاكتفاء بالتكهيرات في اار فع فقط دون خصوص التكبير في الرفع منه ، ثم تواثر العمل بالتكبير عند الرفع أيضاً لا ينافي تواثر التسميع عند الرفع من الركوع فإن الغرض في الأول التكبير في الرفع في الجملة دون خصوص الرفع من الركوع والله أعلم . ولعل غرض المصنف من هذا الباب الرد على ما اردَّكهه أمراء بني أمية حيث وكوا النكبير عند الحفض كما قال ابن تيمية . قال الراقم : أول من قاله فيما نعلم الإمام الطحاوى في " شرح معانى " الآثار" وقال البدر العيني في " العمدة " ( ٣ ـــ ١١٩ ) : وكانت بنو أمية يتركون التكبير في الخفض ، وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز آه . ـ وروى البدر العيني قبله آثاراً عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جهير والقاسم ـ وسالم وابن عمر وغيرهم عدم إتمامهم التكبير ثم قال : ورواية هؤلاء محمولة على أنهم تركوه أحياناً بياناً للجواز راجعها للتفصيل . وأخرج في " فتح الهارى " عن " مسند أحمد " : ﴿ إِنْ أُولُ مِنْ تُرَكُ التَّكْبِيرِ عَبَّانَ بِنَ عَفَانَ ﴾ ، وأخرج

عن الطبرانى عن أبى هريرة: « إن أول من ترك التكبير معاوية » . وروى أبو هبيد « إن أول من تركه زياد » قال : وهذا لا ينانى الذى قبله ؛ لأن زياداً تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان . قال : وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء آه .

قال الراقم عفا الله عنه: إن ما نقلوه عن عبَّان فيعارضه ما عن أنس قال: « كان النبي عِلَيْنَا وأبو بكر وعمر وعمان لا ينقصون التكوير » . وفي لفظ : « يتمون التكبير إذا ركعوا وإذا رفعوا وإذا وضعوا ، أخرجه في " الكنز " ( ٤ ـــ ٢٠٣ ) عن "مصنف عبد الرزاق " و"مصنف ابن أبي شببة " فإما أن يرجح هذا أو يأول ذلك بما أوله في " العمدة " أو " العتح" والله أعلم . ويدل على تركه عند الخفض ما عند " أنى داؤد " من حديث عهد الرحمن بن أرى : ( أنه صلى مع رسول الله عَلَيْهِ وكان لا يتم التكبير، . قال أبوداؤد : معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر . ("أبوداؤد" (باب تمام التكبير)) قال الطحاوى: فكانت هذه الآثار المروبة عن رسول الله عَلَيْهِ في التكبير في كل خفض ورنع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبرى وأكثر تواثر أ، وقد عمل بها من بعد رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر وعلى، وتواثر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولايدفعه دافع آه. وضعف ما عند أبي داؤد الحافظ في "الفتح" ( ٢ ــ ٢٢٣ ) في ( باب إنمام التكبير في الركوع بعد ما ذكر ) قال : وقد نقل البخارى في " التاريخ " عن أبي داؤد الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبرى والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول . قال : وأحيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز ، أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده اه . و كذلك حكى البدر العيني فيه (٣ ـــ ١١٩) ما حكاه الحافظ ابن حجر في "الفتح". وحسنه في "الاصابة" ( ٢ \_ ٣٨٩ ) في القسم الأول من حروف الدين حيث

علقمة والأسود. عن عهد الله بن مسعود قال : «كان رسول الله عليه يكبر في كل خفض و رفع و قيام و قعود ، وأبو إكر و عر ، وفي الهاب عن أبي هر برة وأنس وابن عر وأبي مالك الأشعرى وأبي موسى و عران بن حصين ووائل ابن حجر وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أحماب اللبي عليه ، منهم أبو بكر و عمر و عبان و على و غير هم و من بعدهم من التابعين ، و عليه عامة الفقهاء والعلماء .

قال : وأخرج ابن سعد وأبوداؤد باسناد حسن عن عهد الرهمي بن أبرى ثم ذكر الحديث أوله . وضهطه في "النهاية " بلفظ : لا يأم التكهير 4 بالثاء المثلثة أي من الوثم قال ( ٤ ــ ٥٠٠ ) من "النهاية " : كان لا يئم التكهير أي لا يكسره بل يأتي به تاماً ، والوثم الكسر والدق أي يئم لفظه على جهة التعظيم مع مطابقة اللسان والقلب الخ . وأخرجه الطحاوي أيضاً في "شرح معانى الآثار" ( ١ ــ ١٣٠ ) وقيل : إنه خلاف الأحاديث المشهورة التي رويت عنه في صفة صلاته علي وبذلك رده الإمام الطحاوي كما تقدم نقله . والله أعلم .

قوله: يكبر في كل خفض و رفع، هذا الحكم تغليب لأن الأثمة استئنوا من هذا العموم الرفع من الركوع وقالوا بسنية التسميع أو التحميد على المحتلاف بينهم للمأموم والإمام مستدلين في ذلك بحديث: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد و روى ذلك من حديث أنس عند الجاعة ، ومن حديث أبي موسى ومن حديث أبي هربرة عند الجاعة إلا ابن ماجه ، ومن حديث أبي موسى عند مسلم وأحمد وغيرها ، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الجاكم ، أنظرها في «نصب الرأية » . وبالجملة فني هذه الأحاديث تفسير للإجال أو تخصيص للعموم .

حل قباً عهد الله بن منبر قال سمعت على بن الحسين قال أنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرهن عن أبى هريرة: و أن رسول الله على الله على كان يكبر وهو يهوى ، قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول أهل العلم منى أصحاب النبي على الله ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهرى للركوع والسجود .

قوله ا وهو بهوى ، من هوى بهوى هوياً إذا هبط أو سقط ، وبابه ضرب ، وفيه دليل على أن تكبير الانتقال وقته عند الانحطاط ، والحكم كذلك عند أرباب المذاهب ، ولفظ " الجامع الصغير " الإمام محمد : ويكبر مع الانحطاط اه . قالوا : وهو الأصح لئلا يخاو حالة الانحناه عنى الذكر كذا في " الهجر الرائق " .



# المنالية الحجالجة

## ( باب رفع البدين هند الركوع)

-: باب رفع اليدين عند الركوع :-

أصبحت مسألة رفع اليدين معتركاً بين أرباب المذاهب والمحدثين قديماً وحديثاً كما أصبحت معركة من ناحية التأليف بين النظار من الفريقين وأفردت بالتآليف المستقلة ، ومن أقدم ما ألف فيه " الجزء في رفع اليدين " للإمام عبد الله البخارى ، " وكتاب رفع اليدين " للإمام محمد بن نصر المروزى ، أبي البيهتي جمع في كتبه قدراً كثيراً ، ومن المتأخرين ألف فيه ابن القيم ، ذكره صاحب "كشف الظنون " ، وألف فيه الشيخ عميد الدين أهير الكاتب الإتقاني صاحب " غاية البيان " شرح " الهداية " وصاحب " الذامل " شرح " أصول البزدوى" وقد وقفت عليه وطالعته ، واختار الفساد بالرفع ، وصنف محمود الن أحمد القونوى رسالة في ابطال القول بالفساد ، وكذا ألف فيه التتي السبكي ، وكذلك لعلماء الهند فيه حظ وافر من الجانبين، ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثرى نزيل القاهرة ذلك المحدث الجهبذ والبحاثة الكبير في " تأنيب الخطيب على ما نزيل القاهرة ذلك المحدث الجهبذ والبحاثة الكبير في " تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب " (ص ـــ ٨٤) : وهذا البحث ــ أي رفع اليدين ــ طويل الذيل ألفت فيه كتب خاصة من الجانبين ، ومن أحسن رفع اليدين ــ طويل الذيل ألفت فيه كتب خاصة من الجانبين ، ومن أحسن

ما ألف في هذا الباب: "نيل الفرقدين في رفع اليدين "و" بسط اليدين لنيل الفرقدين "كلاهما لمولانا العلامة الحبر البحر محمد أنور شاه الكشميرى وهو جمع في كتابيه لب اللباب فشني وكني اه. قال الراقم: والأمركما قال الشيخ الكوثرى فإن شيخنا رحمه الله قد أوعب البحث من جميع نواحيه، وحلل غوامض الموضوع تحليلاً دقيقاً، وحقق أن الأدلة متكافئة من الجانبين، والتعامل متوارث على كلا النحوين بنصفة يرتاح لها القلوب وأسلوب متين تنشرح له الصدور كما هو دأبه في تآليفه. وأحاول بتوفيق الله سبحانه أن آتى بجملة صالحة من بعض مقاصده معترفاً بعجزى عن تلخيص كلامه كما أريد فإنه كلام كله لباب.

#### \* وما محاسن شئ كله حسن \*

وبالجملة فالشيخ قد أوعب وأبدع وأنا أجتهد في التقاط نتف من كتابيه في كل مقام يليق به وبالله التوفيق ، ومما قال في خطبة " نيل الفرقدين " : وما قصدت بها إخمال أحد من الطرفين ، ولا يستطيعه ذوعينين ، وإنما أردت بها أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين ، وهما على الحق من الجانبين ، وليس الاختلاف اختلاف النقيضين ، بل اختلاف تنوع في العبادة من الوجهتين ، وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين ، تواثر العمل بها من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلاالنحوين ، وإنما بتي الاختلاف في الأفضل من الأمرين، ولو لم يكن للمرأ ضيق صدر لوسع الجنبين، وقد بين الصبح لذي عينين، وإذا تقاعس واحد وتفارط آخر حل البين في البين ، ومن سلك طريق الجدل رجع بخني حنين ، وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل الكفتين ، هذا ومن لى بالهين اللين ، يستن مع الإنصاف شرفا أو شرفين ، ويارى معه طلقاً أو طلقين والله الموفق اه .

، فاعلم أن رفع اليدين في الصلاة ثبت في مواضع كما سيأتي ذكرها ، و اتفقوا في استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع

فيه كما حكاه شارح " المهذب " (٣ ــ ٣٠٥ ) ولا عبرة بما نقل العبدري عن الزيدية عدم الرفع فيهاكما لاعبرة بقول من ذهب إلى افتراضه فيها كابن حزم. وقال إبن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الأوزاعي والحميدي . ونقله القرطبي عن بعض المالكية ، ونقل عن ابن خزيمة وحكى عن أحمد، هذا ملخص ما في" العمدة" و" المجموع" و" الفتح"، وكذلك اتفق الجمهور على عدم استحبابه فيما عدا المواضع الثلاثة أي ما بين السجدتين وبعد الركعتين ، وفي كل خفض ورفع وإن كانت فيها روايات . واختلفوا في الرفع عند الركوع وبعده . وأصبح رفع اليدين عنواناً لهذه المسألة الخلافية المشهورة بين الأمة فقال أبوحنيفة وأصحابه بترك الرفع فيهما، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ، واختاره المالكية ، وقال الشافعي وأحمد بالرفع فيهما ، وهي رواية عن مالك أيضاً . قال الشيخ في " نيل الفرقدين " ( ص ـــ ٣١ ) : فيما حكاه عن ابن عبد البر فروى ابن القاسم عن مالك : لا يرفع يديه في غير الإحرام ، وبه قال أبوحنيفة ( والثورى والنخعى والشعبي وعلقمة ) و غيرهم من الكوفيين (كافة ) وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر ، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجاعة أهل الجديث . وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيها روى عنه فعله إلا ابن مسعود ، وقال محمد بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم ، و الذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيلي: ولم يأخذ به مالك لأن نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع إلى آخر ما نقله . ثم قال الشيخ : وبه يعلم تحامل الحافظ في توله : لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكاً إلا قول ابن القاسم اه . لأن سالمًا ونافعاً لما اختلفا في رفعه ووقفه تركه مالك في المشهور القول باستحباب ذلك ؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال انتهى كلامه .

وقال في " بسط اليدين " ( ص ــ ٦٠ ) نقلًا عن " الاستذكار" لابن عبد البر : ووافقه في عدم الرفع إلا مرة الثوري والحسن بن حيي وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا ، وهو قول ابن مسعود وأصحابه آه . ورجح مالك ترك الرفع فيها لموافقة عمل أهل المدينة له كما صرح بذلك ابن رشد في كتابه ." بداية المجتهد " في الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب الصلاة ، وجعل ذلك وجهاً لترجيح حديث عبد الله بن مسعود والبراء. وحكى الحافظ علاء الدين المارديني في " الجوهر النتي " (١ ــ ١٣٦) في (باب رفع اليدين عند الركوع) لفظ ابن عبد البر في " التمهيد " : وأنا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم ، فذكر أبا عمر فيمن اختار ترك الرفع . وقال المارديني : وفي " شرح مسلم " للقرطبي وهو مشهور مذهب مالك . وفي " قواعد ابن رشد " : هو مذهب مالك لموافقة العمل له اه . قال الشيخ : ولى فيه تردد فإن الجافظ في " الفتح" ( ٢ – ١٨٢ ) في ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ) حكى قوله وفيه : والذي نأخذ به الرفع لجديث ابن عمر آه وهو خلاف ما في "الجوهر النتي " . والذي ذكره الزرقاني في شرح " المؤطأ " عن ابن عبد البر (كما تقدم نقله ): أن ابن عبد البر نقل لفظ ابن عبد الحكم وفيه وقال محمد بن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم و الذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر اه . فهذا خلاف ما نقله في " الجوهر النتي " و" الفتح" وكذا ما نقله الزبيدي في" شرح الإحياء " يخالفها والله أعلم. قال الراقم : تردد الشيخ رحمه الله هنا ورجح في " نيل الفرقدين " و " بسط البدين " بأن ما ذكره الجافظ فهو فهم منه وإذن يكون الصحيح ما ذكره الزرقاني ولا يخالفه ما في " الجوهر". ولفظه في " النيل " ( ص ب ٧٧) : ويكون الحافظ فهم من عبارة "التمهيد" أن آخرها لابن عبد البر وقد

نقلها في "شرح الموطأ "كاملة . وقد صرح في "شرح التقريب " باسم ابن عبد الله بن عبد الحكم ، ولم يذكر أحداً أبا عمر ممن اختار الرفع عند ذكر العلماء اله . وقال في " بسط اليدين " (ص ــ ٣٢) بعد نقل ما في " الجوهر النتي " عن أبي عمر : ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم مع كونه من أصحاب الشافعي قد كتب كتاباً في جواب ما انتقده الشافعي على مالك من ترك الآثار بالعمل ذكره أبوعم في "الانتقاء" فيكون هذا من ذلك بوخطأه في نسبة مسألة إتيان النساء إلى الشافعي كما عند ابن كثير ، ولعل هذا أيضاً في حاية مالك فقد اختلف عليها فيه ، وهو من أصحاب الشافعي وبالغ فيه كما بالغ أبوإسماعيل الترمذي وأحمد بن سيار من أصحابه . والشافعي هو المبالغ أولا" نصب الرد على مخالفيه فيه اه . سيار من أصحابه . والشافعي هو المبالغ أولا" نصب الرد على مخالفيه فيه اه . وقال في " نيل الفرقدين " (ص ــ ٧٧) : وروى الشافعي عن مالك أنه وقال في " نيل الفرقدين " (ص ــ ٧٧) : وروى الشافعي عن مالك أنه ابن القاسم منفرداً برواية الترك عنه كما ينقلونه عن ابن عبد الحكم آه . فتلخص من هذه النقول أمور :

الأول: أن ابن القاسم ليس بمتفرد في نقل الترك عن مالك بل تابعه الشافعي .

الثانى : أن دعوى التفرد لم ينقل إلا من ابن عبد الحكم ثم ابن عبد الحكم ادعى ذلك ذباً عن مالك لئلا يلزم عليه إنكاره من الآثار .

الرابع: أن ما ذكره المارديني عن ابن عبد البر أصح من نقل الحافظ في "الفتح" ولا دليل في كلام الحافظ أن تلك الدعوى من ابن عبد البر بل هو نقل كلام ابن عبد البر، وفهمه الحافظ كأنه من نقل كلام ابن عبد البر، وفهمه الحافظ كأنه من كلامه، وعبارة الزرقاني واضحة لااشتباه فيها. ثم رأيت في "شرح التقريب"

للعراقي ( ٢ – ٢٥٤) أن ما ذكره الشيخ ظناً هو نص كلامه فقال: وقال عمد بن عبد الله بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم فى رفع اليدين. قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث ابن عمر اه. فلله الحمد ثم رأيته ذكر الشيخ في ( ص – ٤٧) من " نيل الفرقدين " لفظ العراقي من " إتحاف الزبيدي " وقال: فصرح أن القائل ذاك هو محمد بن عبد الحكم لا ابن عبد البركا ذكره في " الفتح" فإنه غلط اه. وبالجملة فهذا تحقيق مذاهب الأثمة و تنقيحها.

وأما الأحاديث فقد ثبت فيها بين السجدتين كما عند "النسائي" في (باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى) (١ - ١٧٢) من حديث مالك ابن الجويرث وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك يعنى رفع يديه ». وكذلك في (باب رفع اليدين للسجود) (١ - ١٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم ولم يأخذ به الشافعي . ويقول الحافظ في الرواية هذه: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي آه . ثم يقول: ولم ينفرد به سعيد بل تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في "صعيحه" آه .

قيميه: وقع فى نسخة "النسائى" المطبوعة بالهند: شعبة عن قتادة بدل سعيد عن قتادة ، وهو تصحيف صرح عليه شيخنا أيضاً فى "نيل الفرقدين" وقال فيه ( — ٣٧ ): وفيه الرفع بين السجدتين أيضاً ولابد ، ولا سبيل الى اعلاله آنا فعله بعض الناس مجازفة منه ؛ فقد ساعدته شواهد وتعامل السلف أيضاً. ومثل هذا لا يمكن أن يعل ، ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناد عند من له بصر وبصيرة فليكن ذلك أيضاً وجهاً وإن قل بالنسبة إلى الموضعين ولكن لابد من تسليمه أيضاً:

عقد الخلائق في المقام عقائداً وأنا اعتقدت بكل ما اعتقدوه آه.

وراجع (ص - ٨١) من "نيل الفرقدين " و (ص - ٣٢) من " بسط اليدين " . وفيه أيضاً حديث ابن عباس عند " النسائي " في ( باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه ) وحديث واثل عند أحمد وأبي داؤد ، و حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ، وراجع للتفصيل " شرح التقريب" للعراقي فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالك بن الحويرث وابن عباس و واثل وأبي هريرة وغيرها كما سيأتي . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر في "صحيح البخاري " وفيه : « وإذا قام من الركعة بن رفع يديه » . وقد رجح الحافظ في " الفتح" رفعه وذكر له شواهد قویة ، وحکی عن البخاری فی "جز ثه" تصحیحه ــ إلی أن قال ــ : وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة ، وقال ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعي ، فالإسناد محيح . . . . وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة [وأول راض سيرة من يسيرها] قال : والصواب إثباته الخ . وفى "سنن النسائى" فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الرفع عند الهوى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ : وأظن أنه على ظاهره أيضاً أي الرفع مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند الهوى إلى السجود لا أن يجمع ، وله أصل عندى في الروايات ولم يتوجه إليه أحد ولكنه يذكره ابن رشد في " قواعده " كأنه مذهب لبعضهم والله أعلم . وفي "جامع الترمذي" (- ٤٠) في (باب ما جاء في وصف الصلاة): حنى إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه آه. وزعمه الخطابي على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهباً لأحد ورد النووي على الحطابي في " الخلاصة " بأن المراد من السجدتين في ذلك الحديث الركعتان و

منشأ الاشتباه على الخطابى عدم ملاحظة طرق الحديث ، وقد صرح فى أكثر طرقها بالركعتين بدل السجدتين ، وسيأتى فى حديث أبى حيد بعض تفصيله فى (باب وصف الصلاة) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام الخطابى ورد النووى "العمدة " ( ٣ ــ ١٣ ) .

ثم اعلم: أن الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه ؛ ولم يصرح بالكراهة إلا صاحب "منية المصلى "حيث قال: ويكره أن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع . وحكى عن مكحول النسنى كما فى "الكبيرى" وغيره: القول: بالفساد عن الإمام ، ولكنه خلاف ما عليه الكتب المعتمدة "كالذخيرة" و "الوالجية "حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع للتفصيل "الفوائد البهية " من ترجمة مكحول النسنى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ فأقل أحواله الكراهة التحريمية ، ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازى فى "أحكام القرآن " صريح فى عدم الكراهة كما يأتى وهو أوثق شى فى هذا الباب ، ورتبته فى علماء المذاهب معروفة لا تحتاج إلى البرهان .

تال الشيخ: الرفع والترك كلاها متواتر لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ نعم إنَّ التواتر في الترك هو تواتر العمل لا تواتر الإسناد، وليس النسخ في كلام الإمام الطحاوى بالمعنى المتعارف كما سبق تحقيقه حتى لا يجوز العمل بالرفع لقوله بنسخ الرفع . وبالجملة لما كان الرفع والترك اتصل العمل بها متواتراً في الأمة فالصور ثلاث: الترجيح للرفع ، والترجيح للترك ، والتخيير فيها ، وإلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرفع ، وبعضها فاطق بالترك ، وبعضها ساكت . فإذا تمسكنا يالروايات الناطقة بالترك كانت أحاديثنا أقل عدداً ، وأحاديث الرفع أكثر عدداً ، وإذا ضممنا الأحاديث الساكنة معرض البيان دليل على الترك .

وكيف لا؟ وقد نرى الأحاديث فى صفة الصلاة تتعرض لذكر سائر أفعال الصلاة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها وتسكت عن رفع اليدين فيما عدا الاستفتاح ، فما ذا يظن والحال هذه ! فلا ريب أن تبادر هذه الأحاديث للحنفية وإذن يكثر أحاديثنا عدداً وتقل أحاديثهم ، وهذه نكتة أهملوها ، ويجب أن يتنبه لها فإن من أهميتها ما يقدره البصير المنصف قاله الشيخ رحمه الله .

وقال في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ٢٢ ) : إن الرفع متواتر اسناداً وعمارً ولا يشك فيه ، ولم ينسخ ولا حرف منه ؛ وإنما بتي الكلام في الأفضلية وصرح أبوبكر الجصاص في " أحكام القرآن " من مسائل رؤية الهلال بذلك، وإنه من الاختلاف المباح. وفي (ص ــ ١٢٣): حكى ذلك من الحافظ أبي عمر ( أى ابن عبد البر ) من المالكية ، ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القم من الحنابلة . وأما الترك فأحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بلامرد . وهو متواتز عملًا لاَ إسناداً عند أهل الكوفة ، وقد كان في سائر البلاد تاركون ، وكثير من التاركين في المدينة في عهد مالك ، وعليه بني مختاره . وكان أكثر أهل مكة يرفعون فبني عليه الشافعي مذهبه ، وكانوا تعلموه من ابن الزبير وكان يرفع. وتعلمه أهل الكوفة من ابن مسعود وعلى ، ورحلوا إلى عمر لتعلم الصلاة أيضاً فرأوا تركه واستمروا عليه . والتواتر على أنحاء : تواتر إسناد ، وتواتر طبقة ، وتواثر توارث وتعامل ، وتواثر القدر المشترك وكله تواثر يفيد القطع آه . وفي ( ص ـــ ٣٢ ) : ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناد ﴿ عند من له بصر وبصيرة آه . وفي ( ص ــ ٤٤ ) : ولم يكن البحث والسؤال عن الرفع في عهد أبي بكر ولا عَنْزِ ولا ابن مسعود وعلى ؛ وإنما كان الأسر على الإرسال والإطلاق والإختيار رفع أو ترك . ثم وقع البحث بعيد ذلك . وهل بِلصِيِّ بالقلبِ إن وقع الاختلاف فيه في عهد أبي بكر ، ثم لم ينفصل ولم ( 0 \ - 0 )

يثبت قدم فى أمر الصلاة واختلط فتساءلون عن النبأ العظيم حتى انتهى الأمر إلى أن عبد الله بن الزبير وهو ابن اثنتى عشرة سنة عند وفاة أبى بكر حققه عنه وتخلص من الخلاف وكان ألجأه الأمر إلى ذلك ؛ بل الواقع أنه أخذه بالمشاهدة فقط وهكذا يقع الأمر للصغار فى تعلم الصلاة ومن يقيمهم عليها . ثم هذا الأخذ من أبى بكر لا يكون فى كل شئ من الصلاة بل فى إقامة بنيتها وتقويم هيئاتها فى الصغر ، وقد تعلم أهل مكة منه جهر بسم الله والقنوت فى الفجر . فاستمروا عليه إلى زمان الشافعى وعنهم أخذ هو ذلك ، ولم يكن ذلك فى عهد الكبار ، وكذا جهر آمين أخذوه منه ، وكان أكثر الصحابة والتابعين على الإخفاء ذكره فى "الجوهر النق " عن "تهذيب الآثار" للطبرى ، وكذا كان أبن الزبير يؤذن ويقيم للعيدين كما فى "الفتح" وأشياء أخر ، وإرسال اليدين أبن الزبير يؤذن ويقيم للعيدين كما فى "الفتح" وأشياء أخر ، وإرسال اليدين وخذ بما يقع فى الشاهد فى أخذ أهل البلاد من علمائها ، والناس عن كبرائهم مشاهدة وتوارثاً وطبقة بعد طبقة ، لا سؤالا "خصوصياً فى ما لم يكن وقع من بعد ولقد صدق من قال :

#### \* ثبت العرش أولا ثم انقش \*

كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم وناتض عبارات البخارى ، وهكذا يقع الأمر في المبالغات. وتفهم أن في غير الكوفة من الأمصار شاركهم تاركون. وفيه عن أبي عمر لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه إلاً ابن مسعود وحده ، وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروى المدنيون عنه الرفع . . . . وكذلك اختلف على أبي هريرة . قال الراقم: وما حكاه الشيخ من لفظ ابن المروزي عن " تعليق الموطأ " هو كذلك عند العراقي في " شرح التقريب " ( ٢ \_ ٢٥٥ ) فما ذكره الحافظ في "الفتح" ( ٢ – ١٨٢ ) لفظه : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة اه . وتبعه الشوكاني في " الدراري المضيئة " و" نيل الأوطار " ( ٢ ــ ٦٨ ) فليس حكاية اللفظ بل هو اختصار مخل للفظه يكاد يكون تحريفاً فرحم الله من أنصف ، و قد عبر الشيخ أيضاً في " نيل الفرقدين " و "كشف الستر " عن ذلك بتحريف العبارة وقال في ( ص \_ ٤٧ ) : ليس عند الكوفيين عن أبي بكر شيّ ، ولعله ليس عند غيرهم أيضاً ما يكون ثابتاً عنه وسيظهر عند الكوفيين عن عمر أثبت مما عند خصومهم كما ذكره ابن بطال أنه لم يختلف عنه في ذلك كما في "الإتحاف" عن "شرح التقريب" للعراقي . قال الراقم : وهو في "شرح التقريب" المطبوع اليوم ( ٢ – ٢٥٤ ) وما ذكر فيه العراقي أجاب عنه الشيخ في " نيل الفرقدين " فراجعه . وقال في ( ص ــ ٤٨ ) : وكذا عند الكوفيين عن على أثبت مما عند خصومهم . . . . . وهو الذي عرف من أمره في الكوفة كما في " مختصر المشكل " ولا حق لأحد في الكلام في ما نقلوه عنه وتوارثوه حين كونه بين ظهرانيهم ومن زاحمهم فيه فقد عدا طور الحق وسلك سبيل العسف والخسف . وأما علم ابن مسعود فهم فيه منفردون لا يشاركهم فيه أحد . وأما عن ابن عمر فهو عند المدنيين أثبت مما عند الكوفيين ، ومع هذا لا وجه لرد ما رووه عنه من الترك أيضاً فخذ هذا ملخصاً محققا فقد وقع في البحث بخس كثير يهولون بسرد أساء من يعلم لأنه لم يختره ويتعلل فيه بغير نصفة وليس من الإنصاف أن يقتصر فالباب على نقول الشافعية فقط وما سلموا وما ردوا؛ فإن للمالكية أيضاً شطراً من العلم والنقل والله الموفق . وقال في " بسط اليدين" ( ص -- ٢٦ ) بعد تحقيق مذهب مالك وأحمد : والبخارى لا يجزم بما ليس من شرطه غالباً ، وليس في "جزئه " عن ابن مسعود عمله . ولا يرفعون إلى التعامل رأساً فهذا صنيعهم وإن أدى إلى ايفاء الواقع والحقيقة . والذي وقف الأمر على الإسناد يصنع هكذا ، وإنما حدث الاسناد كما في مقدمة " مسلم" لثلاً يدخل في الدين ما هو خارج منه وما ليس منه وكان مهماً . لكن قد أدى إلى إخراج ما هو داخل وكان متواتراً فصار آحاداً كالإجاع المنقول بالآحاد فاعلمه اه . وقال : ولا علم لأهل المدينة بما عن على بعد ما خرج منهم . ويعلم من " التهذيب " أن و اثلاً لم ير علياً بعد ما خرج إلى الكوفة اه . وقال في " نيل الفرقدين " ( ص - ٨٠ ) : ليس عند البخاري في " جزئه " شي عن ابن مسعود في الترك إلا الحديث المرفوع عنه وقد أعله فدرج على أن الترك لم يثبت عن أحد من الصحابة إنما هو عن بعض أهل الكوفة أي كإبراهم ومن بعده . وهو في غاية العجب عنه فإنه قد تواتر عن ابن مسعود وأصحابه وعن على وأصحابه عند أهلالكوفة طبقة بعد طبقة وتوارث. وفوق كل ذى علم عليم اه .

وقال فى (ص ـــ ٥٥) من "بسط اليدين ": والذى يدور بالبال وقد يقبله من له بال أن الترك قد كان كثيراً فى نفسه ، وقل أسانيده كالأمر العدى فلما ظهرت أحاديث الرقع اعتنوا بها وجعلوه سنة قد ترك أو أميت وكذلك يجرى فى الوجودى والعـــدى . ثم جاء آخرون فشددوا وجعلوه فاصلا بين أهل السنة وغيرهم وهكذا يقع فى غير الزمان وعبره .

\* والدهرأرود ذوغير \*

وقال في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ٥٦ ) من الحاشية : وينبغي أن

يعد من دلاثلنا رواية كل من استقصى صفة الصلاة ولم يذكر رفع اليدين الخ. وفي "بسط اليدين " (ص - ٣٣): وجريان البحث والمناظرة في عهد نحو الأوزاعي وابن المبارك وابن عيينة والشافعي يدل على أنه لم يجر قبله ، ثم جاء بهض المتشددين فجعلوه فاصلاً بين السنة والبدعة ؛ وإنما جرى البحث والنكير من عهد الأثمة كالشافعي والكر ابيسي وأحمد لا عند مالك ، ثم أخذوا من الشافعي ومن نحا نحوه . وابن المبارك فيه لين بخلاف الأوزاعي وقائل بالوجوب أيضاً وعدوه من الشذوذاه . وفي " نيل الفرقدين " (ص - ١٥) : وأما حديث عبد الله بن الزبير من رواية أبي داؤد ففيه ابن لهيعة وحاله معلوم ، ثم ميمون الكوفى فيه يقول لابن عباس : إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أر أحداً يصليها ووصفت له هذه الإشارة فهذا انكان دل على ترك الجمهور .

قمهها : أحاديث الرفع يقول البخارى : رواه سبعة عشر رجاك من الصحابة ونقلوه عن ابن عبد البر رواته نحو ثلاثة وعشرين ، وعن البيهتي نحو ثلاثين ، وادعى الحاكم وابن منده أنها بمن رواها العشرة المبشرة ، وأوصلها العراق شيخ الحافظ ابن حجر إلى خسين حديثاً كما تجده فى "الفتح" فتعرض إليه الشيخ فى " نيل الفرقدين " فى ( ص حـ ٢٧ و و ٢٠ و ٢٧ و و ٥٠ و و ٤٠ وغيرها ) وكذا فى "كشف الستر". وملخص ما أفاده أن عد الخمسين فى هذا الموضع تخليط وإنما الخمسون يصح ذكره فى رفع الإفتتاح فقط لا فى الرفع فى المواضع الثلاثة ، وأما ثلاثين البيهتي فقد وقع فى كلام البيهتي نفسه أن خسة عشر منها بأسانيد صحيحة يحتج بها فقد ترك النصف ولا يسلم له الخصم ذلك أيضاً ففيه أشياء فقد اسقطت أربعة من عشرة فى حديث أبى حيد و بين كلام أيضاً ففيه أشياء فقد اسقطت أربعة من عشرة فى حديث أبى حيد و بين كلام فى حديث أبى كر وعمر مرفوعاً ، وكذا فى حديث أبى موسى فى حديث أبى كر وعمر مرفوعاً ، وكذا فى حديث أنس وحديث أبى موسى فبتى نحو اثنى عشر لا أزيد . فذهب فى المبالغات نحو ثلاثة أرباع الجمسين في نحو ربع وحصلنا من الخمسين على نحو اثنى عشر وإن أخذنا بلفظ :

.. « كل خفض ورفع » فعدد الرفع أزيد منهم وخلص من عدد الأحاديث نحو خسة أو ستة وهي : حديث على مع اختلاف في ذكر الرفع ، والساكتون أثبت ، وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الجويرث على وجوهها ، وحديث واثل على اختلاف في ألفَّاظه ، وحديث أبي حميد على اختلاف في الذكر وعدمه ، وحديث جابر، وفي كل من حديث ابن عمر من طريق نافع وحديث أبي هريرة وحديث واثل وحديث جابز جاء في كل خفض ورفع وفي حديث مالك بن الحويرث بعضه وإنما يخلص من ذلك حديث أبي حميد فقط . وقد عمل به أحمد مراراً فكيف بالإعلال . وبالجملة فمثل هذا العدد في ترك الرفع في جانب آخر بل هي سبعة ، نعم طرقها قليلة ؛ وقال في (ص ــ ٨٧) : وكذلك ثبت الترك عندنا عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى هريرة وابن عمر والبراء بن عازب و كعب بنجرة عملاً أو تصديقاً منه وآخرين ممن لم يذكر أسمائهم ومن لم يعينوا ومن التابعين عنجل أصحاب على و ابن مسعو د وجاهير أهل الكوفة وكثير من أهل المدينة في عهد مالك أو أكثرهم هل يكاد يكون عمل أهل المدينة كلهم كما ينقله المالكية واعترف به ابن القيم وإن لم يجعله حجة . وكذا في سائر البلاد تاركون لم يسموا كما يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا يأتي فيه اسناد لكونه غير عزيز عند المتقدمين ولكونه أمراً لا يعتني به حينئذ أو يعوز الإسناد فيه ثم يأتى الخلف ويتطلبون الإسناد، وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي، وكثيراً ما يقتحمه ابن حزم في " محلاه " كأنه لم تقع عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسناد ، وهذا قطعي البطلان أو بديهيه كأنه لا يوجد في الدنيا المحكي عنه ما لم توجد الحِكاية فينكر كثيراً من الإجماعيات المنقولة بالآحاد ، ويخرب أكثر مما يعمر ، وهو ضرر عظيم . وهذا القرآن العظيم كيف تواتر على وجه البسيطة عند المسلمين تواتر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتاباً سماوياً نزل على النبي عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَأَيْدِينًا ، ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك

الأمر وعجزنا ، وهكذا فعل ابن القيم في "إعلام الموفقين" في بعض نظائر مسألة الزيادة بخبر الواحد على القاطع كما فعل في حديث حرمة الجمع بين العمة وابنة أخيها ، وبين الخالة وابنة أختها فإنه متواتر من حيث التوارث والتعامل خبر واحد اسناداً . ثم إنه ليس هو زيادة أيضاً على القاطع بل تنقيع مناط لقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) فا علمه آه . وما نقله الحاكم وغيره عن الخلفاء والعشرة فأجاب عنه الشيخ تتى الدين في" الإمام " بأن جزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى بجيد ؛ فإن الجزم إنما يكون حيث يثبت الحديث ويصح ، ولعله لا يصح عن جملة العشرة (بس ــ ٥٤) (حكاه المغنى ) وكذا ما قاله الفيروزآبادي في " سفر السمادة " وروى عن العشرة المبشرة وأنه عليه لم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم . فقد رده الشيخ هاشم السندى في "كشف الرين " بأن ما نقله الفيروز آبادي عن العشرة. المبشرة وفي دوام فعله ﷺ الرفع إلى وقت وفاته فلم يصبح فيه حديث واحد فضلاً عن رواية العشرة ، نعم وقع ذلك في رواية واحدة عن ابن عمر عند البيهتي لكن سنده غير صحيح ، و من ادعى صحته وصححة غيره فعليه البيان انتهى كلامه. وفي ( ص ــ ٧٧ ) من "نيل الفرقدين": وما قاله الفيروزآبادي في " سفر السعادة " بعد وقد صح في هذا الباب أربع مائة خبر وأثر اه فباطل لاأصل له أصلاً. وقال في ( ص ـ ٤٥ ) : وأما رمى ابن عمر بالحصى لمن لم ير فع فيكون كإصراره على الجهر ببسم الله وإن كان ذلك في الصدر الأول خاملًا وهذه أذواق . ثم ما ذا كان يصنع برمى الحصى إن كان أراد أن يرفع فىالوقت، فأى زمان يبادى حتى يتداركه التارك وإن كان تقدمهم به فأراد التنبيه إذن ، فإنهم على هذا لم يطيعوه في الأمر فكان عندهم على الإباحة لا غير . أو أراد التنبيه أن هذا موضعه حتى لا يتركه في ما يستقبل . ثم ابن عمر لو رآه قليلاً من النبي ﷺ والنزمه هو لاستقام له لأنه وجهة عبادة . وكما النزم الله اكبر

كبيراً آه وإن قاله رجل عند الافتتاح مرة كما عند النسائى . . . . . وكالنزامه نرول منازل نرلها النبي عليه في السفر اتفاقاً انتهى كلامه . قال الراقم : وليس في لفظ أثر ابن عمر أى دليل على أنه رماه بالحصى في ترك الرفع عند الركوع ولم يكن الرفع عنواناً لهذا الرفع الحلافي عند ذاك حتى يستقيم به الإستدلال . ولفظه في "التلخيص " عن " مسند أحمد " : أنه كان إذا رآى مصلياً لا يرفع حصبه . فيحتمل أن النكير منه على الترك عند التحريمة لا مطلق الرفع وتأكد الرفع عند التحريمة ظاهر ، وقد ذهب إلى افتراضه طائفة كما تقدم وإن كان ذلك شذوذاً . فتلخص مما التقطناه ههنا أمور نذكرها فيا يلى كي يسهل ضبطه على من أراد وبالله التوفيق :

الأول: إن النرك متواتر عملاً كما أن الرفع متواتر ، وتوارث العمل مكل من الرفع والنرك من لدن عصر النبوة إلى عهدنا هذا من غير نكير . و التعامل المتوارث أقوى حجة في الباب ، ومن توخى عنعنة الإسناد مع وجود التواتر فقد استضاء بالمصباح عند منتصف النهار . من رجع الآحاد على التعامل المتواتر أو جعلها ناسخة له فقد قلب الموضوع وجعل القطعي ظنياً .

الثانى: إن البلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التاركون ما عدا الكوفة فإنهم بأجمعهم تعاملوا بالترك ، وبالترك كان تعامل أهل المدينة فى عهد مالك كما ينقله المالكية ، وعليه بنى مالك مذهبه ورجحه على الخبر المرفوع ، نعم من اختار جانباً يقلل خلافه وذلك من الجانبين ، ولذا لم يبق فيه تاريخ واضح ونقل ظاهر وإنما بقيت هناك قرائن وغائل .

الثالث: إن ما يدعيه البخارى في "جزئه" من عدم صحة الترك عن الصحابة فهو من المبالغة على عادته فيا لم يجزم به، ومع هذا فقد ناقضه خليفته الإمام الترمذى في "جامعه" وكذا محمد بن نصر المروزى وغيره، وقد ثبت عند أهل الكوفة عن عمر وعلى وعبد الله والأسود وعلقمة والشعبي والنخعي وكثير

من الصحابة والتابعين بأسانيد قوية ، ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم فيا توارثوه طبقة بعد طبقة وتخصصوا به .

الرابع: كان الناس فى عهد الخلفاء الراشدين على الاختيار والارسال فى الجانبين ولم يقع البحث فيه فى عهدهم وإنما نشأ ذلك فى عهد الأثمة كسفيان والأوزاعى وأبى حنيفة ، وشدد فيه الأمر الشافعى والكرابيسى وغيرهما و من بعدهم .

الخامس: إن الاختلاف فيه وإن ظهر فى الأئمة غير أنه صرح كبار علماء المذاهب على الاختلاف فيه فى الأولوية والإباحة لا ينبغى أن يعنف أحد على الفعل أو الترك، فمن الحنفية الحافظ أبوبكر الجصاص فى "أحكام القرآن"، ومن المالكية الحافظ أبوعمر ابن عبد البر، ومن الحنابلة ابن تيمية وابن القيم.

السادس: إن ما ذكره العراقى من أن رواة الرفع خسون صحابياً فلا يصبح إلا فى الرفع حالة الافتتاح فقط، وقد اعترف البيهتى بأن ما يحتج به قدر خسة عشر ولكن بعد النخل والسبر تبتى عندهم ستة أحاديث فقط مع الاختلاف فى الرفع والوقف وغيره من وجوه الاختلاف فى اللفظ والمواضع فى أكثرها، نعم طرقها كثيرة لكثرة رواة "المؤطأ" وكثرة "المؤطآت". وإن الترك رواته نحو سبعة، نعم طرقها قليلة فاستوى الميزان من الجانبين علا أن الترك عدمى والرفع وجودى ويكثر النقل فى الوجودى ويندر ويقل فى العدمى فإن الاعدام لا تنقل إلا بداعية.

ثم إن ضم مع أحاديث النرك أحاديث صفة الصلاة التي لم يتعرض له الراوى مع تعرضه نسائر الأفعال والآداب كثر عدد النرك وعالت كفة التاركين وخفت كفة الرافعين فليحفظ.

السابع: إن ما ادعاه الحاكم الرواية فيه عن العشرة المبشرة فقد رده السابع: إن ما ادعاه الحاكم الرواية فيه عن العشرة المبشرة فقد رده السابع: إن ما الحاكم الرواية فيه عن العشرة المبشرة فقد رده

#### حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن

الحافظ ابن دقيق العيد بأنه لايثبت عنهم بطرق قوية ، وأما دوام العمل بالرفع فلم يثبت عن واحد منهم فضلاً عن العشرة . فلا عبرة لما يقوله الفيروزآبادى في "سفره".

الثامن: أن ما نقلوه عن ابن عمر من النكير فبعد تسليمه إنما هو من ذوقه الخاص بين الصحابة من شدة تمسكه بآثار النبي عَلَيْكِ وإن كان فعله مرة وكانت سنة غير مقصودة ، ومع هذا لم يتابع على ذلك فى عهده وإلا لعرف . ويحتمل أن يحمل نكيره على عدم الرفع عند التحريمة لا عند الركوع وبعده كما هو فى رواية أحمد .

التاسع: إن ما رواه ابن القاسم عن مالك ترك الرفع فلم ينفرد هو ينقله بل تابعه الإمام الشافعي على ما في "مباني الأخبار" للعيني لا كما يدعيه ابن عبد الحكم، و دليل مالك في عدم الأخذ برواية ابن عمر في الرفع لاختلاف نافع وسالم في الوقف والرفع فوقفه نافع كما يقوله أبوبكر الأصيلي، وأيضاً لم ير مالك عليه العمل في المدينة كما يقوله ابن رشد، ومن أجل هذا اختار الترك من كبار المالكية الجافظ أبوعمر ابن عبد البركا هو في نقل المارديني في "الجوهر النقي " وهو الصحيح لا كما نقله الحافظ في "الفتح". وقد أخطأ في فهمه، وعبارة "شرح التقريب" للعراقي شيخ الحافظ ترد على نقل الحافظ. ثم إن هذا كله كالفهرست لما بسطه الشيخ في " نيل الفرقدين " و " بسط البدين" في شعبة واحدة، وأما الكلام في سائر شعب الموضوع من البحث في أدلة الفريقين فسياتي لبابه فيا بعد ولله الأمر من قبل ومن بعد.

وَا وَهِ قَ عَالَ الْإِمَامُ التَّرْمَذَى : وَهِ لَـ أَى بِتَرَكُ الرَّفَعِ لَـ بِقُولُ غَيْرَ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَالْتَابِعِينَ لَمَّ . قال الشيخ : فإذن لا يحتاج إلى واحد من أصحاب النبي وَلِيُنْكُمُ والتابعين لَمَّ . قال الشيخ : فإذن لا يحتاج إلى

أبيه قال : « رأيت رسول الله عَلَيْكُ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع » وزاد ابن أبي عمر في حديثه : « وكان لا يرفع بين السجدتين » . قال أبو عيسى : ثنا الفضل بن الصباح اثباته بالاسناد فإنه ليس مما يخفي على الناس بل هو أمر ظاهر يؤتى به على رؤس الأشهاد كل يوم عشرات من المرات ، فع كونه أمراً ظاهراً معمولاً به بين أعين الناس لم يعمل به كثير من الصحابة والتابعين كان ذلك دليلاً على التخيير بين الرفع. والترك .

قوله: حتى يحاذى منكبيه ، هندنا يجعل الكفان حداء المنكبين والأصابع حداء الأذنين ، وكلام الشافعى في مصر يوافق ذلك ، وقد أسلفنا تفصيل ذلك في ( باب نشر الأصابع هند التكبير ) . وإنما اختار الحنفية ثم الشافعى ذلك جماً بين الروايات .

قول : وكان لا يرفع بين السجدتين . لا حجة لأحد فى ذلك بعد ما ثبت الرفع بين السجدتين عند النسائى من حديث مالك بن الجويرث من طريق سعيد عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ومن طريق هشام عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً فى ( باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً همام عند أبى عوانة كما فى " الفتح" وعند أحمد كما قاله النيموى ، وقد عمل به غير واحد من كبار التابعين كما فى " تعليقات آثار السنن" فلا يمكن إعلاله ولا القول بشذوذه .

و تال الحافظ في " الفتح" في ( باب رفع اليدين إذا قام من الركمتين )
( ٢ ــ ١٨٥ ) وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود. قال الشيخ : والحافظ صنيعه على النقد في كتاب النسائي جزئياً جزئياً . وقد صرح ابن عدى الجرجاني وابن منده وغيرهما بأن " سنن النسائي" كله صحيح

البغدادى ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عسر . قال : وفي الباب عن عمر وعلى و واثل بن حجر ومالك بن فإذن ما رواه صحيح ولا يحتاج إلى النقد أيضاً . كما قال الحافظ فيا حكاه السيوطى في " زهر الربى" : قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي \_ أى الصغرى \_ أبو على النيسابورى وابن عدى والدار قطنى والحاكم وابن منده وعبد الغنى بن سعيد وأبويعلى الخليلي وابن السكن والجطيب وغيرهم آه .

قُولُه : وفي الباب عن عمر وعلى الخ . حديث عمر أخرجه الزيلعي عن ابن عمر عن عمر وأعله المحدثون وضحوه عن ابن عمر عنه ﷺ ولم يثبت عن عمر غير هذا . قال الشيخ في "نيل الفرقدين" (ص ـــ ٤٩): وأما حديث عمر فقد أشار إليه البخارى في الجزء في موضعين ، وفي " الجوهر النتي " و " تخريج الزيلعي" عن أحمد والدارقطني أنه غير محفوظ ووهم . وأما هند الدار قطني في " غر اثب مالك " عن عمر فني " التخريج " عنه أنه قال هكذا قال عن عمر ولم يتابع عليه . وفيه أثر آخر عن عمر عند الزيلعي فيه رشدين بن سعد آه ملخصاً . وراجع ( ص ــ ١٠١ و ١٠٦ ) من " نيل الفرقدين " . وحديث على فحكى الشيخ نفسه عن " التلخيص " في " نيل الفرقدين " ( ص \_ ٢٤) ما رواه أبوداؤد وصحه أحمد فها حكاه الخلال. وقال في "نيل الفرقدين " ( ص ــ ٤٨ ) : تفرد بالرفع عن على ابن أبي الزناد وخالف سائر الرواة في حديث الأذكار، وقد تكلموا في ابن أبيالزناد كلاماً منتشراً و تكلم فيه أحمد فتصحيحه الذي نقلوه عن " علل الخلال" إنما هو بالنسبة إلى حديث الأذكار إن شاء الله فسردوه في الرفع بناء على وحدة الجديث عندهم وليس هذ الصنيع بصواب راجعه للتفصيل وكذا (ص ــ ٣٣) من " نيل الفرقدين " و ( ١ ـــ ٤١٢ ) من " نصب الرأية " . وثبت عندنا عن عمر وعلى ترك الرفع فيما رواه ابن أبي شيبة عن الأسود قال : ﴿ رأيت عمر بن الجطاب يرفع

الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حيد وأبي أسيد وسهل بن سعد و محمد يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود » وكذا رواه الطحاوى وهو أثر صحيح وراجع للتفصيل " نيل الفرقادين " (ص \_ ٩٩ وما بعدها) وأما أثر على فرواه ابن أبي شيبة والطحاوى عن عاصم بن كليب عن أبيه : ٩ إن علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » قال الزيلعي : هو أثر صحيح . قال البدر العيني : صحيح على شرط مدلم ، وقال الحافظ في "الدراية " : رجاله ثقات . انظر للتفصيل " نيل الفرقدين " (ص \_ ٩٠ وما بعدها) و (ص \_ ٩٩ من الحاشية ) . وأما حديث أنس فقد صح موقوفاً لا مرفوعاً كذا قال الدارقطني ، رواه ابن خزيمة في "صحيحه " والبخاري في " جزئه " وابن ماجه في " سننه " والبيهتي في " الكبرى" مرفوعاً كذا في " نيل الفرقدين " (ص \_ ٣٤) أثم تكلم عليه الشيخ طويلاً في " نيل الفرقدين " (ص \_ ٣٤) وحكى عن الطحاوى والدارقطني تصويب وقفه و تضعيف رفعه فراجعه .

وأما حديث أبي هريرة فقد صح عن عمله الرفع مرة وتركه أخرى ، رواه أبوداؤد ، وفي "التلخيص " : رجاله رجال الصحيح . وتكلم عليه الشيخ في " نيل الفرقدين " (ص - ٤٩ و ٥٠) قال : وأعله الدارقطني في "علله " وقال : إنه في التكبير لا في الرفع . . . . وله طرق وبحث عنها في "نيل الفرقدين " فراجعه . وفي (ص - ٥٣) منه من كلام ابن عبد البر: وكذا اختلف عن أبي هريرة . أي في الرفع والترك وفي (ص - ٥٧) : وقد كان أبوهريرة قد لا يرفع ، ذكره في " الاستذكار " آه . ويدل ما في " المؤطأ " للإمام محمد بن الحسن عنه في ( باب افتتاح الصلاة ) عن أبي جعفر القارئ أن المريرة كان يصلي بهم فكبر كليا خفض ورفع . قال أبوجعفر : وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاة اه .

وأما حديث أبي موسى فأخرجه البخارى في "جزئه" معلقاً وهي صحيحة

ابن مسلمة وأبي قنادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي . قال أبوعيسي كذا في "التلخيص" كما في "نيل الفرقدين" (ص ــ ٢٥) رواه الدار قطني ورجاله ثقات ا ه . وقد تُكلم عليه الشيخ في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ٥٠ و ٥١ ) . وملخصه أنه اختلف على حماد بن سلمة فيه فى رفعه ووقفه فرفعه نضر ابن شميل وزيد بن الحباب عن حماد . ووقفه عبد الله بن المبارك وغيره عن حماد على أبي موسى فالأكثر على وقفه ، وجعله ابن حزم موقوفاً في " المحلى " ا ه . ورواية جابر بن عبد الله غير محفوظة قاله الشيخ . وقال في " تعليقات الآثار " رواها ابن ماجه والجاكم والبيهتي ، وصححه البيهتي كما في "التلخيص" وأعله في . " التهذيب " من إبراهيم بن طهان . قال الراقم : وقال الزيلعي في " نصب الرأية " ( ١ – ٤١٤ ) : وذكر ابن عبد البر في " التمهيد " : أن الأثرم رواه عن أبي حذيفة فلم يذكر فيه الرفع من الركوع ا ه . فلعل الشيخ يشير إلى هذا وذاك بقوله : غير محفوظة والله أعلم . ورواية عمير الليثي لا تصلح لأن يشير إليها الترمذي فإنها تكاد تكون موضوعة . قال في " نيل الفرقدين " ( ص 🗕 ٥١ ) : وأما حديث عمير بن حبيب عند ابن ماجه فقد ذكره في " التهذيب " من عمير ومن رفدة بن قضاعة وأسقطه وأنه منكر . وصوب في نسب عمير أنه عمير بن قتادة الليثي وإن ابن ماجه وهم قيه . ثم فيه : يزفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة . انتهى كلامه . قال الراقم : ومن العجيب أن الحافظ في "التلخيص" عزاه إلى ابن ماجه وسكت عليه كأنه مما يحتج به عنده على دأبه في السكوت .

قَنْهِ عَلَى " جامع الترمذى " على " جامع الترمذى " على المعلى الترمذى " على حديث الباب أى حديث ابن عمر ولا على حديث أبي حميد وغيره كما تكلم على عدة أحاديث أشار إليها الترمذى ، أو الضابط قصر فى ضبطه وقد حقق فى كتابه " ببل الفرقدين" تلك الاحاديث بما لم يدع مجالاً لبحث عند المنصف فقد

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة و شنى وكنى غير أن حديث ابن عمر لما كان ملاكاً للأمر وعماداً للعمل أحببت أن أذكر فيه كلاماً محرراً بضوء ما أفاده الشيخ وغيره من الأعلام و بالله التوفيق .

# حديث أبن عمر وما فيه من وجوه الاختلاف في الرفع والترك رفعاً ووقفاً ، أخذاً وتركأ

حديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي في الباب من طويق سالم ورواه الجاعة وهو أوثق حديث عندهم في الباب وهو حجة عندهم على الخلق كما يقوله ابن المديني غير أن للتاركين وجوها قوية في ترك العمل به وكم من أحاديث تركوا العمل بها بأقل هما ههذا فالحديث مع كونه غير معمول به في المدينة في عهد مالك كما اعتذر منه المالكية ومع كونه معارضاً بأثر مجاهد عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة والضحاوي بإسناد صحيح كما اعتذر منه الحنفية فيه من صنوف الاضطراب ما يأتي على سنة وجوه:

الأول: بذكر الرفع فى الافتتاح فقط كما فى " المدونة الكبرى " عن مالك وسرده مدونوها فى أدلة النرك أنظر " المدونة " ( ١ ـــ ٧١ ) .

الثانى : بذكر الرفع فى الافتتاح وبعد الركوع ، وهو سياق " المؤطأ" لمالك أى فى الموضعين ولم يذكر الرفع عند الركوع ، وهو رواية يحيى وتابعه القعنبى والشافعى ومعن وابن نافع الزبيدى وجماعة كما يقوله ابن عبد البر ، وقد تابع مالكاً ابن عبينة وبونس وغيرهما عن الزهرى .

الثالث: بذكر الرفع فى المواضع الثلاثة ، وهو رواية ابن وهب ومحمد ابن الحسن وابن القاسم وجاعة عن مالك ، وليس فى "للؤطأ" من رواية المصمودي

أنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم . ومن التابعين الحسن البصرى وعطاء وطاؤس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير

الرابع: بزيادة الرفع بعد الركعتين ما عدا المواضع الثلاثة من طريق نافع عند البخارى فى "صيحه" فيكون الرفع فى أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه رفعاً ووقفاً لكن الجافظ فى "الفتح" يرجح الرفع ويزعمه ابن خزيمة سنة ، ويلزم ابن دقيق العيد الشافعى به لقاعدته بالأخذ بما ثبت وصح من الزيادة .

الحامس : بزيادة الرفع للسجود ما عدا المواضع الأربعة عند البخارى في "جزئه " من طريق نافع فيكون الرفع في خسة مواضع .

السادس: بذكر الرفع فى كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام و قعود وبين السجدتين عند الطحاوى فى "مشكل الآثار" كما حكاه الحافظ فى " الفتح" ( ٢ ـــ ١٨٥ ) .

وبالجملة حديث ابن عمر على ستة أوجه سياق "المدونة"، وسياق "المؤطأ" لمالك، وسياق "المؤطأ" لمحمد، وسياق البخارى في "صحيحه" من طريق نافع ، وسياق البخارى في "جزئه" بذكره للسجود، وسياق الطحاوى في "مشكله". وهذه وجوه في حديث سالم ونافع عن ابن عمر مرفوعاً. ثم اختلفوا في أصل الجديث وقفاً ورفعاً، فرواه عبد الوهاب الثقني والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع وكذا الليث بن سعد وابن جريج ومالك كلهم عن نافع موقوفاً على ابن عمر ، ورواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع مرفوعاً، وربما يخال أن الاختلاف في الرابع أي من زيادة الركعتين راجع "الفتح" (1 - ١٨٦ و ١٨٤).

وبالجملة رجع أبوداؤد في "سننه" الأول ، والبخارى في "جزئه" وفي "مصيحه" الثاني . وهذا أختلاف على نافع نفسه في الرفع والوقف . و

وغيرهم . وبسه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد واسماق . وقال كذلك اختلف سالم ونافع في الرفع والوقف ، ومن أجل هذا يقول الحافظ الأصيلي : ولم يأخذ به مالك لأن نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع . والترجيح لبعضها وإسقاط بعضها مما لايمكن . فإن الأول جرى به العمل في المدينة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . وكذا الثانى لا يمكن القول بإسقاط مالك وإيهامه فقد روى سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : ﴿ رأيت رسول الله عَلَيْكُ يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع ، الخ وكذا رواه يونس عن الزهرى به ، وكذلك رواه نافع من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ، هذا كله في " جزء البخارى" فانفق نافع وسالم في ترك الرفع عند الركوع ، وقد تابع مالكاً ابن عيينة ويونس وأيوب . وبالجملة ليس القول بإيهام مالك صحيحاً بل وجه عنده كما ذكره صاحب " إكمال الاكمال " . وإليه يشير كلام الشافعي في " اختلاف الحديث" (٧ – ٢١٧ ) على هامش " الأم " , وكذلك لا يمكن إسقاط الرابع فإنه مروى عن ابن عمر وابن عباس رطاؤس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق في " المصنف" بأسانيد قوية ، وقد قال به من الشافعية ابن المنذر ، وابن خزیمة ، وأبوعلى الطبرى ، والبيهتى ، والبغوى ، وغيرهم كما ذكره الحافظ . وكذا الجامس معمول في السلف ، وكذا لا يمكن القول بشدوذ السادس كما أطاقه عليه الحافظ حيث حصات متابعته من مجموع ما ورد في المسألة مر هو عاً وتعاملًا ، وقد جوزه أحمد بن حنيل كما في " المغنى " و "بدائع الفوائد" فانظر غيف اختلفت الروايات والرواة والناس فيه كلهم على آراءهم يتعللون فها لم يأخذوا به ويناضلون عما أخذوا به فأنت ترى الإمام الشافعي لم يأخذ بزيادة إلرفع بعد الركعتين ولا بزيادته عند السجود في حديث ابن عمر مع صحة الجديث - Yo -(3 - c)

عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهرى عن ومع عمل السلف به . ويعلم من كلام الشافعي في ود الأم " أنه مطلع عليه ومع علمه لم يأخذ به ولم يجعله مذهباً له فما لزم خصمه لزمه مثله ولابد . فالذي ينبغي أن يعتقد فيه أن ما صح سنده اصطلاحاً ثم وجد عمل بعض السلف به فهو صحيح في الواقع لا يسمع فيه إعلال ولا تعلل كما يفعله الناس من النقد عند الخلاف والمسامحة عند الوفاق . فلابد أن يحمل جميع ما صع على التنوع في هذه المسألة وثبت ثبوتاً لا مرد له . وإذن كيف يكون من الإنصاف أن يلزم الناس العمل بطريق واحد من طرق الحديث ، ويحكمه على سائر الطرق ويرجح بوجوه نشأت من بعد عهد السلف كإخراجه في " الصحيحين" واتفاق الشيخين أو وجود ضعيف في طريق آخر بعد ما جرى به التعامل قبل وجود الشيخين وقبل رواية ذلك الراوى مثلاً . ومع هذا كله لا حجة لأحد على من ترك العمل بحديث ابن عمر لأجل هذه الوجوه وأخذ بحديث ابن مسعو د الذي اتفقوا على أنه لم يثبت عنه خلافه عملاً كما سيتضح إنشاء الله تعالى ، ومن العجيب أن ابن عمر نفسه مع اختلاف رواياته فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا عنه ترك التكبير في الخفض ، وعد فيمن لا يكبرون عند الخفض ، وظاهر أن الرفع هو شعار التكبير ولم يثبت عندهم رفع من غير تكبير فيلزمه القول بترك الرفع عند الركوع فكيف يسوغ لهم أن يشددوآ في الرفع ويخففوا في التكبير هِلَ كُلُّ مِن حَكُوا عَنْهُ تُرَكُ الْتَكْبِيرِ فِي الْخَفْضِ فَهُمْ شَرِكَاءً مِعَ التَّارِكِينِ فِي تُرك الرفع عند الركوع ، ثم ابن القاسم هو الذي يروى عن مالك ترك الرفع كما في "الملدونة" مع أنه هو الراوى في حديث مالك الرفع في المواضع الثلاثة . وبالجملة كل ذلك الانتشار لاختلاف العمل فيه وإنما يضيق الأمر فيه على بعض الناس الذين شددوا في الرفع ثم لم يستطيعوا العمل بكل ما ور د فجعلوا يتعللون فيه بكل ما أمكنهم . وأما من أخذه جائزاً غير مهم فلا ضيق عليه ولا يضطر إلى سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود : ١ أن النبي عَلَيْكِيٍ لم يرفع إلا في أول مرة١ .

اعلال الأحاديث، وقد قبل: إذا اتسع الأمرضاق وإذا ضاق اتسع. ثم إن ما يذكرونه من الزيادة في حديث ابن عمر: « فما زالت تلك صلاته حتى لتى الله » كما عند البيهتى فهو كذب ففيه عبد الرحمن بن قريش اتهمه سلياني بوضع الحديث. وفيه عصمة بن محمد الأنصارى ، قال يحيى : كذاب يضع الحديث ، وقال الدار قطني وغيره : متروك . ومن المولم جداً حكاية الحافظ في " التلخيص " اياه وسكوته على مثله وهو أعلم بمغامزه فلاحول ولا قوة إلا بالله . وأرى هذا القدر قيه كفاية والله سبحانه ولى الأمور .

قُولُه: ولم يثبت حديث ابن مسعود: «إن النبي عَلَيْهُ لم يرفع إلا في أول مرة». قال الحافظ تتى الدين ابن دقيق العيد في كتابه "الإمام" كما حكاه الحافظ الزيلمي في "نصب الرأية" (١- ٣٩٤ وما بعدها): وعدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من ثبوته عند غيره وكيف! وهو يدور على عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة "مسلم" قال: وصححه ابن القطان المغربي في "كتاب الوهم والإيهام"، وصححه ابن حزم الأندلسي اه. قال الحافظ في "الدراية": وصححه الدارقطني. قال الشيخ: وحكى الحافظ في "التلخيص" تعليل الدارقطني إياه، فاضطربت في النقل حتى رأيت في "البدر المنير" للزركشي أن الدارقطني صححه في موضع وضعفه في آخر. وقال في "نيل الفرقدين" (ص - ٥٨) و" تعليقات الآثار": قال الزركشي في "تحريجه": ونقل الانفاق (أي على تضعيفه) ليس بحيد فقد صححه ابن حزم والدارقطني وابن القطان وغيرهم آه حكاه السيوطي في "اللآلي المصنوعة". ثم نقل عن وابن القطان وغيرهم آه حكاه السيوطي في "اللآلي المصنوعة". ثم نقل عن الدارقطني اختلاف نقل عنه فيه اه. وقال: وقد صححه من اختار الترك كما في "المدونة" أو توسط كابن حزم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن تيمية،

وكذا النسائي والترمذي ، وجمهور المالكية والحنفية من حيث المذهب وجمهور أهل الكوفة من حيث العمل اه. وقال: ثم ظهر أن أكثرهم صححه وإنما أُعلُوا زِيادة : "ثُم لم يعد ". وجوابه : أن هذا اللفظ و"في أول مرة " و " مرة واحدة " و " إلا مرة " كلها بمعنى واحد اه . وقال : وكأن من أعل زيادة " ثم لا يعود " انتقل من حديث البراء إلى حديث ابن مسعود لكون الراوى هناك أيضاً سفيان ووكيعاً اه . ثم إن تصحيح الدار قطني وابن القطان وابن أبي حاتم للحديث من غير لفظة " ثم لا يعود ". وقال الشيخ ظهير أحسن النيموى البهاري الهندي في كتابه "آثار السنن": روى عن ابن مسعود في الباب حديثان : أحدهما من فعله كما أخرجه أبوداؤد والنسائي والترمذي و آخرون . وثانيها مرفوعاً إلى النبي عَلَيْكُ أنه لم يرفع إلا في أول مرة أو نحو ذلك كما أخرجه الطحاوى وغيره وليس هذا إلامن جهة بعض الرواة نقله بالمعنى من الحديث الأول لقول ابن مسعود : ﴿ أَلَا أَصِلَى بَكُمْ صَلَاةً رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ فالظاهر أن عبد الله بن المبارك إنما أنكر ما روى حديث ابن مسعود (١) من فعل النبي ﷺ لاما جاء من فعل ابن مسعود ، كيف يمكن أن ينكر ابن المبارك حديثه من فعله وهو نفسه يرويه عن سفيان عن عاصم بن كليب حديث عبدالله من فعله عند النسائي . وهو اسناد صحيح وبوب عليه بقوله : ( ترك ذلك ) \_ أى الرفع للركوع \_ فقال: أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله قال : ﴿ أَلَا أَخْبُرُكُمْ بَصَلَاةً رَسُولُ اللَّهُ عَيْنِكُ إِمَّالَ : فَقَامَ فَرَفْعَ يَدِيهِ أُولَ مُرَّةً

<sup>(</sup>١) قُلْمِيهِ : اعلم أن الشيخ حققه في " نيل الفرقدين " بحيث أصبح حقيقة ملموسة لا يمكن أن ينكره من عنده أدنى نصفة أو بصيرة ، وسنلتقط منه نتفاً إن شاء الله حيث أصبح مداراً للعمل عند التاركين كما أصبح حديث ابن عمر مداراً للرافعين .

ثم لم يعد » (١ – ١٥٨) وفي (١ ــ ١٦١) في (الرخصة في ترك ذلك) من طريق وكيع عن سفيان بلفظ الترمذي . وأخرجه أبو داؤد حديث وكيع عن سفيان . وتابع وكيعاً عنده معاوية ، وخالد بن عمر و وأبوحديفة عن سفيان فعلم أنه لم يتفرد بذلك وكيع بل تابعه ابن المبارك عند النسائى وهؤلاء الثلاثة عند أبي داؤد ، ثم يرويه عن وكيع أحمد بن حنبل في " مسنده " وأبوبكر بن أبي شيبة في " مصنفه " ، وعمَّان بن أبي شيبة عند أبي داؤد ، و هناد عند التر مذى ومحمود بن غيلان هند النسائى ، ونعيم بن خماد ، ويحيى بن يحيى عند الطحاوى كل هؤلاء الأئمة السبعة عن وكيع فقول الدارقطني من أنه يرويه عن وكيع أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ولم يقولا " ثم لم يعد " فلا حرج حيث رويا ما في معناه . وبطل قول ابن القطان وغيره بتفرد وكيع ووهمه ، ويعجني قول شيخنا رحمه الله في " نيل الفرقدين " ( ص - ٦٤ ) : فإن أنكر ابن القطان كونها من ابن مسعود أن يكون تعليماً قولياً منه فليس الأمر كذلك بل هو قول من تحته ووصف فعلى منه . وإن أراد خصوص هذه اللفظة وهو كلام الدارقطنى فغي الحديث ما يساويها وإن أراد معه فأى شئ صحح ! وقد ذهب الحديث من البين رأساً ، والحاصل أن كلامها غير محرر كأنها لم يشعرا بما يلزمها وهكذا يقع إذا كان الكلام فى غير محله وما وفى حتى المقام . وبالجملة لم يسويا شيئاً وأرادا إعلالاً ولزمها تصحيحه من خيث لم يدريا أى تصحيح الترك اه. وتعرض الإمام البخارى في "جزء رفع اليدين " إلى تعليل حديث ابن مسعود من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ، وعلل قوله : "ثم لم يعد " بأن في كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب ليس لفظ: "ثم لم يعد" و الكتاب أثبت عند أهل العلم . فجعل الوهم من سفيان ، وكذا يدعى البخارى الوهم في لفظة " لا يعود" في حديث البراء بن عازب بأن سفيان بن عيينة كان يرويه عن يزيد بن أبي زياد بمكة في حديث البراء الرفع في المواضع الثلاثة

ثم سمعه منه بالكوفة : الرفع عند الافتتاح وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان ابن عيينة : فظننتهم لقنوه . فالتلقين أمارة التضعيف . راجع لصورة التلقين " التهذيب " من ترجمة سفيان بن وكيع ، وفى " فتح المغيث " للسخاوى ٠ ( ص - ٢٧٣ ) تفصيل في التلقين فليراجعا . قال الشيخ : لا يمكن تعليل لفظ حديث ابن مسعود فإن سفيان الثورى أثبت مِن إدريس ، وزيادة ألثقة مقبولة ، وأيضاً حديث ابن إدريس من كتابه هو في " مسند أحمد " ( ١ – ٤١٨ ) حديث آخر كأن البخارى اختصره فاشتبه بحديث ابن مسعود هذا ، وأيضاً تعليل لفظة " ثم لا يعود " كان في حديث البراء فلما علله سرى إلى الأذهان أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً خطأ . وح يث ابن مسعود مروى بكلتا الطريقين بلفظ الترمذي وبلفظ "ثم لم يعد " والمآل واحد فيها . وعاصم بن كليب من رجال مسلم . قال الشيخ في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ۲۲ ) : ومشى على توثيقه واعتبار زيادته فى " الفتح" ( ٩ – ٣٩٧ و١٢ – ٣٣٨ و١٣٣ ـ ٢٤٠) وهو الراوى زيادة "على صدره" عند ابن خزيمة فى حديث وضع اليدين ، وكذا في حديث رفع اليدين عن وائل اه . فرجال اسناده ثقلت ولذا صححه الثلاثة الذين ذكرتهم وكذا السيوطى في كتابه " اللآلي المصنوعة " قاله الشيخ رحمه الله . وقال في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ٢٩ ): يقول : إن سياق ابن إدريس على هذه الصورة ليس قيه "لم يعد" . وأما إذا كان السياق كسياق سفيان فلم يتعرض له ، نعم يؤمى إلى وحدة المأخذ . ثم هل هو تقصير ممن لم يذكر أو زيادة ممن ذكر لم يتعرض له أيضاً وأثبته في " المسند " فلو كان تعريضاً لم يتعين . ونظر يحيى بن آدم فى الكتاب وتفتيشه بدل على الجانب الآخر: أن هذه الزيادة كانت شاعت.

ثم إن في الحديث أشياء فكيف كان في الكتاب ناقصاً أيضاً والله أعلم . فترك القيام بين الإثنين ولم يذكر الإثنين أيضاً ولا ترك الأذان والإقامة و

الاجتزاء بأذان الجاعة وهي عند مسلم وغيره ، وقد رأينا الرواة يعتنون بما هو مختارهم أزيد . ولا يرغبون في غير مختارهم لا لكيّان بل لأنه عندهم مرجوح . وما تقول في ترك المصنفين ما لايختارونه كما يترك البخاري بعض الأحاديث رأساً . وكما جعل مالك في حديث ابن عمر وجوهاً ، والبخاري في " قصاعداً " و" أنصتوا " ، وما فعلوا في الرفع بين السجدتين وبعد الركعتين . ويراجع " المستدرك" ( ٢ ــ ٢٢٦ ) في كثرة تعارض حديثين صحيحين عند مثل مسلم . فإن أخذه ابن إدريس مرجوحاً أو رخصة أو من فعل ابن مسعود لا نقلاً للشريعة فقد يبني عليه تركه فلا ترتب وإن في المعاذير لمندوحة وكانوا تارة يروون لتعليم ما يختارون العمل به ، وتارة " لاستيفاء الواقع لا غير ، فليكن منك على ذكر وهون من نفسك آه . وقال في ( ص - ٧٠) : وعبد الله بن إدريس كان في المسائل على مختار أهل المدينة ذكره ف " التهذيب " فلعله لم يجمع ما هو مختار أهل الكوفة بخلاف سفيان فكان ما ذا فافهم فإن في الزوايا خبايا ، وفي الناس بقايا .

ثم إن أحمد قد أخرج في " مسنده " حديث ابن مسعود في مواضع وجعل كما فى"العمدة" ( ١ ــ ٧٠٦ ) كتابه أصلاً فيما هو ثابت وفيما هو غير ثابت ، وبوب عليه النسائى وشرطه معلوم اه . وقال ( ص ــ ٧١ ) : ثم إن مذهب عاصم بن كليب كما في " العمدة " وسفيان ووكيع ترك الرفع فيكونون اعتنوا بحديثه أشد الاعتناء وبنوا مذهبهم عليه ، وسفيان إذا روى لهم الجهر بآمين كان أحفظ الناس . ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسى الناس آه . وفي " بسط اليدين " ( ص - ٣٥ ) : وعبد الله بن إدريس يفضل سفيان عليه كما في " التهذيب " من ترجمة شعبة اه . وقال في (ص - ٧٦) : ثم يتبادر من سياق ابن إدريس أن فاعل التطبيق هو النبي ﷺ وعليه بني أبوحاتم كلامه و هو الظاهر فيه ، وعلى هذا هو فاعل فلم يرفع يديه إلا مرة عنده في لفظ سفيان فأعله ، وسفيان يجعله فعل ابن مسعود وهو أقرب ، وعند الحازى عن ابن سيرين جعل الفاعل هو النبي عليه ولكنها رواية مستقلة لم يروها عن ابن مسعود . وإذا كان الأمر أن الفاعل في سياق ابن إدريس هو النبي عليه وهو في سياق سفيان ابن مسعود لم يتعارضا وكان وصفا قوليا في التطبيق وفعليا في ترك الرفع فاحفظه ولا تنسنا . وقد نقل الآخرون من الرواة أيضاً قولا وفعلا منه في التطبيق فاتفقوا في المآل ولم يبق اضطراب أصلا والله أعلم بحقيقة الحال آه . وقد ذكروا وجوها أخر لترجيح رواية سفيان على رواية ابن إدريس تركناها اختصاراً فليراجع أخر لترجيح رواية سفيان على رواية ابن إدريس تركناها اختصاراً فليراجع (ص ـ ٧٧ و ٧٨) من " نيل الفرقدين " ومواضع من " بسط اليدين " .

قال الشيخ: والحافظ ابن حجر وإن لم يظهر رأيه في التصحيح في "الفتح" ولكن يلزمه تصحيحه حيث جعله دليلاً على عدم وجوب الرفع. قال الراقم: حيث يقول في "الفتح" ( ٢ – ١٨٢ ): وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب اه. فانظر كيف يصححه للاستدلال على عدم وجوب الرفع ويقول عند استدلال الحصوم به لعدم الرفع ورده الشافعي بأنه لا يثبت اه.

ثم إن ما ذكره البخارى من الطعن فى حديث البراء من تلقين يزيد بن أبي زياد وأشير إليه فى "العرف الشذى " فسترجع إليه فى آخر الباب إن شاء الله تعالى . ولما انتهى بنا الكلام إلى حديث ابن مسعود وددنا أن نلخص كلاما فى تقوية حديث ابن مسعود من " نيل الفرقدين " التقاطاً منه فى بعض مواضع أو اختصاراً فى بعضها كما وعدنا سابقاً فى النبيه حيث أصبح عماداً للناركين فى الله التوفيق .

فاعلم أن إعلال حديب ابن مسعود بلفظ : « ألا أصلى بكم صلاة رسول الله عليه فلم يرفع يديه إلا في أول مرة » لا يمكن لأنهم قد صرحوا أن ابن مسعود لم يثبت عنه الرفع كما في " الإستذكار" و" الفتح" فلو أعلوه لزمهم ابن مسعود لم يثبت عنه أو تواتر نقل العلماء عنه خلافه فلذا وجه ابن المبارك

انكاره كما عند الترمذي إلى لفظ آخر وهو قوله : قد روى عن ابن مسعود أيضاً : « إن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة ، وكذا نقله الدارقطني عنه في "سننه " وأصرح منه عبارة البيهتي وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود بناءً على كونه ناقلًا فعله ﷺ أعله أبوحاتم كما نقله ابنه عنه في " العلل " فخرج كلاهما عما نحن فيه . ولذا لما أخرج الترمذي حديثه الآخر من فعله بعد ذلك حسنه ، وصنيع الترمذي باختلاف اللفظين وتضعيف الأول بقول ابن المبارك وتحسينه الثاني ثم تأييدِه بعمل غير واحد من الصحابة والتابعين أوضح دليل على ما ذكرنا (وعلى الأخص صنيعه في نسخة الجامع للشيخ عبد الله بن سالم البصري بمكتبة بير جهنذا بالسند ، وفي نسخة الشيخ عبد الحق الدهلوي كما في " شرح سفر السعادة " حيث نقل كلام ان المبارك وخمّ به الباب ثم بوب بقوله : ( باب من لم يرفع يديه إلا في أول مرة ) وذكر فيه حديث ابن مسعود و حسنه ، وهو الموافق لعادته في المسائل الجلافية بين الجِعجازيين والعراقيين بافراد الباب لكل منهم كما في تعليقات الشيخ عبدالعزيز الفنجابي على "نصب الراية". وبالجملة قهذا ما صنعه ابن المبارك ثم استأنفوا العمل فكل من البخاري وأبيحاتم ثم الدارقطني ثم البيهتي ثم ابن القطان كل يستأنف عمله ويستدرك على من قبله . فابن القطان في "كتاب الوهم والايهام " صحح الحديث باللفظ الأول وأعل بلفيظ ثم لا يعود لأن وكيعاً كما قال يقولها من قبل نفسه ، وتارة اتبعها الحديث كأنها من كلام ابن مسعود فإذا جعله من كلام وكيع نقل كلام ابن مسعود ، وإن ضمير لا يعود عائد على النبي ﷺ أمكنه اعلاله وإلا لم يمكنه وهو كما ثرى ، وكذا انكار الدارقطني وغيره راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من فعله ﷺ صريحاً . واما أن يكون قال أولاً : ألا أصلي بكم . . . . ثم صلى ولم يرفع هو \_ أى ابن مسعود \_ يديه إلا في أول مرة . فلا يمكنهم - 44 -(71-c)

إعلاله ؛ وإلا لكانوا التزموا خلاف الواقع . وكذا ما ذكره الحافظ في " التلخيص " : إن أحمد بن حنبل وشيخه يحيي بن آدم قالا : هو ضعيف نقله البخاري عنها اه . فهو من الحافظ عجلة تأخذ المرأ عند الظفر بالقصود من غير أن يمعن نظره في الكلام وأين ذلك في كلامها ، وإنما الذي حكاه البخارى في الجزء هكذا: قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه ود ثم لم يعد " اه . ثم تكلم البخاري من قبل نفسه فلا دخل لأخمد وشيخه بالتضعيف كما يريده الجافظ نعم والعجلة تعمل العجائب فالحاصل أنه لم يمكنهم الإعلال مطلقاً وإنما أمكنهم بلفظة: « لا يعود » أو « فلم يعد » ولكنه ما ذا ينفعهم بعد ثبوت ما يساويها معنى و حكمًا ، وأحمد نفسه أخرجه في " مسنده " بلفظ : « فلم يرفع يديه إلا مرة » في مواضع ، وكتابه أصل فيا هو ثابت عنده . والمحدثون في باب الاعلال يتقيدون بالألفاظ شديداً ، فلا ينبغي أن يعدو الناظر إلى غيره ولا إلى جر شيُّ إلى سياق آخر بعد ثبوته في سياق ، فالوصف الفعلي منه أمر آخر والتعليمي القولى بالرفع الصريح أمر آخر . وكم بينها في السياق وإن كان المآل متحُّلُنَّا و وتثبتهم في ذلك معروف . ثم إنه مم نشأ الفرق بين وجوب الرفع في التحريمة كما يقول به الأوزاعي وآخرون واستنانه فيما عداها حتى إنه عند ابن حزم كذلكُ فليس إلا لثبوت الترك وتوارثه ، فلزم الحافظ في " الفتح" تصحيحه من حيث لم يشأ . فلهم في الحديث لهجتان : جهر باعلال في مقابلة التاركين ، واخفاء بالتصحيح في مقابلة الموجبين ، وفي الذكر في النفس منه تضرع وخيفة . ثم إن سفيان هو الذي يزوى أحاديث الرفع من حديث واثل وجابز فيستحيل عادة أن لا يثبت في حديث النرك ويختاره لعمله ولا يذهب ذهنه إلى التعارض أو طلب الراجح ووجه التوفيق ، وكيف لا وهو الذي نقله البيهتي مناطرته في الثرك مع الأوزاعي بل مذهب رواة الاستاد خستهم وكيع وسفيان وعاصم

ابن كليب وعبد الرحمن بن الأسود وعلقمة كلهم ترك الرفع فهو مهم به عند هؤلاء ففصلوا وجعلوه محطاً للسياق فمن الخطأ البين القول بوهم وكيع أو سفيان أو غيرهما بعد ما فحصوا وبحثوا واختاروه مذهباً وتوارثوه طبقة بعد طبقة ولا سيا ذلك الحكم يصدر ممن بعدهم بحقبة من الدهر أو أحقاب أو الزام بحديث آخر قد علموه وبحثوه قبلهم بزمان . والحاصل أن ابن المبارك أنكر الوصف من ابن مسعود ، ولم يتعرض للوصف الفعلي بالانكار بل رواه بنفسه عند النسائي ، ويكون عنده فيه إحبال أن يكون الاحالة على صلاة النبي عليه فى أشياء أخر غير ترك الرفع . ولم يتعرض لفعل ابن مسعود بنفسه . ثم جاء البخارى وأراد إعلال الوصف الفعلي أيضاً واستشعر أنه لا يمكن إلا أن ينغي ثبوت الترك عن أحد من الصحابة فادعاه وأصر عليه فكان تصحيح الجديث أشد من انكار الواقع ، فأنكر الواقع ليمكنه إعلال الحديث ؛ مع أن الترك متواتر عنه ، وعن على عند أهل الكوفة . لا حق لأحد أن يزاحمهم في ذلك . ثم جاء آخرون فقلدوها ولم يشعروا بما يقولون فصححوا قول ابن مسعود : و ألا أصلى بكم ، الخ وإذا صحح هذا القدر منه وسلموه وكان الواقع أنه لم يكن يرفع كما تواثر عنه فإذن لا يكون الرفع في تلك الصلاة إلا مرة فما ذا صنعوا وما ذا فهموا . وبالجملة لا يستقيم لهم الإعلال إلا أن يحجروا على ابن أم عبد أن يقول طول عمره: ﴿ أَلَا أَصَلَى بَكُمْ صَلَاةً رَسُولُ اللَّهُ عَيِّلَا ۗ ﴾ الخ فإذن ينفعهم ولكن كيف السبيل إليه فإنه إذا قال : ﴿ أَلَا أُرْيَكُمْ ﴾ الخ ثم ترك ولم يرفع إلا مرة ثبت الترك مرفوعاً فافهمه . وفي هذا القدر هنا مقنع .

ثم إن ما ذكره الفقيه أبوبكر بن اسحاق الشافعي وتبعه البيهتي في "سننه " ثم ابن عبد الهادي في تنقيحه كما حكاه الزيلعي في "التخريج" من عدم علمه بنسخ التطبيق وغيره ثم قياسه على ذلك نسيانه للرفع وظنوا التلازم بين الأمر أي نسخ التطبيق وترك الرفع وابتهج بذلك من خلفهم فتمطقوا بحكابته فقد

أجاب عنه الحافظ علاء الدين في " الجوهر النتي " وشيخنا في أواخر "كشف الستر" وفي "نيل الفرقدين" والشيخ عبد العزيز في حاشية "نصب الراية" من شاء فلير اجعها . ومن المؤسف أنهم تبعوا أبا بكر بن اسحاق في هفوته و كبوته ولم يدروا أن لكل جوادكبوة وابتهجوا بها لموافقتها آراءهم وغفلوا عن جلالة قدر أم عبد بما شحنت بها أسفار الأحاديث من جليل مناقبه وغفلوا عن كثرة اطلاعه بالسنة كما شهد به أصحاب محمد عَلَيْكُ وهو الذي بعثه أمير المؤمنين عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وكتب إلى أهل الكوفة : إنى والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه . كما في "طبقات ابن سعد " (٣ ــ ١١١ ) وفي (٥ ــ ٧ )": بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه (٢ ــ ١٠٥ ق ٢) : كنيف ملئي علماً ــ وفي رواية ــ فقهاً آثرت به أهل القادسية اه . وقال فيه عمر لما جاءه وينظر إليه ويتهلل وجهه : كنيف ملئي علماً ، كنيف ملئي علماً ، كنيف ملثى علماً ، كما في " الطبقات " (٣ ــ ١١٠ ) وهو الذي يشهد مثل على رضي الله عنه فيه بقوله: فقيه في الدين عالم بالسنة كما في " الطبقات " . وقال : أما ابن مسعود فقرأ القرآن وعلم السنة وكنى بذلك كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر ، وهو الذي قال فيه حذيفة : ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد عليه أنه من أقربهم إلى الله زلني كما عند الترمذي بدند صبيح. وهو الذي أصبح سادس سنة في الإسلام ، وما على الأرض مسلم غيرهم كما في "الإصابة" وأصبح سادس سنة في العلم بين الصحابة كما يقول مسروق ذلك التابعي الكبير: شاممت أصحاب محمد عليه فوجدت علمهم ينتهى إلى سنة إلى على وعمر وعبدالله وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ــ وفي رواية: أبي موسى الأشعرى بدل أبىالدر داء ـــ ويقول: ثم شاممت هؤلاء فوجدت علمهم ينتهى إلى على و مبدالله كما ذكره الحاكم في "المستدرك" والعراقي في "شرح ألفيته" ( ٤ ـــ ٣٨ ) و

حد ثناً بذلك أحمد من عبدة الآملي ثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبادك .

حل قنا هناد نا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود : « ألا أصلى بكم صلاة رسول الله عليه فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ، قال : وفي الباب عن البراء بن عازب.

كذا السخاوى فى شرحه و ابن القيم فى " اعلامه " و " هداية الحيارى " له وروى عن الشعبى ذلك الحبر الجليل مثل قول مسروق كما فى شرح " الآ فية " ( ٤ - ٣٥ ) . وفى " الطبقات " ( ٢ - ١٠٥ ) باسناد صبح عن مسروق : لقد جالست أصحاب محمد وَاللّه والإخاذ فالإخاذ فالاخإذ يروى الرجل والإخاذ يروى الرجلين والإخاذ يروى العشرة والإخاذ يروى المائة والإخاذ لو زل به أهل الأرض لأصدرهم فوجدت عبد الله ابن مسعود من ذلك الإخاذ اه . ولا حاجة بنا إلى ما روى فى الأمهات الست من جليل مآثره ومفاخره . و بالجملة أساءوا فى قولهم ذلك إلى علمهم كل إساءة سامحهم الله بفضله ووفقنا بالجملة أساءوا فى قولهم ذلك إلى علمهم كل إساءة سامحهم الله بفضله ووفقنا لاتباع الحق و اجتناب الهوى وهو ولى التوفيق، وراجع من تقدمة "نصب الرأية" للشيخ الكوثرى منزلة الكوفة من علوم الإجتهاد كى يتجلى لك الحقيقة بأجلى مظاهرها .

قوله: عن البراء بن عازب. أخرجه أبوداؤد في "سننه" وتكلم فيه ، فأخرجه من طريق شريك عن يزيد ومن طريق سفيان عن يزيد وقال: روى هذا الحديث هشيم وخالد و ابن ادريس عن يزيد بن أبي زياد لم يذكروا هثم لا يعوده. ثم أخرجه من طريق وكيع عن ابن أبي ليلي \_ وهو الصغير\_ عن عيسى أخيه عن الحكم الح (كذا في الأصل والصحيح عن عيسى أخيه و الحكم) وقال بعده: هذا الحديث ليس بصحيح. وأخرجه الطحاوى من طرق والدار قطني المعده: هذا الحديث ليس بصحيح. وأخرجه الطحاوى من طرق والدار قطني

قال أبوعيسي : حديث ابن مسعود حديث حسن . وبه يقول غير واحد

وابن أبي شيبة . وظهر من تطريق أبي داؤد وكلامه أن حكمه بعدم الصحة إنما هو في طريق ابن أبي ليلي الصغير الأنه ضعيف وإنما تكلم في الطريقين قبلها بالتفرد ، وسينكشف حاله . وبالجملة ليس نقل عدم تصحيحه مطلقاً صحيحاً كما اغتروا به ولم يمعنوا النظر في سياقه . قال الشيخ : والتبس على الجافظ فحكى كلامه في حديث البراء في حديث ابن مسعود حيث قال في التلخيص": قال أبو داؤد وليس هو بصحيح اه . ذكره بعد تخريج حديث ابن مسعود . قال الشيخ في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ٦٣ ) : وما ذكره في " التلخيص " من تضعيف أبي داؤد حديث ابن مسعود فإنما هو في النسخ لحديث البراء كما في "التخريج" و "شرح المهذب " آه ونقل بعضهم عن بعض نسخ " سنن أبى داؤد " بعد رواية الحديث \_ أى حديث عبد الله \_ : هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ اه . فقال الشيخ في " نيل الفرقدين " (ص - ٧٠) : وأخرج أبوداؤ د حديث إدريس - أى ما فيه ذكر التطبيق \_ قبل باب لم يذكر الرفع متصلاً فليس ما في بعض نسخه من العبارة مناسباً ، قال إنه مختصر من حديث طويل ، والمقام مقام التعريف، وأو كان لكان في كل النسخ لكونه مها كعامة ما يقوله في كتبه ، وما قال في حديث يزيد بن أبي زياد وقد بوب على الترك واهتم بذكر ألفاظهم . وإن ثبت من قوله فهو يريد أنه اختصار مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقط لا يريد الكلام على النرك فقط ولذا قال على هذا المعنى اه. وكذا انعكس الأمر على صاحب " مشكاة المصابيح" حيث قال: وقال أبوداؤد ليس هو بصحيح على هذا المعنى اه. وقد علمت آنفاً ما أفاده الشيخ ، وهو لو صح لصح على ذلك اللفظ لا على ما حكاه الجافظ مع أن أبا داؤد تكلم في حديث البراء لا في حديث ابن مسعود ، وقد حكى بعضهم كلامه عن " التمهيد " بلفظ : قال هذا حديث

من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفه .

مختصر من حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى . وقال البزار فيه أيضاً: أنه لا يثبت ولا يحتج بمثله اه . قال الراقم : ولفظ البزار حكاه في " العمدة " ( ٣ - ٨ ) . قال البزار : لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين ثم لا يعود اه . و تريد أن نلخص كلام الشيخ في " نيل الفرقدين " من ( ص - ٩٤ – إلى ٩٨ ) و" بسط اليدين " مع بعض زيادة في حديث البراء حيث طال كلامهم في تضعيفه ، فاعلم : أن سياق حديث الدارقطني في "سننه" ( ۱ - ۱۱۰ ) من طریق شعبة عن یزید بن أبی زیاد قال سمعت ابن أبی لیلی يقول سمعت البراء في هذا المجلس يحدث قوماً منهم كعب بن عجرة قال : ورأيت رسول الله عليه حين افتتح الصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة ، وفي رواية الطحاوى من طريق سفيان عن يزيد وفيه : « ثم لا يعود » . فهذه رواية شعبة وسفيان من قدماء أصحاب يزيد ، وشعبة يقول فى أول تكبيرة فيكنى في المراد وإن لم يقل ثم لايعود . وسفيان قد قاله وقد تابعه في هذه الزيادة هشيم من قدماء أصحابه وشريك عند ابن عدى في " الكامل" كما في " الجرهر النتي " ، واسماعيل بن زكريا عند الدارقطني ، واسرائيل بن يونس عند البيهتي ف " الخلافيات" كما في "الجرهر النتي" و" مبانى الأخبار" ، وابن أبي ليلي من كتابه كما في " جزء البخاري" أي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو أيضاً من قدماء أصحابه ، وحمرة الزيات عند الطبراني في " الأوسط" كما في " مباني الأخبار" ، فهؤلاء سفيان الثورى وابن أبى ليلى وهشم وشريك واسماعيل بن زكريا واسرائيل بن يونس وحمزة الزيات كلهم يروى عن يزيد بلفظة « ثم لا يعود » وشعبة يروي عنه ما يرادفها ويساوقها فهل من الإنصاف إسقاط مثله ، ﴿ وما ذلك إلا أنه يخالف مسلكهم . فالحق أن ذلك ما هو بممكن لهم كلائم كلا وضم إلى ذلك أن في، وواية شعبة قصة ما يدل على تثبت الراوى قال أحمد: إذا

كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه . والمراد بالمجلس الذي حدثهم به هو مسجد الكوفة كما في حديث كعب في كفارة الأذي من " صحيح البخاري" ( ٢ ــ ٦٤٨ ) وفيه عن عبد الله بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد أي مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام الخ . ثم إن هذا المسجد هو الذي أدرك فيه ابن أبي ليلي مائة وعشرين من الأنصار أي واحداً بعد واحدكا عند ابن سعد ، وهو المسجد الأعظم في الكوفة في عهد الصحابة ولها الرحبة ، وقد ذكر المسجد الأعظم البلاذري والطبري ، ويكون النرك في ذلك المسجد من العادات المعروفة كما يعرف المساجد بالعادات المعروفة. ونظيره إخفاء القنوت للمنفر د بتوارث مسجد أبي حفص الكبير كما في " فتح القدير " . ثم البراء يحدث في مثل هذا المسجد قوماً منهم كعب بن عجرة فهذا كحديث أبي حميد في عشرة ، والبراء سكن الكوفة ، وكذا كعب بن عجرة ، فلو كان البراء روى ما يخالف مختارهم وبالأخص عند رواتها كعبد الرحمن بن أبى ليلي لكان اشتهر ، وهو من رجال الكوفة ، ولعله يختار الترك ، ولظهر ما يجيبون به عنه كما ظهر ذلك منهم فيحديث واثل ممن نزل الكوفة (حيث قال ابراهم: إن كان رآه واثل مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خسين مرة لا يفعل ذلك كما أسنده الطحاوى ) وقد توطن الكوفة ألف وخسون رجلًا من أصحاب النبي عليها وفيهم أربعة وعشرون من أهل بدر، فهذه الجنود المجندة لم يغمز أحد منهم إياهم بالترك ، وإلا لاستفاض وشاع . وكل ذلك من القرائن القويسة المعنوية لصحة الحديث فضلًا عن تقوية اسناده بما تقدم، ثم إن يزيد لم يتفرد به بل تابعه عيسى بن عبد الرحمن والحكم بن عتيبة عند البخارى في الجزء، و عند أبي داؤد والطحاوي والبيهتي و " المدونة الكبرى"؛ ولكنه من طريق محمد ابن أبي إليلي ( وهو صدوق سني الحفظ عسى أن يصلح للمتابعة ) وساقه في " الملونة " في أدلة الترك ؛ فهذا بجث جديثي في جديث البراء. خذه ملجماً

محرراً راضياً مرضياً ، وأريد أن أقدم فيه الآن بحثاً تاريخياً فنقول : إن ما ذكره ابراهم بن بشار الرمادي ومحمد بن الحسن البربهاري عند الشافعي في اختلاف الحديث والبيهتي في السنن من ابن عيينة سمع منه بمكة من غير زيادة « ثم لا يعود » وبعد دخوله الكوفة تلقن هذه الزيادة . وما ذكره ابن حبان: أنه لما كبر تغير فكان يتلقن فساع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره صحیح . وما شرحه الخطابی : أن یزید کان روی قبل خروجه إلی الکوفة بلا زّيادة فلما انصرف روى بها إلى غير ذلك من كلمانهم ، كل ذلك غير صحيح . أما أولاً: فإن مداره على الرمادي والبربهاري فالبربهاري حالبه معروف في " الميزان " وغيره . قال الذهبي : معروف و اه ، وقال البرقاني : كان كذاباً الخ . والرمادى قال الذهبي في " الميزان " : ليس بالمتقن وله مناكير وكان يملى على الخراسانية عن ابن عيينة ما لم يقله إلى غير ذلك من كلماتهم فيه فلا يقوم بمثل كلامها حجة على أحد .

وأما ثانياً: فإن ذلك يدل على أن يزيد كان ممن سكن بمكة وثبت هناك في الحديث ثم لما تحول إلى الكوفة وتغير بآخره ثلقن منهم هذه الزيادة وهذا خطأ فاحش ؛ فإنا إذا أخذنا نبحث بحثاً تاريخياً ينكشف لنا : أن يزيد بن أبي زياد كوفي واستمر بها إلى أن توفي سنة ١٣٦ ـــ ه وولادته سنة ٤٧ ـــ ه وسفيان بن عيينة ولد سنة ١٠٧ ــ ه بالكوفة وتوفى سنة ١٩٨ ــ ه بمكة ، وعمر كل منها نحو تسعين سنة وتقدمت ولادة يزيد على ولادة ابن عيينة نحو ستين عاماً فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاماً وانتقل هو \_ أى سفيان \_ إلى مكة سنة ١٦٣ ـــ ه وقد توفي يزيد قبله بدهر، فمن المحال أن يدرك ابن عيينة يزيد ساكناً بمكة في أول عمره . فبالجملة هذا البحث يرشدنا إلى أن النقل بهذه السياق خطأ من الرمادي والبربهاري، نعم يمكن أن يسمع سفيان من يزيد بمكة - 13 -

حين اجتماعها في الموسم لا أن ابن عيينة توطن بمكة عند ذاك وكان يزيد يسكن بها أيضاً ثم تحول إلى الكوفة غير أن هذا القدر لا يجديهم نفعاً لأن سماع شعبة والثورى ... وهو أسن من ابن عيينة ... عن يزيد قديم قبل تغيره ألبتة ، فلو كان هو تغير لكان التغير في عهد سماع ابن عيينة لا من كان سماعه أقدم من سماع ابن عيينة ، فلو كان احتمال الخطأ فهو أكثر في سماع ابن عيينة منه في سماع غيره من قدماء أصحابه فيحتمل أنه كان تثبت بالكوفة أولا ثم أخطأ في ترك الزيادة بمكة حين كان يروى لابن عيينة ثم لما رجع إلى الكوفة تذكرها فرواها على وجهها فاستوى الطرفان إتقاناً وطرأ السهو في الوسط ولكن الحق: أنه يرويه على الوجهين عند يرويه على الوجهين قديماً وحديثاً كما يرويه على الاختصار اضطراباً وعلى الدارقطني لا أنه اضطرب فيه وإنما اختصر ، وليس الاختصار اضطراباً وعلى الأخص إذا كان أكثر من يروى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يرويها في الأخص إذا كان أكثر من يروى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يرويها في الأخص أذا كان أكثر من يروى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يرويها في الأكثر وإنما تسور الخارجون عليه وعليهم ، والعبرة للداخل . وأما التغير : التهذيب " وقتلك شكاة ظاهر عنك عارها] ومع هذا فقد قال القائل [ومن ذا الذي يا فسبحان الذي يغير ولا يتغير .

وثالثاً: أن البخارى فى "جزئه "أخرج عن الجميدى عن سفيان أنه لما كبر الشيخ لقنوه: ثم لم يعد اه. فليس فيه ذكر مكة والكوفة فهذا يدل على أن الرواية المذكورة بالسياق المذكور خطأ على أن الجميدى من المخالفين لأهل الكوفة كما فى "التاريخ الصغير" للبخارى.

ورابعاً: إن سفيان مذهبه الرفع وإنه لم يجزم بالتلقن حيث قال: فظننت أنهم لقنوه ، ومع هذا فيمكن أنه قال ذلك حرزاً منه ، أو أراد ابداء احمال بحثاً منه وابداء جواب كما يتفق كثيراً في المجاوبات والمباحثات لا يتمين أن يكون الواقع هكذا .

وأما خامساً : فإن الاختلاف بين الرَّواة في أمثال هذا ربما يكون منهم مشياً على مختارهم في العمل فإنهم فقهاء علماء فيعلون ما لم يروه مختاراً ويحذفونه ويثبته آخرون لعملهم به لأدلة قامت عندهم . وبالجملة فربما يزيدون و يحذفون مشيآ على اختيار اتهم ، ولذلك نظائر يطول الكلام بسردها فكما لايكون حجة في اثبات أحدهم لا يكون حاجة في حذف بعضهم ، وإنما ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى القرائن والبحث من الخارج كي يتحقق الأمر ويتبين الفجر وليس من الانصاف في مثله تغويق ألسهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما اختاره والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ثم إن البراء أيضاً تعرض لإراءة صلاة رسول الله ﷺ كما تعرض ابن مسعود في حديثه وذلك عند أحمد في " مسنده " ( ٤ ــ ٢٨٨ )عن يزيد بن البراء قال : « قال أبي اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله عِيْنَا إِلَيْهِ يتوضأ وكيف كان يصلي ، الخ وكذا عند أحمد في " مسنده " ( ٤ - ٢٩٢ ) من طريق شعبة عن يزيد عن ابن أبي ليلي حديث آخر عن البراء يحدث قوماً فيهم كعب بن عجرة قال : و سمعت رسول الله على يقول للأنصار ، الخ وكأن هذا الحديث وحديث الترك في مجلس واحد فدل على التثبت والاطراد في الأمر وليس أن يقضى الواحد على الجمع من سواء الطريق ، وبالجملة فقد توارد رواة الكوفة على هذه الزيادة وعمرج الحديث عندهم فإذن لاحق لأحد أن يزاحمهم في مجلسهم ههنا أيضاً ويتحكم عليه من غيب ، أو يحكم على الغائب . فالحاصل أنه قد آل هذا البحث التاريخي وكذا البحث الجديثي إلى صعة الاحتجاج بحديث البراء مع صعة الزيادة من غير أن يقاوم ما ذكروه في التضعيف والله ولى الإعانة والتوفيق انتهى ما أفاده الشيخ في كتابيه مع زيادة كلمات وإيضاحات من الراقم بترتيب وتعبير يسهل تعاطيه على الناظر .

### أدلة الحنفية في ترك الرفع ما عدا حديث ابن مسعود وحديث البراء بن عازب

ولنا أدلة أخرى في ترك الرفع غير ما ذكر نذكرها في ما يلي :

منها: ما روى الأسود قال: ﴿ رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود ﴾ رواه أبوبكر بن أبى شيبة والطحاوى ( ١ — ١٣٣ ) من طريق الحسن بن عياش وراجع للتحقيق " نيل الفرقدين " ( ص \_ ٩٩ وما بعدها ) قال فى " الدراية " : رجاله ثقات . وبالجملة فاسناده صحيح .

و منها : ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه : « أن علياً رضى الله عنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » رواه الطحاوى ( ١ — ١٣٢ ) من طريق أبى بكر النهشلى ، ورواه ابن أبى شيبة والبيهتى قال فى " الدراية " : رجاله ثقات اه . قال الزيلعى : وهو أثر صحيح ، وقال البدر العينى : على شرط مسلم وانظر " نيل الفرقدين " ( ص ــ ١٠٩ وما بعدها ) فاسناده صحيح أيضاً .

ومنها: ما رواه ابراهيم قال: «كان عبد الله لا يرفع يديه في شئ من الصلاة إلا في الافتتاح» رواه الطحاوى (١ – ١٣٣) ورواه أبوبكر ابن أبي شيبة. قال النيموى: واسناده مرسل جيد اه.

ومنها: ما رواه أحمد بن يونس قال حدثنا أبوبكر بن عياش قال: و ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى » رواه الطحاوى و سنده قوى (١ ـــ ١٣٤) عن ابن أبى داؤد عن أحمد بن يونس الخ. وابن أبى داؤد يأتى ذكره ، فصحة سنده ظاهر.

ومنها : ما رواه مجاهد قال : « صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرة الأولی من الصلاة ، . رواه الطحاوی ( ۱ ـــ ۱۳۳ ) من طريق أبى بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد ، ورواه ابن أبى شيبة والبيهتى في "المعرفة " حكاه النيموى واسناده صحيح ، وابن أبى داؤد فى اسناده شيخ الطحاوى هو ابراهيم بن أبى داؤد كما فى أوائل الطحاوى . قال فى "اللسان" من ترجمة الطحاوى عن تاريخ مصر: وسمع الكثير أيضاً من ابراهيم بن أبى داؤد الفريس وكان من الحفاظ المكثرين اه . حكاه الشيخ فى "نيل الفرقدين" ومثله فى كتاب "رجال الطحاوى" المطبوع . وله ترجمة طويلة فى "معجم البلدان" للياقوت وفيه : وكان حافظاً ثقة . كما حكاه الشاه إحسان الله السندى. قال الشيخ : واعترضوا بأن فى سنده أبا بكر بن عياش وقد تغير بآخره . قلت : هو ثقة وأخرج له الشيخان فى الاحتجاج ، والراوى هنا هو أحمد بن يونس وهو من أصحابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبخارى أخرج له فى يونس وهو من أصحابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبخارى أخرج له فى أكثر من عشرين موضعاً فالحاصل أن روايته هنا قوية جداً .

ومنها: زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً قال: وترفع الأيدى فى سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا، والمروة، وفى جمع، وفى عرفات، وعند الجار، واسناه حسن» رواه ابن أبى شيبة موقوفاً والطبرانى من طريق النسائى مرفوعاً. قال الشيخ فى "نيل الفرقدين" (ص-١١٩): وقد بحث فيه طويلاً: فالاسناد قوى ومتابعته أيضاً فى التخريج ـ أى للزيلعى كافية ويكنى فيه وجود النسائى؛ فإنه على ما علم من عادته لا يروى ساقطاً ولا عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والرفع وبأنه ليس فيه « لا ترفع عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والرفع وبأنه ليس فيه « لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن». والحديث إن شاء الله تعالى خرج من مشكاة النبوة وكأنه تتمة ما أخرجوه فى ( باب السجود على سبعة أعظم ) من طريق طاؤس عن ابن عباس، وقد روى موقوفاً ومرفوعاً على الوجهين الخ وراجع "نصب الرأية" ( ١ — ٣٩٠ وما بعدها ) .

ومنها : ما روى عن أبي هريرة « أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و

يلكبر في كل خفض ورفع ويقول: إنى أشبهكم بصلاة رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه المحاه المعنى السندكار "كما في "تعليق الموطأ " والبدر العيني في "مبانى الأخيار " عن " التمهيد "كما في " نيل الفرقدين " (ص - ١٢٢) وراجعه للتفصيل.

ومنها: ما روى عن عباد بن الزبير مرسلاً: و أن رسول الله على كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعها في شي حتى يفرغ الخرجه البيهتي في "الحلافيات" كما في "نصب الرأية" (١-٤٠٤) وعباد تابعي \_ ابن عبد الله بن الزبير \_ . قال الشيخ: وقد بحثت عن رجال إسناده وقد قال البحث إلى أنه صحيح ، والحافظ في "الدراية" أمر بالنظر في اسناده وقد امتثلت أمره فحققته من كتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذلك التحقيق في امتثلت أمره فحققته من كتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذلك التحقيق في وقع في بعض كتب الجنفية منسوياً لعبد الله بن الزبير فشنع عليهم ابن الجوزى، وقد نقل عن "مجمع الزوائد" للهيشمي عن عبد الله بن الزبير ، والظاهر هو عباد بن عبد الله بن الزبير ووقع فيه الخطأ من الناسخين . انظر " نيل الفرقدين".

ومنها: ما روى عن ابن عمر مرفوعاً: « إن النبي عَلَيْكُ كَان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يهود » رواه البيهتي في " الحلافيات " وأخرجه الزيلمي في " نصب الرأية " ( ١ – ٤٠٤ ) من طريق عبد الله بن عون الحراز عن مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر الح . قال البيهتي : قال الحاكم هذا باطل موضوع ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القلح فقد روينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا اه . قال الشيخ : واسناده المذكور في التخريج صحيح ، ولم يذكر الزيلمي أول اسناده حتى ينظر فيه غير أن دأبهم جرى على أنهم يذكرون المعلق مثله من مخرجه ولو كان قبله ضعيف في السند لابد أن يخرجه منه يذكرون المعلق مثله من مخرجه ولو كان قبله ضعيف في السند لابد أن يخرجه منه يذكر الزيلمي ، وقد ثبت عن ابن عمر ترك الرفع فعالاً كما تقدم في أثر

مجاهد عنه فإذن لا استبعاد في صحة روايته المرفوعية أيضاً. قال في " نيل الفرقدين " ( ص ــ ١٢٧ ) : قلت هذا حكم من الحاكم لا يكني ولا يشني ، وعبد الله بن عون هذا بغدادي كما في " الخلاصة " من رجال مسلم أخرج عنه بدون واسطة : ومن كبراء الرجال جده أمير مصركما في " التهذيب " ، وهو أيضاً أمير كما في" الخلاصة " يعد من الأبدال ورجاله يكونون معروفين وغاية ما يكون بينه وبين الحاكم رجلان كما يعلم بالتصفح في " المستدرك " في الطبقتين فكيف أعوز الحاكم معرفة من أوجده ولم يعينه ، والأمر أنه لم يجد أحداً يرميه فيه معيناً ، فإن هذا قد يقبح عند السامعين وخاف زحام الناس عند الغدو من المزدلفة فأدلج ورمى بالليل ليستريح وقد استراح وإذا لم يكن عنده علم بمن أوجده فهلا حملوه على أن مالكاً هو الذي فيه أوهم أي أسقط شيئاً فشيئاً حتى لم يبق فيه شيئاً لهم وقد ذكره جماعة كما مر ، والحديث قد أخرجه مدونوا "المدونة" في أدلة البرك عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سَالم عن أبيه : « أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » اه ليس فيه غيره من الرفع والترك لكنهم سردوه في أدلة الترك فليكن ههنا كذا وليس عندهم إلا استبعاد ، وليس بشئ في الاختلاف المباح . وغاية ما يخافون زيادة « ثم لا يعود » ولو قبل منى الناس لسامحناهم فى هذه الزيادة وهذا الحكم منه كها في حديث الكنز في القراءة أوجد فيه شقوقاً يدل على أنه عزم من الأول على الاعلال كيفًا كان وهو هذا انتهى كلامه . قال الراقم عفا الله عنه: سياق كلام الجاكم يدل على أنه لم يجد في سنده مغمراً فلذا عارضه بحديث مالك المشهور وإلا لكان الأهم الجرح في سنده حتى يسقط ، واسقاطه بالمعارضة دليل على أنه لم يجد لاسقاطه دليلاً في الإسناد وإن المعارضة تكون عند قوة دليل الخصم كما لا يخنى . ثم إذا كان عند الراوى نصاً في ترك الرفع ما عدا. الافتتاح. قلا يبعد أن يزيد فيه « ثم لا يعود » تفهيماً لمغزراه ومرماه كما سبقي

إليه الإشارة من الشيخ رحمه الله تعالى والله أعلم . وقال الشيخ عابد السندى في " المواهب اللطيفة " كما في " التعليق الصبيح " بعد نقل كلام الحاكم هذا : قلت تضعيف الجديث لا يثبت بمجرد الحكم وإنما يُثبت ببيان وجوه الطعن. و حديث ابن عمر الذي رواه البيهتي في خلافياته رجاله رجال الصحيح فما أرى له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا أن يكون الراوى عن مالك مطعوناً لكن الأصل العدم فهذا الحديث عندى صحيح لا محالة الهم والجاصل أن ترك الرفع فما عدا الافتتاح عمل كبار الصحابة مثل عمر وعلى وعبد الله وعمل كبار التابعين وتبعهم ما يكنى حجة للحنفية في مسلكهم الذي اختاروه . قال الحافظ علاء الدين في " الجوهر النتي " ( ١ ــ ١٣٩ وما بعدها ) : وقوله : ثم عن الجلفاء الراشدين ممنوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضى الله عنها خلاف ذلك كما تقدم . . . . ولم أجد أحداً ذكر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع يديه فى الركوع و الرفع منه ، وقوله : ثم عن الصحابة والتابعين ، فتساهل فإن في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الأسود وعلقمة وابراهيم وخيثمة وقيس بن أبىحازم والشميي وأبواسحاق وغيرهم روى ذلك كله ابن أبي شيبة في " مصنفه " بأسانيد جيدة ، وروى ذلك أيضاً بسند صحيح عن أصحاب على وعبد الله و ناهيك بهم وقد ذكر نا أكثر ذلك فما تقدم آه . قال الشيخ في " نيل الفرقدين " ( ص \_ ١٤٢ ) : قلت وكذا هو مذهب المغيرة والجسن بن صالح وسفيان الثورى ووكيع واسحاق بن أبي اسرائيل آه. و قال : فلم يكن هناك تفر د ولا شذوذ بل ما يروونه هو الواقع في الكوفة عند رواتها تواتراً وتوارثاً مستمراً آه.

قال الشيخ : والمسألة كانت مفروغاً عنها فى الكتب لم تكن داعية قوية لهذا الاطناب غير أنى رأيت قد طال شغبهم فيها وكثر لومهم على الجنفية فأطلت فيها بعض الاطالة تنبيهاً للقاصرين ، وقد نقل عن على رضى الله عنه :

العلم نقطة كثرها الجاهلون » .

يقول الراقم : وكذلك أطنبت وأسهبت فيها وعانيت في انتقاء نتف محتارة من رسالتي الشيخ فيما له صاة بالمقام حرصاً على إبراز نماذج غالية من جواهر علوم الشيخ بترتيب وتأنيق قاسيت فيه بعض المقاساة ويكاد يقتنع ثما في هذه الوريقات من لم ينتهز فرصة للغوص في عباب رسالتي الشيخ ، ومع هذا فقد أرجو القارئ الكريم المنتقد الجبير أن يطالعها بإمعان ودقة فإنها تضمنا علماً غزيراً فياضاً يتجلى فيها ١٠ رزق الله الشيخ،ن النروة العلمية والتوسع في المادة والاكتناف بنواحي البحث القاصية ومعارفه الناضجة التي قلبتها أفكاره ظهرآ لبطن كل ذلك بأسلوب يترقرق خلاله نصفة وبعد عن العصبية المذهبية ونزاهة لسان في معترك الخصام . وأريد أن أختم هذا البحث بمناظرة الإمام أبي حنيفة فقيه الأمة والإمام الأوزاعي محدث الشام وفقيهها . ذكر الإمام السرخسي في كتابه " المبسوط" (١ – ١٤) وابن الهام في " الفتح" (١ – ٢١٩) و الحارثي في "جامع المسانيد" ( ١ ــ ٣٥٣ و ٣٥٣ ) والموفق المكي في "المناقب" من طريق سليان الشاذكوني عن سفيان بن عيينة : قال : اجتمع أبوحنيفة و الأوزاعي في دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم \_ وفي رواية : ما بالكم يا أهل العراق ــ لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ؛ فقال أبوحنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله عَلَيْكُمْ فيه شئ ، قال: كيف لا يصح؟ وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . فقال له أبوحنيفة : وحدثنا حاد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود : ه إن رسول الله عَيْنِكُ كَانَ لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيُّ من ذلك » . فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول (3 - 77)

حدثنى حماد عن إبراهيم! فقال له أبوحنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى ، وكان إبراهيم أفقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه ، وإن كانت لابن عمر صبة وله فضل ، فالأسود له فضل كثير ، وعبدالله هو عبدالله . فسكت الأوزاعي اه . وذكرها الشبخ عابد السندى فى " ترتيب مسند أى حنيفة " برواية الحصكني (ص - ٥٠) وذكرها غير واحد من أرباب التآليف و المآخذهي هذه وقد تكلموا في الحارثي والشاذكوني ، وقد تقدم الكلام في توثيق الحارثي واستفادة الحافظ في " التهذيب " عنه وقد ذكر في " تذكرة الحفاظ": الشاذكوني بما يحتج به في مثل هذه الأمور كما حققه في " إعلاء السنن" (٣ – الشاذكوني بما يحتج به في مثل هذه الأمور كما حققه في " إعلاء السنن" (٣ – الشاذكوني بما يقتم الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد ، وهو المذهب رجح روايته بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد ، وهو المذهب المنصور عندنا ؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد اه .

قال الراقم عفا الله عنه: وهو مذهب الفقهاء المحدثين ويتضح ذلك مما أذكر ، ويتقوى به ما ذكره الإمام أبوحنيفة . قال أبوعبد الله الحاكم في كتابه علوم الحديث " (ص - 11) بإسناده عن على بن خشرم قال قال لنا وكيع : أى الإسنادين أحب إليك : الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا : الأعمش عن أبي وائل . فقال : يا سبحان الله ! الأعمش شيخ ، وأبو وائل شيخ ، وسفيان فقيه ، وأبو وائل شيخ ، وسفيان من حديث يتدواله الشيوخ اه . وقد عقد في ذلك فصلاً فراجعه . وذكره العراق في "شرح ألفيته " (٣ – ١٠٦) وفيه : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراق أيضاً : إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراق أيضاً : إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن العباء فنزولهم روينا عن البارك قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد ، بل جودة الحديث عن العلماء فنزولهم الحديث عن العلماء فنزولهم الحديث عنه الرجال . وروينا عن السلني قال : الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم

أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة ، والنازل حينئذ هو العالى في المعنى : العلى في هذا المعنى :

عند أرباب علمه النقاد ظ والإتقان صمة الإسناد فاغتنمه فذاك أقصى المراد ليس حسن الحديث قرب رجال بل علو الحديث بين أولى الحفا وإذا ما تجمعا في حديث

ثم إن على هذا التحقيق لا تبتى قوة لما يدعون فى إسناد واحد بعينه أنـــه أصح الأسانيد ، وأقرب القولين أنه بالنسبة إلى صحابي واحد ، فعلي هذا إن كان مالك عن نافع عن ابن عمر أصح أسانيد حديث ابن عمر فليكن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أصح أسانيد عبد الله ، وقد صرح ابن معين بأن أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . ومن لى بأن أقول أنه كيف يساوى الأعمش حماد بن أبي سلمان فإن كان الأعمش عن إبراهم أجود فليكن حماد عن إبراهيم أجود الأجود ، وراجع كامة حماد بطريق ابن معين من " ميزان الذهبي " نقلاً من " كامل ابن عدى " وكذا ما في تقدمة " نصب الرأية " والبسط مقام آخر ، وإنما الغرض هنا الكفاية بالإشارة ، وأضف إلى ذلك ما قاله ابن المديني ووافقه الإمام أحمد بن حنبل حين تفاوض على بن المديني وابن معين في مسجد الخيف في مسألة الوضوء من مس الذكر كما هو عند الدارقطني والحاكم والبيهتي وغيرهم من طريق الحافظ رجاء بن المرجى في مناظرة طويلة ما لفظه : ﴿ وَإِذَا اجْتُمْعُ ابْنُ عَمْرُ وَابْنُ مُسْعُودُ وَاخْتَلْفًا فَابْنُ مسعود أولى بأن يتبع » فهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة من اختيار حديث عبد الله وترجيحه على حديث ابن عمر وتقدم الكلام في تصحيح حديث ابن مسعود سنداً وتعاملًا بما فيه كفاية . والله سبحانه ولى التوفيق والرشاد . .

## بسم الله الرحمن الرحيم

### فهرس الابراب و الابحاث من معارف السنن ( الجزء الناني )

| : .!!  | الموضوع                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح  | أبواب الصلاة وتحقيق لفظ الصلاة                                                                                   |
| ١      | باب ما جاء في مواقيت الصلاة                                                                                      |
| 4      | حديث إمامة جبريل ومسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل                                                               |
| ٣      | تحقيق أن صلاة جبريل كانت عند باب البيت                                                                           |
| ٤      | فرضية الخمس ليلة الإسراء ونزول جبريل في غدها عند الزوال<br>تحة تر أن النه المسراء ونزول جبريل في غدها عند الزوال |
| ٥      | تحقیق أن الفجر والعصر كانا قبل الخمس                                                                             |
| ٦      | تحقيق أن وقت الظهر بعد الزوال غير فيي الزوال                                                                     |
| ٨      | بيان معنى الظل قدر الشراك                                                                                        |
| ٨      | تحقيق مذاهب الأممة في آخر وقت الظهر واختلاف روايات الإمام                                                        |
| ٩      | بيان روايات الإمام الأربع وتحقيق ما هو المختار                                                                   |
| 17 - 9 | بيان التوفيق بين روايات الإمام                                                                                   |
| 17     | تحقيق ثبوت القول باشتراك وقت الظهر عن الأثمة                                                                     |
| 14     | بيان المذاهب في الشفق وسرد كلات أئمة اللغة                                                                       |
| 10 - 1 |                                                                                                                  |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> V — | تحقيق أن الصلوات الخمس بمجموعها من خصائص هذه الأمة ١٦                                  |
| 14           | يرح قوله والوقت ما بين وقتين فى نظر الشيخ<br>شرح قوله والوقت ما بين وقتين فى نظر الشيخ |
|              | حديث جبريل رواه اثنا عشر من الصحابة وتحقيق القول فيه وأنه                              |
| Y - 1        | أقرب إلى مذهب أبي حنيفة                                                                |
| *1           | حديث إبراد الظهر حجة لأبي حنيفة وأحمد في التاخير                                       |
|              | حديث ابن عمر في تمثيل هذه الأمة بالأمم السابقة دليل لتأخير العصر                       |
| 7£ - Y       | وأقوال العلماء فيه                                                                     |
| <b>T</b> •   | پاب منه                                                                                |
| 40           | بب<br>حديث أن للصلاة أولاً وآخراً                                                      |
| 40           | تحقيق أن الأوقات كانت متعارفة قبل الإسلام                                              |
| YV.— Y       | تعقيق وقت العشاء الآخرة                                                                |
|              | بيان أول وقت الفجر وبيان التفاوت بين الصادق والكاذب و                                  |
| <b>Y</b> A   | بيات والطوالع                                                                          |
|              | ترجيح الترمذي رواية مجاهد في المواقيت على رواية ابن فضيل و                             |
| 44           | البحث فيه                                                                              |
| ۳۱           | بيان أن الأحاديث في السؤال عن المواقيت كانت بالمدينة                                   |
| ۳۳           | بيان وقت العصر وتحقيق آخر وقت المغرب وهل له وقتان                                      |
| ٣٤           | بيا والمسالة اخراج الصلاة عن وقتها بالاطالة                                            |
| <b>"•</b>    | باب التغليس بالفجر                                                                     |
| 40           | المذاهب في وقت الفجر المستحب                                                           |
| **           | تحقيق عدم معرفتهن لأجل الغلس ومعنى التلفع                                              |
| -9           | تحقيق عدم المرضهن عابن عن الحنفية لمصلحة                                               |

| ر اسان |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                       |
| 49     | باب الإسفار بالفجر                                            |
| ٤٠     | تحقيق حديث الإسفار ومعناه وأنه رواه سبعة من الصحابة           |
| ٤٢     | بيان اختيار الحافظ ابن حجر مذهب الحنفية في الفجر              |
|        | وجوهُ تُرجيع الإسفار وتحقيق حديث التغليس في الشَّناء والاسفار |
| ٤٤     | فى الصيف                                                      |
| 10     | الرد المشبع على كلام صاحب "التحفة" في مسألة الإسفار           |
| 27     | باب ما جاء في التعجيل في الظهر                                |
| ٤٧     | بيان المذاهب في الظهر                                         |
| ٤٩     | ناب ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر                         |
| 19     | بيان اختلاف الأقاليم والبلاد في تحديد الظلال في الزوال.       |
|        | حديث الابراد بالظهر ومن ذهب إليه من الأثمة                    |
| ٥٤     | شرح قوله : " من فيح جهنم " وتحقيق ذلك بأدلة العقل والنقل ٥١ . |
| οį     | هل الإبراد مختص بشدة الجر أو بالصيف قولان للحنفية             |
| 00     | اعتراض الترمذي على تأويل الشافعي في حديث الإبراد              |
| ٥٦     | الرد على صاحب"التحفة" في أن الترمذي ليس بشافعي لأنه رد كلامه  |
| •      | حديث " في التلول" يدل على شدة تأخير الظهر والرد على من حرف    |
| ٥٧     | معنى الإبراد                                                  |
| ۰۸     | باب ما جاء في تعجيل العصر                                     |
| ٥٨     | يان مذاهب الأثمة في صلاة العصر                                |
| 09     | تفاقهم فى تعجيل المغرب وتأخير العشاء واختلافهم فى البقية      |
| ٥٩     | مقيق أن أحاديث أول الوقت كلها معلولة ضعيفة                    |
| 71     | قت العصر وشرح قوله والشِمس في حجرتها                          |
| • • •  |                                                               |

٣

| سفحة | الموضوع الع                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | تحقيق الطحاوى بأن الحديث لا دليل فيه على التعجيل وشرح ذلك      |
| ٦٢_  |                                                                |
| 75   | الرد المشبع على كلام صاحب "التحفة"                             |
| 70   | تحقیق أن تعجیل أنسٰ لیس فصلاً فی مور د النزاع                  |
| 77   | بيان تأخير أمراء بني أمية الصلوات عن أوقاتها                   |
| 77   | تحقيق أن أدلة تعجيل العصر لا دلالة فيها على التعجيل وبهيان ذلك |
| ٦٨   | كراهة صلاة العصر عند التغير وبيان حد التغير                    |
|      | بيان معنى طلوع الشمس في قرني الشيطان وبحث معبود الشمس في حديث  |
| 79   | أبي ذر وأقوال العلماء فيه                                      |
| ٧٠   | شرح قوله : فنقر أربعاً ومسألة تعديل الأركان وأنه واجب          |
| ٧٠   | هاب ما جاء في تأخير صلاة العصر                                 |
| ۷۱   | بيان أدلة تأخير العصر أخباراً وآثاراً                          |
|      | تحقيق أن الوقت بعد العصر إلى المغرب ربع النهار أو خمسه أو سدسه |
| ٧٢   | على أقوال                                                      |
| ٧٣   | باب ما جاء في وقت المغرب                                       |
| ٧٣   | بيان أن التعجيل في المغرب مستحب والتأخير مكروه                 |
| 12   | مسألة جواز الجمع بين العشائين في سفر الحج للحنني               |
| 12   | باب ما جاء في وقت العشاء الآخرة                                |
| 12   | تحقيق وقت العشاء المندوب والمباح والمكروه                      |
| /0   | تحقيق اختلاف غروب القمر لثالثة فى المواسم والبلاد              |
| /٦   | باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة                         |
| /٧   | اختلاف روايات تأخير العشاء إلى الثلث والنصف وتحقيقها           |
| /۸   | باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها             |

| ارف السنن   | u _ 0 _                                          | فهر س                   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| الصفحة      |                                                  | الموضوع                 |
| <b>V</b> 4  | هشاء وتحقيقها ومسألة التخصيص بالرأى              | مسألة النوم قبل اا      |
| ۸٠          | د الترمذي المطبوع وتحقيق ذلك                     | بيان خطأ في إسنا        |
| ۸۱ -        | رخصة في السمر بعد العشاء                         |                         |
| ۸:۱         | شاد الشعر فى النسيب والتشبيب بقصد صالح           | فائدة فى جواز ان        |
| ٨٧          | عن عمر وبيان الاختلاف في السمر عند السلف         | بحث ساع علقمة           |
| ۸ŧ          | قت الأول من الفضل                                |                         |
|             | سك فى القول باستحباب أول الوقت بأحاديث عام       | بیان آن الشافعی تم      |
| ۸۰ ــ ۸۱    | الخاصة كلها معلولة                               |                         |
| 7.          | ة فى الأوقات المكروهة الثلاثة عند الحنفية        | يجوز صلاة الجنازة       |
| AV JLA      | لى ميقاتها" وبيان اختلاف الأحاديث فى أفضل الأ    | حديث "الصلاة ء          |
| ۸۹          | ها الآخر مرتين ضعيف وليس بمتصل                   | حديث صلاته لوقة         |
| 4.          | حابة فى أول الوقت فيه نظر                        |                         |
| 4.          | هو عن وقت صلاة العصر                             |                         |
| 44 _ 4      | أهله وماله وبيان الإختلاف في الفوات "            | معنی حدیث و تر          |
| 94          | سر بالوعيد وحكمها عند اصفرار الشمس               | وجه اختصاص العم         |
| 48 1        | مهاب فى أن الوعيد بالتفويت عمداً أو بالفوات مطلة | اختلاف البدر والث       |
|             | <b>بيل الصلاة إذا أخرها الإمام</b>               |                         |
| 40          | الجوز الصلوات وبيان معنى الإماتة وإعادة الصلاة   | حديث إماتة أمراء        |
| 47          | صلى منفرداً ثم أدرك الجاعة                       | بيان المداهب فيمن       |
| 4٧          | التي صليت مع أمراء الجور                         | بحت إعادة الصلاة        |
| 44          | م عن الصلاة                                      | باب ما جاء في النو.     |
| 5 <b>44</b> | م عن الصلاة<br>مجر ليلة التعريس.                 | عث فضائه عَلَيْهِ الْهُ |
|             |                                                  |                         |

| سفحة | الموضوع                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | هيان اضطراب الروايات في تعيين السفر                                                                                                                       |
| 1.   | <br>تحقيق أن القصة واحدة أم متعددة                                                                                                                        |
| 1.1  | بحث قضاء الصلاة بعد خروج وقت الكراهة وتحقيق ذلك                                                                                                           |
| 1.4  | تأييد مذهب الحنفية بألفاظ روايات البخارى فى صحيحه                                                                                                         |
| 1.4  | بيان الإختلاف في وقت القضاء وتعارض الأدلة في ذلك                                                                                                          |
|      | الإختلاف بين ابن المام وبحر العلوم في منشأ الإختلاف وتحقيق                                                                                                |
| 112  | كلمة إذا                                                                                                                                                  |
| 1.0  | باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة                                                                                                                           |
|      | تحقيق أن قول على : " يصليها متى ذكرها " ليس فيه دليل الصلاة في                                                                                            |
| 1.1  | وقت مكروه                                                                                                                                                 |
| 1.4  | أثر أبي بكرة حجة لأبي حنيفة من بعض النواحي وترجمته                                                                                                        |
| ۱.۸  | بهاب ما جاء تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ                                                                                                                     |
| ۱۰۸, | تحقيق الصلوات الفاثتة في خندق واختلاف الروايات فيها                                                                                                       |
| ١٠٩  | بيان المذاهب في ترتيب قه اء الصلوات وسقوط الترتيب عندهم                                                                                                   |
| 11.  | جنوح ابن الهام إلى مذهب الشافعي والجواب عنه بتفصيل                                                                                                        |
| 117  | تعقيق وجه تأخيره عليه الصلوات يوم الخندق                                                                                                                  |
| 114  | هل المصلي عند مغيبٌ الشمس مأمور بأدائها إذ ذاك أم لا                                                                                                      |
| 311  | بحث ساع أبي عبيدة عن أبيه وأنه ثبت في رواية للطبراني                                                                                                      |
| 110  | تحقيق معنى "كاد" عند النحاة                                                                                                                               |
| 10   | هاب ما جاء فی الصلوات الوسطی آنها العصر<br>الگتر الماری الماری المسام الکاری الکاری الماری الماری الماری الکاری الماری الماری الماری الکاری الکاری الماری |
|      | والأقوال في تعيين الوسطى إلى ٢٣ قولاً بيان أن مذهب جمهور الصحابة والتابعين أنها العصر وإليه ذهب أبوحنيفة                                                  |
| 18   | بيان قول أبي حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي وطريقته في الاجتهاد                                                                                            |

| الموضو<br>بيان أن<br>الإختلا |
|------------------------------|
| الإختلا                      |
|                              |
|                              |
| باب ما                       |
| بيان أن                      |
| الأوقار                      |
| بيان تفة                     |
| الفرق ب                      |
| بعث ر                        |
| توجيه ا                      |
| 2 6 4                        |
| تحقيق غ                      |
| بيان سما                     |
| شرح ح                        |
| حديث                         |
| بحث فق                       |
| باب ما                       |
| بحث مس                       |
| باب ما                       |
| عدم است                      |
| اك                           |
| بحث حد                       |
| باب ما .                     |
|                              |

| الصفحة    | 2 11                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | الموضوع                                                      |
|           | اتفق الأربعة بعدم فساد صلاة العصر لغروب الشمس في أثنائها و   |
| 731       | اختلفوا في الفجر                                             |
| 731       | رواية عدم فساد الفجر عند أبي حنيفة في " البدائع "            |
| ل هو      | الإفاضة في شرح حديث الباب حديثاً وفقهاً بكل دقة وتحقيق وه    |
| 17 154    | فى المواقيت أو المسبوق أو المعذورين                          |
| 171       | باب ما جا في الجمع بين الصلاتين                              |
|           | المذاهب في الجمع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا وأنكر البخاري |
| 171       | جمع التقديم                                                  |
|           | أشكل الجمع بين الصلاتين في الحضر على القائلين به في السفر    |
| 170 - 177 | ووجه ذلك                                                     |
| 170       | حل بديع لما أشكل على القول بالجمع وقتاً وإنارة لما في زواياه |
| 177       | باب ما جاء في بدء الأذان                                     |
| 144       | كلمات الأذان على اختصارها جامعة لمهات الدين الإسلامية        |
| 174       | تشريع الأذان وأن مآله بنص التنزيل وسر ذلك                    |
| 1 🗸 1     | تشريع الأذان وما دار قبله من التدابير                        |
| 174       | أحاديث تشريع الأذان ورؤيا عبدالله بن زيد والفاروق            |
| 148       | باب ما جاء في الترجيع في الأذان                              |
| 178       | المذاهب في الترجيع وأن الإختلاف في الأولوية                  |
| 100       | بيان أدلة عدم الترجيع                                        |
| 171       | أذان المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين                   |
| 144       | تحقيق الوقف على أواخر كلمات الأذان هو المأثور                |

| صفحة | الموضوع                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | الإختلاف في ترجيع الأذان وعدمه وايتار الإقامة وتثنيتها من           |
| 144  | الإختلاف المباح                                                     |
| 14.  | الأجوبة عن الترجيع وبيان الحكمة في تشريعها لأبي محذورة              |
| 141  | بيان ثمانية وجوه لعدم الترجيع عند الحنفية                           |
| n    | أحاديث تثنية الإقامة وقد تواترت في إقامة بلال كما تواثر عدم الترجيع |
| ١٨٣  | في أذانه                                                            |
| 114  | باب ما جاء في إفراد الإقامة                                         |
| 145  | بحث " أمر " مجهولا" هل يقتضي فيه اختلاف                             |
| 141  | تحقيق الإيتار فى الإقامة وأقوال العلماء فيه                         |
| 144  | أثر ابن عمر فى تثليث التكبير والشهادة                               |
| 144  | باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى                                     |
|      | تحقيق عن حديث عبد الله بن زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي             |
| 1    | لیلی موصول                                                          |
| 14.  | كلام للشافعي فى تقوية مذهبه وجوابه بكل دقة                          |
| 197  | تحقيق فى مزية مذهب الكوفيين فى التأذين والإقامة بقول فصل            |
|      | تحقیق أن ما نقله البیهتی و النووی عن الشافعی غیر معروف فی کتب       |
| 194  | الشافعي نفسه                                                        |
| 198  | بیان تعارض فی کلام المبارکفوری والر د علیه                          |
| 198  | باب ما جاء في الترسل في الأذان                                      |
| 190  | معنى الترسل في الأذان والحدر في الإقامة والحكمة فيها                |
| 190  | بيان الوقفة بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب                       |
| 197  | باب ما جاء في إدخال الاصبع الأذن عند الأذان                         |

| صفحة        | الموضوع                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 197         | بيان أن إدخال الأصبع في الأذن لرفع الصوت                           |
| Y           | بيان أن المحصب والأبطح والمعلاة والحجون والكداء كله واحد ١٩٨ ــ    |
| 199         | تحويل الوجه عند الحيعلتين والمذاهب فيه                             |
| 7.1         | تحقيق الحبرة وبحث لبس الأحمر واختلاف الأقوال                       |
| 7.7         | باب ما جاء في التثويب في الفجر                                     |
| . Y•W       | بيان معنىالتثويب وأنه قسان والمذاهب فيه                            |
| 7 . 1       | بيان الأحاديث الواردة في التثويب                                   |
| 7.7         | باب عن جاء أن من أذن فهو يقيم                                      |
| 7.7         | بيان المذاهب في إقامة غير من أذن                                   |
| <b>۲·</b> ۸ | بيان أن مقارب الجديث من كلمات التعديل                              |
| 4.4         | باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء                              |
| 4.4         | المذاهب في الوضوء للأذان والاقامة وبيان الأحاديث فيه               |
| 411         | باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة                                  |
| 711         | بيان أقوال الأئمة في وقت قيام المأموم للصلاة                       |
| 714         | باب ما جاء في الأذان بالليل                                        |
| 414         | اتفقوا على عدم صحة الأذان قبل الوقت فيا عدا الفجر وبيان الخلاف فيه |
| 415         | بحث تعدد الأذانين بالمدينة وسر ذلك                                 |
| 414         | تحقيق أن الأذان قبل الفجر كان لأجل التسحير لا غير                  |
| 417         | بيان أن سنة الأذانين لم تكن مستمرة بل كانت في رمضان                |
| 414         | مسألة انتهاء وقت التسحير                                           |
| 441         | تنبيه على أن مذهب الثلاثة مع اتفاقهم مأخذه غير واضح وهذا عجيب      |
| 177         | باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان                   |

| الصفحة     | الموضوع                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ***        | أحاديث كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان                 |
| 774        | باب ما جاء في الأذان في السفر                             |
| 377        | بيان المذاهب في سنية الأذان للمسافر                       |
| 770        | تحقيق الفرق بين الجمع واسم الجمع                          |
| 770        | باب ما جاء في فضل الأذان                                  |
| 777        | بیان أن التر مذی أخرج فی الباب ما هو ساقط و ترك ما هو قوی |
| <b>777</b> | حديث ابن عباس فى فضل الأذان والإشارة إلى أحاديث           |
| ***        | جابر بن يزيد الجعني وأقوال أهل الجرح والتعديل فيه         |
| ***        | بحث إمام العصر في تلك الأقوال وأريد فيه                   |
| 774        | بيان اختصاص المحدثين بقوة الجفظ وكثرة الجديث في كوفة      |
| 44.        | باب ما جاء أن الإمام ضامن                                 |
| 777        | شرح الحديث ومسائل القدوة عند الشافعي                      |
| 744        | شرح الجديث في نظر الحنفية وما يستدل به                    |
| 377        | بحث إسنادى فى حديث الباب و اختلافهم على أربعة أقوال       |
| 740        | باب ما يقول إذا أذن المؤذن                                |
| 740        | بيان ما يقوله السامع في أثناء التأذين من الأذكار          |
| 747        | بيان مذاهب العلماء واختلافهم فى الإجابة                   |
| 744        | بيان ما يقوله بعد الأذان من الذكر وغيره                   |
| 444        | بيان أن الإجابة قولية وهي مندوبة وفعلية وهي واجبة         |
| 74.        | باب ما جاء في كراهية أن يأخذ على الأذان أجراً             |
| 45.        | بيان المذاهب في جواز أخذ الأجرة بالتأذين وغيره            |
| 727        | باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء                      |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 710    | باب منه أيضاً وفيه حديث دعاء الوسيلة                      |
| 717    | باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة           |
| ASY    | زيد العمى ووجه النسبة وبيان الدعوات على قسمين             |
| 789    | باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات               |
| 759    | أبحاث مستفيضة فى فرضية الخمسين ثم الخمسة فى الإسراء       |
| 707    | بحث النسخ وبيان أقسامه الثلاثة وما إلى ذلك                |
| 707    | بحث النسخ قبل العمل والتكليف بالناسخ                      |
| 307    | بحث تحويل القبلة إلى البيت وسر عدم القضاء بعد التحويل     |
| 700    | نسألة وجوب الوتر لا ينافى فرضية الخمس                     |
| 707    | باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس                           |
|        | بيان أن الفضائل كخواص المفردات والنتيجة كمزاج المركب يظهر |
| roy    | في الآخرة                                                 |
| YOX    | بحث أن الصلوات كفارة للصغائر دون الكبائر وتفسير الكبيرة   |
| Y7.    | بيان مذهب أهل السنة والإعتزال في غفران الكيائر            |
| 177    | مسألة في الفرق بين " إلا باذني" و"إلا أن آذن"             |
| 777    | هاب ما جاء في فضل الجهاعة                                 |
| 777    | حديث الفضل بسبع وعشرين درجة وخمس وعشرين درجة              |
| 377    | الحكمة فى خمس وعشرين درجة من كلام الشيخ                   |
| 410    | أحاديث فضل الجماعة التى فيها سبع وعشرون درجة              |
| 777    | باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب                       |
| 777    | المراد بالإجابة الفعلية وحكم الجماعة صند الأئمة           |
| 779    | باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجاعة              |

| الصفحة           | الموضوع                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٧٠              | المذاهب في إعادة الصلاة مع الإمام بعد ما صلى منفر دا      |
| <b>Y V I</b>     | بحث مستفيض في تحقيق هذا الموضوع بما لا مزيد عليه          |
| 770              | بيان مسند أبى حنيفة للحارثي وترجمته وبقية مسانيد الإمام   |
| <b>Y Y Y</b>     | بحث اضطراب روايات الإعادة بكل دقة وتفصيل                  |
| 444              | تحقيق أن يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود واحد                |
| ۳۸۱              | تحقيق فروق الملاحظ في أحاديث الإعادة                      |
| <b>Y X Y X Y</b> | ما جاء في الجاعة في مسجد قد صلى فيه مرة                   |
| <b>Y A O</b>     | مسألة من فانته الجماعة هل يصلي منفر دا أو يأتي مسجداً آخر |
| <b>Y A O</b>     | بحث الجماعة الثانية والمذاهب فيها                         |
| YAA              | كراهة تكرار الجاعة وحكمتها                                |
| 791              | اعتراض صاحب "التحفة" وجوابه بكل تحقيق                     |
| 791              | باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة                  |
| 747              | حديث فضل الجماعة في الفجر والعشاء ومعنى الإخفار           |
| 3 P.Y            | باب ما جاء في قضل الصف الأول وتعيين الصف الأول            |
| 747              | مسألة شر صفوف النساء و حضورهن المساجد                     |
| 447              | باب ما جاء في إقامة الصفوف ومسألة تسوية الصفوف            |
| Y4V              | تحقيق الزاق الكعب بالكعب في الصف                          |
| Y4A              | سألة الفصل بين القدمين في القيام                          |
| ۳.,              | سألة تسوية الصفوف والعناية بها في عهد الخلافة             |
| 4.1              | حديث الوعيد بعدم تسوية الصف                               |
| <b>W•Y</b>       | اب ما جاء ليليني منكم أولو الاحلام والنهي                 |
| 4.4              | مرح حديث الباب وتحقيق كلمة "لٰيليني" غير مجزومة           |

| الصفحة       | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 4.5          | مسألة عدم رفع الصوت في المسجد وعدم جواز الذكر بالجهر فيه      |
| 4.0          | باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري                         |
| 4.1          | مسألة النهي عن الصف بين السواري                               |
| 4.4          | باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده                            |
| *.           | المذاهب في قيام المصلي وحده في الجهاعة                        |
| ٨.٧          | معنى إعادة الصلاة لمن صلى وحده عند الأئمة                     |
| 411          | بحث وتحقيق في موضوع إعادة الصلاة وعدمها                       |
| ٣١٣          | ُباب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجل                            |
| ٣١٣          | بيان المذاهب في مسألة الباب                                   |
| 210          | بيان اختلاف جهات الفتوى                                       |
| 410          | باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين                           |
| 414          | المذاهب في تقدم الإمام الرجلين وأثر ابن مسعود في التوسط بينها |
| 414          | باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجال و اساء                     |
| 44.          | تحقيق جدة أنس مليكة وليست هي أم سليم                          |
| 441          | حديث صلاته عَلَيْكُ في البيت نفلًا بالجاعة                    |
| 444          | باب من أحق بالإمامة                                           |
| 444          | تفصيل الإمامة الكبرى والصغرى وشروطها                          |
| ٠            | بيان المذاهب في صفات ترجيح الإمام وأدلتها                     |
| 440          | تحقيق معنى الأقرأ في الحديث ثم في كلام الفقهاء                |
| 441          | حجة أبى حنيفة والشافعي في تقديم الأعلم                        |
| <b>*</b> *** | بيان وجوه الأولوية فى الإمامة عندهم                           |
| 474          | شرح حديث : ولا يؤم الرجل في سلطانه                            |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 441    | مسألة الإقتداء خلف المحالف في الفروع                               |
| 444    | نصوص كتب فقهاء المذاهب في مسألة الإقتداء                           |
| 440    | باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف                               |
| 440    | بيان أن معنى التخفيف يظهر في القراءة لا في الركوع والسجود          |
| **     | التطويل المكروه في الصلاة الزيادة على القراءة المسنونة             |
| 777    | مسألة تعديل الأركان والرد على صاحب "التحفة"                        |
| 444    | باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها                                |
| 48.    | ضم السورة مع الفاتحة ومسألة الخروج بصنع المصلي                     |
| 781    | بحث إجتماع كراهة التحريم مع الصحة                                  |
| 727    | باب فى نشر الأصابع عند التكبير                                     |
| 454    | تحقيق نشر الأصابع ومعناه والكيفية المسنونة فى المذاهب عند التحريمة |
| 757    | باب في فضل التكبيرة الأولى                                         |
| 451    | انفق الأئمة على من أدرك الركوع أدرك الركعة                         |
| 457    | حديث فضيلة إدراك التكبيرة الأولى                                   |
| 454    | باب ما يقول عند افتتاح الصلاة                                      |
| 459    | بيان المذاهب في ذكر افتتاح الصلاة                                  |
| 40.    | بيان ترجيح مذهب أحمد وأبي حنيفة من حيث الرواية في دعاء الافتتاح    |
| 404    | مسألة جوازً قراءة الأذكار المأثورة في النافلة عند الحنفية          |
| 404    | بيال الذكر المسنون بين السجدتين ودعاء التوجيه                      |
| 401    | شرح قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك"                                    |
| Y0Y    | بيان حسن الشعر وقبحه ونقل شعر الأئمة                               |
| 404    | بحث مستفيض في تقوية حديث أبي سعيد في الثناء                        |

| مفحة        | الموضوع                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 441         | باب ما جاء في ترك الجهر بالبسملة وبيان من صنف فيها            |
| 414         | بيان اختلاف العلماء في كون البسملة آية من القرآن وعدمها       |
| 414         | تحقيق في أن منكر البسملة يكفر أم لا                           |
| 414         | بيان المذاهب في قراءة البسملة جهراً وسراً                     |
|             | بيان أن كثرة عدد الأحاديث لا تؤثر في القوة وإنما العبرة لأصع  |
| ٣٦٣         | <br>الأسانيد ولأثبت المنون                                    |
| 374         | بيان أن أحاديث الجهر مجروحة والتحقيق فيه                      |
| 377         | تحقيق أحاديث الجهر وأسانيدها وذكر الكذابين والضعفاء والمجاهيل |
| 377         | بيان ترجيح أحاديث الاخفاء على أحاديث الجهر                    |
| 470         | حقيقة بحث عدم الجهر بالبسملة                                  |
| 470         | ذكر دأب الإمام البخارى في كتابه مع أبي حنيفة رحمه الله        |
| 411         | ضعف أحاديث الجهر واقرار الدارقطني بذلك                        |
| 444         | بيان نسخ الجهر والأدلة عليه                                   |
| 414         | بحث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها مجروحة                      |
| 414         | بيان سبب كثرة الكذب في أحاديث الجهر وذكر قول ابن أبي هويرة    |
| 417         | الجهر بالبسملة كان للتعليم                                    |
| 779         | بقية بحث الجهر بالبسملة والحجة على من لا يرى قراءتها          |
| **          | بيان أن تشبيه الشيئ بالشيئ لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه    |
| <b>"</b> V• | تحقيق قول الصحابي " هَكَذَا رأيت النبي عَيَلِكُمْ يَفْعُلُ "  |
|             | بيان إسم ابن عبد الله بن مغفل وذكر من أُخْطأ فيه              |
|             |                                                               |
| <b>"Y1</b>  | برسبائ                                                        |
|             |                                                               |

| الموضوع                                              |
|------------------------------------------------------|
| معنی قول أنس لم أسمع                                 |
| بحث سنية التسمية ووجوبها                             |
| حكم البسملة بين السورة والفاتحة                      |
| بيان أن تعامل أهل المدينة كان على ترك الجهر          |
| ذكر أسماء بعض من كان مذهبه ترك الجهر بالبسملة        |
| باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم             |
| بيان حديث الجهر بالبسملة وأنه معلول                  |
| ذكر وجوه الضعف والجرح                                |
| باب في افتتاح القراءة بالجمد لله رب العالمين         |
| بحث جهر البسملة واسرارها                             |
| دلالة حديث الباب على عدم جزئية البسملة من الفاتحة    |
| بحث عدم جزئية البسملة في الفاتحة والدليل عليه        |
| الدليل على عدم جزئية البسملة في الفاتحة من جهة العقل |
| بيان أن اختلاف الأحرف سبب لإختلاف الحكم              |
| بقية بحث البسملة                                     |
| حكاية زيارة الشافعي قبر الإمام أبي حنيفة وتركه الجهر |
| بالبسملة عند قبره                                    |
| باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفائحة الكتاب             |
| بيان مذاهب الأثمة في حكم الفائحة في الصلاة           |
| بيان الكتب المؤلفة في اختلاف المذاهب                 |
| ذكر نبذة في بيان مذاهب الأثمة في القراءة خلف الإمام  |
| بيان من أخرج حديث الباب                              |
|                                                      |

| الصفحة       | الموضوع                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰          | تحقيق كلمة " لا"في حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب               |
| ۳۸٦          | بيان أن التقدير بقوله " لا صلاة كاملة " ليس بصحيح                |
| 441          | بيان الفرق بين "قرأه" و"قرأ به"                                  |
|              | بيان أمثلة التعدية بالباء وذكر نكتة لطيفة فى شرح ( وهزى اليك     |
| ***          | بجذع النخلة)                                                     |
| 444          | بحث ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء              |
| 44.          | بيان منشأ الخلاف في ذلك                                          |
| 441          | تحقيق حكم الفاتحة وضم السورة                                     |
|              | تحقيق أن الصلاة هل تجزئ بلا سورة أم لا والكلام على رجال          |
| 717          | بعض الأحاديث                                                     |
| 444          | بحث نقصان الصلاة بنقصان بعض أجزائها                              |
| 444          | بيان أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء                         |
| 3.54         | تحقيق حكم الفاتحة في الصلاة                                      |
| 440          | بحث في حكم الفاتحة في الصلاة وتحقيقها                            |
| <b>४</b> वेच | بيان أن الفاتحة واجب في الصلاة في حق المنفرد والإمام دون المأموم |
| 447          | باب ما جاء فی التأمین                                            |
| 444          | بحِثِ في معنى التأمين وبيان اللغات فيه                           |
| <b>44</b>    | بيان المذاهب في التأمين                                          |
| 414          | تحقيق أن أكثر الصحابة كانوا على إخفائها                          |
| 444          | بيان من أخرج حديث على وأبى هريرة والكلام على رجال الحديث         |
| 444          | بحث إخفاء التأمين والجهر به والكلام على الرواة                   |
| £ • •        | بيان وهم شعبة فى هذا الجديث                                      |

| . الصفحة   | الموضوع                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠        | أجوبة الحنفية عن رواية شعبة وكشف حقيقة الحال                  |
| 1.1        | بحث الاخفاء بالتأمين والجهر به                                |
|            | استنباط الاخفاء من حديث عائشة ومن رواية " مسند الحارث         |
| ٤٠٣        | ابن أبي أسامة " وغيرهما                                       |
| <b>1.1</b> | بيان أدلة الإخفاء بآمين                                       |
| الاغيره، ي | بيان أن الأصل فى الأذكار والأدعية الإخفاء والجهر لمقاصد محيحة |
| 1.7        | بيان أن الجهر كان للتعليم                                     |
| 2.7        | الكلام على يحيى بن سلمة بن كهيل                               |
| ٤٠٧        | بحث اختلاف شعبة والثورى فى حديث التأمين                       |
| £ • A      | بيان وجه التطبيق بين حديثيها                                  |
| 4.4        | تحقيق أن الجهر بآمين كان للتعليم                              |
| ٤٠٩        | بيان أن رواية النسائى أدل على الإخفاء منه على الجهر           |
| ٤١٠        | نبذة من أقوال الأثمة في العلاء بن صالح الأسدى                 |
| 113        | تحقيق التطبيق بين لفظ شعبة وسفيان                             |
| 113        | أقوال الأثمة في أبي سعيد سعيد بن مرزبان                       |
| 113        | بيان أن الإخفاء بآمين مذهب جمهرة الصحابة والتابعين            |
| لعصر 14 ع  | تذييل وتكميل في تحقيق اختلاف شعبة وسفيان تحت ضوء بيان إمام اا |
| ٤١٥        | ملتقطات من كلام إمام العصر في بحث التأمين                     |
| 110        | تحقيق الإخفاء والجهر                                          |

| صفحة        | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 213         | بيان متن أصل الحديث وسبب اختلاف الفاظ الرواية                    |
| 113         | تحقيق التطبيق بين لفظي الخفض والجهر في حديث آمين                 |
| 111         | حقيقة جهر بعض الصحابة بالتأمين                                   |
| 113         | بيان أن جهر الصحابة كان للمصلحة وهي الرد على من ظنه بدعة         |
| 119         | ثناء الأئمة على شعبة                                             |
| £ .         | شعبة أفضل من سفيان                                               |
| £ Y •       | باب ما جاء في فضل التأمين                                        |
| 171         | تحقیق أنه لیس حدیث البخاری نصاً فی الجهر بآمین                   |
| 277         | بيان معنى " أمن الإمام " ومتى يقول المأموم آمين                  |
| 277         | بيان حديث فضيلة التأمين في الصلاة                                |
|             | استنباط إمام العصر بقوله " إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين |
| 171         | فقولوا آمين" على إخِفاء التأمين                                  |
| 240         | بحث عبارة النص وإشارته                                           |
|             | استنباط الحِافظ أبوعمر ابن عبدالبر من حديث الباب على أن المأموم  |
| 277         | لا يقرأ خلف الإمام                                               |
| <b>£ YV</b> | بيان الاشكال على مذهب الشافعي رحمه الله في تأمين المأموم         |
| 247         | مسألة قراءة المأموم الفاتحة عند الغزالى                          |
| 473         | ر د إمام العصر رحمه الله على الغزالى رحمه الله                   |
| 279         | بحث سكتة الإمام في القراءة                                       |
|             |                                                                  |

| الصفحة    | الموضوع                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٤٣٠       | بحث حكم الفاتحة فى الصلاة وتحقيقها حديثاً وفقهاً  |
| ٤٣٠       | بيان عدد السكتات وقول إمام العصر رحمه الله فيه    |
| 271       | فائدة فى ذكر معنى آمين وتحقيقه واللغات فيه        |
| 2773      | باب ما جاء فی السکتتین                            |
| 277       | تحقيق عدد السكتات ومذهب الحنفية فيه               |
| £443      | ذكر مذهب الشافعية في ذلك                          |
| 274       | بحث السكتات فى القراءة والقيام                    |
| 244       | ذكر قول إمام العصر رحمه الله في ذلك               |
| 141       | بيان إضطراب الحديث                                |
| 240       | باب ما جاء في وضع اليمين على الشال في الصلاة      |
| £4.5.     | بحث وضع اليد وإرساله وبيان مذاهب الأئمة فيه       |
| £41       | بيان الإختلاف في محل الوضع بين الأئمة             |
| 277       | بيان القدر المشترك فيها                           |
| 240       | بحث وضع اليدين على الصدر في القيام                |
| 274       | بيان أن زيادة " على صدره " خطأ والدليل عليه       |
| 279       | تحقيق أن كلمة " على صدره " فيه غرابة              |
| <b>!!</b> | تنبيه آخر : استدلال الشافعية بحديث هلب والرد عليه |
| 133       | تحقيق حديث وضع اليدين تحت السرة                   |
| 133       | قاسم بن قطلوبغا                                   |

| الصفحة          | الموضوع                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 733             | تحقيق لفظ قطلوبغا وبيان مؤلفاته                         |
| 254             | تحقيق وضع اليدين على الصدر                              |
| مر على مساه ٤٤٣ | بيان أن التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يدار الأ |
| <b>!!!</b>      | أدلة الجنفية في اختيار الوضع تحت السرة                  |
| 110             | بيان تلخيص مباحث وضع اليدين على الصدر                   |
| 111             | باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود                |
| 113             | بيان المذاهب في تكبيرات الإنتقال                        |
| 11V             | بحث تكبيرات الإنتقال                                    |
| 444             | بيان عمل النبي عَلِيْكُ ومن بعده في النكبير             |
| 10'             | بيان وقت تكبير الإنتقال                                 |
|                 |                                                         |

## ( باب رفع البدين هند الركوع )

| 101 | ذكر المؤلفات في مسألة رفع اليدين                |
|-----|-------------------------------------------------|
| 103 | بيان غرض إمام العصر من تأليف " نيل الفرقدين "   |
| 204 | بيان المذاهب في رفع اليدين                      |
| 101 | بیان مذهب الثوری والجسن بن حیی                  |
| 200 | تعقيق مذهب مالك في رفع اليدين                   |
| 207 | بيان أن الأحاديث قد ثبت فيها الرفع بين السجدتين |
| 207 | تنبيه بيان الحطأ في نسخة النسائي وتصحيحه        |

| Ų           |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                     |
| £oV         | ثبوت رفع البدين بين السجدتين وعدم قول الشافعي به            |
| ٨٥٤         | تحقيق أن الرفع قبل الركوع وبعده ليس بمكروه عندنا            |
| 201         | تواتر الرقع وتركه على رأى إمام العصر                        |
| 209         | الإحتلاف في الرفع وعدمه من الإختلاف المباح                  |
| £71         | حال الأمصار في الرفع وتركه                                  |
| 773         | بيان أن الترك قد تواتر طبقة بعد طبقة والعجب على من نفاه     |
| 477         | تحقيق أن أجاديث الرفع الصحيحة إثنا عشر حديثاً لا غير        |
| 175         | ذكر أسماء التاركين من الصحابة                               |
| 170         | لم يثبت الرفع عن العشرة المبشرة                             |
| £7V-        | تلخيص البحث السابق فى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع ستة      |
| بعین ۱۲۸    | تحقيق الرمذي أن ترك الرفع عليه عمل غير واحد من الصحابة والت |
| 179         | طريق حديث ابن عمر في الرفع بين السجدتين وبعد الركيمتين      |
| 175         | تحقیق عدة أحادیث وآثار فی ترك الرفع                         |
| 274         | تحقیق وجوه الإختلاف فی حدیث ابن عمر المرفوع و هی ستة        |
| 141         | بيان الكلام على أصل الحديث رفعاً ووقفاً                     |
| £ 70        | بحث اختلاف نافع وسالم في حديث ابن عمر وقفاً ورفعاً          |
| 1743        | ثبت عن ابن عمر ترك التكبير في الخفض                         |
| <b>£</b> YY | تحقیق حدیث ابن مسعود رحمه الله                              |
|             | بیان أن ابن مسعود روی عنه حدیثان أحدهما من فعله و تانیها    |
| ٤٧٨         | مر فوع النبي عَيْنَيْكُمْ                                   |

| سفحة |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | المضوع                                                              |
| 244  | تحقیق حدیث این مسعود فی ترك الرفع                                   |
| ٤٨٠  | بيان أنه لا يمكن تعليل لفظ حديث ابن مسعود قاله إمام العصر رحمه الله |
| 243  | بيان آنه لا يعلن عبين                                               |
| 443  | الكلام الملخص في تقوية حديث ابن مسعود                               |
| 111  | تعقيق " ثم لا يعود " في حديث عبد الله ولم يرفع إلا في أول مرة       |
|      | بحث أنه لا يمكن لهم اعلال ذلك حيث ثبت عندهم ما يرادفه               |
| \$10 | تمة يه أن لاين مسعود حديثين قولي وفعلي وإنكار ابن المبارك من العوفي |
|      | غفلتهم عن جلالة قدر عبد الله في دعواهم نسيانه الرفع وعدم علمه       |
| 110  |                                                                     |
|      | بنسخ النطبيق                                                        |
| 243  | لمعة من مباقب ابن مسعود وتفرده في خصائصه                            |
| \$AY | حديث البراء بن عازب في ترك الرفع وتقوية إسناده                      |
| £14  | تقوية حديث البراء من كلام إمام العصر رحمه الله                      |
| 113  | نفويه حديث البراء من حرم ١٠٠ من أن ابن عدية تلقي ثم "لا رمود" بمكة  |
|      | بحث تاریخی فی الرد علی من یدعی أن ابن عیینة تلقن ثم "لا یعود" بمکة  |
|      | آثار عن عمر وعلى وعبدالله وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة             |
| 198  | وغيرهم في الترك                                                     |
| 297  | حديث عباد بن الزبير مرسلة وحديث لابن عمر مرفوعاً في برك الرفع       |
| 144  | بيان أن تعامل كثير من الصحابة والتابعين ترك الرفع                   |
| 199  | بيان بن فلمس حيو من الأوزاعي في مسألة رفع اليدين                    |
|      | بيان مناظرة أبي حليقه والأوراعي في تستد وي                          |
|      | تحقيق أن ما رجحه أبوحنيفة هو مسلك المحدثين في ترجيح الأسانيد        |
| 0.1  | وجه ترجيح أبي حنيفة رواية عبدالله على رواية ابن عمر                 |